ب<sub>ا</sub>شراف **ایمانویل دیڤو** ومیشال دو فورنیل

دراســة العلــوم الاجتماعية التعميم



# دراسة العلوم الاجتماعية

#### FAIRE DES SCIENCES SOCIALES

المجلد الثالث

التعميم GÉNÉRALISER

مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية EHESS

دار الفارابي

الكتاب: دراسة العلوم الاجتماعية، المجلد الثالث- التعميم

المؤلف: مجموعة من المؤلفين بإشراف إيمانويل ديڤو وميشال دو فورنيل

ترجمة: الدكتو نجيب غزاوي

بالاشتراك مع غازي برو (مراجعة وتدقيق)

الغلاف: جبران مصطفى

الناشر: دار الفارابي، بيروت - لبنان

ت: ۳۰۱٤٦۱ (۰۱) - فاکس: ۳۰۷۷۷۵ (۰۱)

ص. ب: ۳۱۸۱/ ۱۱- الرمز البريدي ۲۱۳۰ ۱۱۰۷

www.dar-alfarabi.com

e-mail: info@dar-alfarabi.com

الطبعة الأولى: تشرين الثاني/ نوفمبر 2016

ISBN:ISBN: 978-614-432-710-4

جميع الحقوق محفوظة لدار الفارابي
 تباع النسخة إلكترونياً عبر موقع دار الفارابي

\*\*\*

العنوان بلغة الأصل الفرنسية:

#### FAIRE DES SCIENCES SOCIALES

3- GÉNÉRALISER

Sous la direction de :

Emmanuel Désveaux et Michel de Fornel Traduit par

Nagib Ghazaoui et Ghazi Berro (co-traducteur)

© 2102 ÉDITIONS de l'EHESS ISBN 978-2-7132-2363-1

[متابعة ترجمة الكتاب وإنتاجه: محترف القول الجريء بإدارة غازي برو]

بيروت موبايل: 70216140

Atelier. oser. direl@gmail. com

Réalisation et traduction de l'ouvrage: Atelier oser dire animé par Ghazi Berro «Cet ouvrage a bénéficié du soutien des Programmes d'aide à la publication de l'Institut français. »

حظي هذا الكتاب بدعم برامج مساعدة النشر من قبل المعهد الفرنسي.

### ملحوظة الناشر

بالنسبة إلى من يتساءل حول وضع العلوم الاجتماعية اليوم، فإن المبادرين لإعداد هذه الأجزاء الثلاثة، التي حملت عناوين النقد، المقارنة والتعميم، يحدوهم الأمل في تقديم الأجوبة الشافية عن تساؤلاتهم، خصوصاً وأنهم ينتمون جميعاً، إلى المدرسة العليا للعلوم الاجتماعية، إلّا أنهم لا يزعمون، على الإطلاق، تمثيل فروع اختصاصاتهم العلمية وحدهم، ولاحتى المؤسسة التي ينتمون إليها. غير أنهم يسعون لتقديم ما يرونه القسم الأكثر إبداعاً من أعمالهم التي لا تزال قيد التنفيذ، واضعينها في إطار البيئة الفكرية الخاصة بمجالات تخصصهم أو بحقل دراساتهم؛ وكلهم يجسدون، أيضاً، جيلاً تكون على خطى أسلافهم الذين آثرنا عدم استحضارهم كي ندفع إلى الصدارة الطريقة التي يجري فيها البحث ويتحوّل، في الوقت ذاته الذي يتحوّل فيه المناخ الفكري الذي تتم في ظله هذه التطورات.

فكم من أمور تغيرت بين حقبة الستينيات والسبعينيات الظافرة، وتلك، الأكثر تكتبًا بالرغم من أنها ليسبت أقل إنتاجية، العائدة إلى العشرية الأولى من القرن اللاحق: ثمة ميادين جديدة، وطرائق جديدة، ومرجعيات فكرية جديدة ولدت من رحم عولمة المبادلات الفكرية ودمقرطة البحث. إن من شأن النصوص المثبتة هنا أن تكذّب الخطابات الآيلة إلى تجميد المشروع، والعمل المفهومي وطرائق العلوم الاجتهاعية ضمن زمن واحد أوحد من أزمنة تطورها التاريخي. وبعيداً من التصريحات المعرفية ذات المنحى الاستعراضي، آثر المؤلفون التاريخي. وبعيداً من التصريحات المعرفية ذات المنحى الاستعراضي، آثر المؤلفون الثبات حيوية ممارساتهم العلمية الحالية من خلال تقديم القدوة. لذلك يحدونا الأمل بأن تكون الأمثلة المنتقاة حاملة لمفاتيح لا غنى عنها لكل من أراد فهم العالم ليكون له تأثير فيه.

إثر حقبة من الشكوك وأعمال النقد الذاتي التي طبعت العقدين الأخيرين

المنصرمين، استعادت فروع اختصاصاتنا مقداراً من الثقة، بفضل ما اغتنت به من إدراك لحدودها ووعي أدق برسالتها، لذلك يتناول كل من الأجزاء الثلاثة واحدة من العمليات الجارية في النهج الفكري الخاص بالباحثين. فلا يجوز عزل أية عملية عن الأخرى؛ والمصنفات الثلاثة تشكل وحدة لا تنفصم عراها، وهي تسمح بفك رموز الأنهاط التي تحكم العمل داخل تلك الاختصاصات. النقد، لأن البصيرة الانعكاسية تمثل أفضل علاج لاستعادة الخبرة براعتها؛ المقارنة، لأنه ليس ثمة نتائج مقنعة تستند إلى دراسة حالة بمفردها فقط؛ والتعميم، أخيراً لأن في صلب النهج العلمي، تقع مسألة الانتقال من الحالة الفريدة إلى الحصيلة العامة. تلك هي خطوط الدفع الموجّهة اليوم للعلوم الاجتماعية.

دراسة العلوم الاجتماعية، عمل جماعي صممته وأشرفت عليه لجنة تحرير مؤلفة من:

| إمانويل ديڤو       |
|--------------------|
| میشیل دو فورنیل    |
| پاسكالّ هآغ        |
| سيريل لوميو        |
| كريستوف پروشاسون   |
| أوليڤييه ريمو      |
| جان فريديريك شوب   |
| إيزابيل تيرو       |
| آنّ برتران للتنسيق |
|                    |

إن ثلاثية دراسة العلوم الاجتماعية مؤلّف جماعي بثلاثة مجلدات صممته وأشرفت عليه لجنة نشر مؤلفة من: إمانويل ديڤو وميشيل دو فورنِل، وپاسكالّ هآغ، وسيريل لوميو وكريستوف بروشاسون، وأوليڤييه رومو وجان فريدريك شوب وإيزابيلّ تيرو، وقامت آنّ برتران بتنسيقه.

#### النقد

\*پاسكال هآغ وسيريل لوميو (إشراف)
النقد ضرورة

القسم الأول: التفكير بطريقة أخرى

\* سابين شالڤون - دومِرْسَي الحصة الحيّة لأبطال المسلسلات

**\*جيورجيو بلوندو** 

المساءلة المتعددة في الدولة ما بعد الاستعمارية في أفريقيا

\*أوليڤييه رومو

مناقضات عقل المواطنة العالمية

# القسم الثاني: إظهار الخطأ

\*جان\_پيير كاڤاييه

من أجل استخدام نقدي للأصناف في التاريخ

\*ماريون كاريل

الخطاب الأمين هل هو خداع أيضاً? من أجل نقد جذري للنزعة المنطقية

\* جورج ديدي-هوبرمان

على خطو الخادمة الخفيف معرفة الصور، معرفة شاذة

دراسة العلوم الاجتماعية

## القسم الثالث: إثارة النقاش العام

#### **\*داڤيد مارتيمور**

مجتمع الخبراء

منظور نقدي

#### #أليس إنغولد

ما النهر؟

النقد والأبحاث الميدانية في مواجهة المواقف غير المحددة

#### \*ديدييه فاسان

على عتبة المغارة

الأنتروپولوجيا باعتبارها ممارسة نقدية

#### \*إستيبان بوخ

الموسيقي والذاكرة ونقد ١١ أيلول

حول مقطوعة «تقمص الأرواح» لجون ادامز

## القسم الرابع: توضيح المارسات

#### \*نيكولا دودييه

النظام، القوة، التعددية

الربط بين الوصف والنقد حول المسائل الطبية

# المقارنة

أوليڤييه رومو، وجان فريدريك شوب وإيزابيل تيرو (ناشرون)

ما من فكر انعكاسي من دون مقارنة

القسم الأول: الفكر المقارن

**\***جيروم باشيه

عصر وسيط معولم؟

ملاحظات حول الحوافز المبكرة للفعالية الغربية

#برونو كارسنتي

البنيوية والدين

القسم الثاني: الأدوات المقارنة

\*فريدريك جوليان

مقارنة ما لا يقارن: مقارنة البشر ورتبة الرئيسات فضائلهاو حدودها

**#پاولو ناپولي** 

القانون والتاريخ والمقارنة

\*ليليان هيلير - پيريز

تاريخ مقارن للمواريث التقنية

مجموعات الاختراعات وإيداعاتها في فرنسا

وإنكلترا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر

\*جيزال ساپيرو

المقارنة والتبادل الثقافي

حالة الترجمة

\*ستيفان بروتون

النظرة الخاطئة

دراسة العلوم الاجتماعية

#### \*ڤالىرى جليزو

كوريا في العلوم الاجتهاعية هندسات المقارنة في امتحان الموضوع الثنائي

#### \*كاترينا غينزى

طرائق في المقارنة نظرات هندية حول التوافق بين المعارف

华米米

# التعميم

\*إيهانويل ديڤو وميشيل دو فورنِل (ناشران) التعميم أو التجاوز الأبدي

# القسم الأول: في المفرد باعتباره عاماً

#### \*دانييل سوفاي

كيف نعمم؟

أخبار إتنوغرافيا الطوارئ الاجتماعية

### \*ستيفان أودوان - روز

الحرب، لكن عن قرب

### القسم الثاني: آفاق الشمولية

#### \*جروم دوكيك

«المنعطف الاجتماعي» لفلسفة الفكر مساهمة العلوم الفكرية

\*لوران باري ميشيل دو فورنِل

تعميم غير المعروف

#### \*فيليب أورفالينو

قرار المجموعات

#### \* سيباستيان لوشوڤالييه

لاتجريد صرف ولا تعميم بسيط

درس ياباني من أجل إعادة بناء الاقتصاد السياسي

## القسم الثالث: التعميم ووقائع التاريخ

#### \*پيير - سيريل هوتكور

الأصول الشرعية والتاريخ

بعض الملاحظات انطلاقاً من تاريخ إجراءات الإفلاس

#### \*جوسلين داخليا

الامتدادات المتوسطية

الصلة بين أوروبا والإسلام في القرون الحديثة (السادس عشر - الثامن عشر)

#### \*كاتاريتا ماديراساتوس وجان - فريدريك شو؟

التاريخي الإمبرطوري والاستعماري «للنظام القديم»

نظرة على الدولة الحديثة

# إيمانويل ديڤو Emmanuel Désveaux ميشيل دوفورنيل Michel de Fornel

# التعميم أو التجاوز الأبدى

يشتمل كل علم على غاية تشريعية، لأن القانون عام بالتعريف. أما في العلوم الطبيعية فيجرى مسار الاستقراء، على النحو الآق: نقوم بالملاحظات أو نبني التجارب، ونحصل على المعطيات أو النتائــج؛ ثم نقابلها مع المعارف المتوافرة والمتعلقة بقوانين الكون، من أجل تحسين المردود الاستكشافي لهذه الأخيرة بالبحث والتحقيق، أو من أجل تعديلها، وفرض نهاذج معيارية جديدة بالكامل، ضمن ظروف استثنائية. لذلك، فما إن نقرّ بأن الأمور تسير، حقاً، على هذا المنوال، حتى نرى مسبقاً ما يميّز العلوم الاجتماعية من العلوم الطبيعية بشكل أساسي. ذلك أن الاختبار في هذه العلوم الاجتماعية مستحيل لأسباب أخلاقية طبعاً؛ لذا علينا الاكتفاء بالملاحظة التي نجريها، فقط. أضف أنه، وخلافاً لما هو قائم في عالم الطبيعة، حيث الظواهر ثابتة أو متكررة، يشكل عالم البشر والحياة الاجتماعية كوناً تاريخياً، بمعنى أن كل موقف مُلاحَظ يمتلك تفرداً مضاعفاً: تفرّد الفرد المعنى أو (الأفراد المعنيين، عادة) والتفرّد الناتج من عرضية مكان أو زمان معينين. إلى ذلك، تبرز صعوبة أخيرة، يعرفها الفلاسفة جيداً، تتمثل في استمرارية الجوهر التي تسود بين الشيء الملاحظ ومحلِّله، مما يبقي دوماً مجال الميل إلى التأويل مفتوحاً. ونتيجة لذلك يُثار الســوّال الأساسي التالي: ما السبل

التي على الباحث اتباعها، من أجل فرض ما هو متاح من إمكانية التعميم، في العلوم الاجتهاعية؟ فلنضع بعض المعالم المنهجية، بعيداً عن الإجابة المباشرة المتعلقة بمسألة معرفة إذا كان التعميم ممكناً أم لا.

إن الباحث يقوم، لتعذر إمكانية الاختبار والتجريب، ببناء الأشـــياء التي يخضعها للدراسة. وهذا يعني أنه، متسملحاً بحس الملاحظة المتضافر مع حسه النقدي، يعيّن مجموعة وقائع، ويحوّلها إلى ظواهر سوف يردّها إلى ظواهر أخرى يفترض أنها ترتبط بمستوى الواقع نفسه (المتكون، بها هو، من ذاته، أو على يد باحثين آخرين، أو كموروث من التقاليد)، ويكون الكل قابلاً للمقارنة. وهو، في عمله هذا، يجمع ويصنف ويقارن، مثل المختص في العلوم الطبيعية. ومن خلال ذلك، إنها تراه يبذل الجهدكي يتجاوز الطابع العرضي التاريخي والنفسي لكل ملاحظة من ملاحظاته الأولية. وبالمقابل، وضمن سياق من هذا القبيل، يمكن أن يتحوّل الميل إلى التأويل إلى ميزة استكشـافية، ما إن يبني عليه الحدس الذي يرشد النهج ويفضـــي إلى نتائج ذات طابع عام - إلَّا أن ثمة خطراً يبقى ماثلاً، مع ذلك، ألا وهو السقوط في مطب الحسّ المشترك. ويذكرنا جان-لوي فابياني (Jean-Louis Fabiani)، في هذا السياق، كم كان إميل دوركهايم واعياً لهــذا الخطر اللصيق بالتعميم: المقصود، ليس خطر اســتنباط قوانين، وإنها ذاك المتمثل في النطق بعموميات، أي ببدهيات (فابياني، ٢٠٠٧، ص ١٤). ففي ذلك تفسير لما ذهب إليه من إلحاحه على الانطيلاق دوماً من تحليلات تنصبّ على حالات أو أوضاع ملموسة، سيواء أكان الأمر متعلقاً بنسب الانتحار في بلد ما، وفي عصر ما، أم بكيف يؤدي الأبوريجين (سكان أستراليا الأصليون)، شعائر التأهيل خاصتهم.

يمكننا، بناء على ذلك، معالجة الصعوبات الملازمة للتعميم في فروع علومنا، وذلك من خلال مسار آخر تماماً غير الغاية التشريعية. والمقصود هنا العمل على اعتبار التعميم انعكاساً لخاصية داخلية، أو قدرة خاصة للطبيعة البشرية، أقله. إنّ مثل هذه الرؤية تختلط مع موضوعة الأصل؛ فقد أنتجت هذه الرؤية ما يُحمد

لنا أن نسميه اليوم السراب ذا النزعة البدائية. غير أن علينا الاتفاق على أن هذه الرؤية، تمكنت بالعبقرية التي تمتعت به، من إعادة الوصل مع عصر التنوير، و بالتالي تجـاوز النزعة التطورية المبتذلة، التــي كان يفترض بها أن تمارس تأثيراً بالغ الشان على الفكر الاجتماعي للقرن العشرين. لقد سعت هذه الرؤية إلى كشف الآليات الأساسية جداً للحياة ضمن أي مجتمع، لا سيها في المجتمعات الغريبة الأكثر بساطة لجهة آليات تنظيمها، وكذلك إلى كشف استخدامات في كتابه الأشكال الأولى للحياة الدينية (١٩١٢)، واعتمدتها النزعة الوظيفية الإنكليزية، كما طورها كلود ليڤي- ستروس في أول كتاب أصدره يحمل عنوان، البني الأولى للقرابة (١٩٤٩). كان الهدف العودة إلى المصدر والكشف، بذلك، عَمَّ هو مشــترك بين الجميع، وبكلام آخر، الكشــف عمَّ هــو عام، لأنه كوني، بالرغم من تحوّله إلى غامض بسبب تعرضه لسلاسل طويلة جداً من عوارض التاريخ. وفي هذا السياق، تتميّز الأماكن وبعض الشعوب مثل صحراء أستراليا الوسطى وقوم الأرندا (Aranda)، وجزر تروبريان (Trobriand) وسكانها، أو الهوامش البرازيلية وهنود نامبيكوارا (Nambikwara)، بامتلاكها سرّ الأصول وصولاً إلبنا.

نعرف أن هذا الأنموذج المعياري لم يصمد أمام النقد التاريخي: فلم يعش أي مجتمع ولا ثقافة خارج التاريخ؛ فهي جميعاً وليدة مسار تاريخي. ونلاحظ، مع ذلك، أن المنظور الإتنولوجي الكلاسيكي قد ترك إرثاً مهماً في الألسنية والأنتروپولوجيا، وعلم الاجتماع، وحتى في الاقتصاد، من خلال رسم حدود مجالات التوضيع. نفكر هنا، خصوصاً، في القرابة، أو الاقتصاد أو حتى الدين (باعتباره نزوعاً إلى الاعتقاد بكيانات سادت على هامش الإدراك العادي تارة، أو أنّ له قدرة على إنتاج الطقوس تارة أخرى)، ويصبح مقبولاً، انطلاقاً من ذلك، القول إن المهمات العائدة لمختلف فروع العلم المعنية تتمثل في كشف القوانين العامة التي تحكم هذه الحقول، وذلك من خلال الاستعانة بأدوات تحليل خاصة، عند الحاجة.

يقودنا هذا إلى إبداء ملاحظتين: أولاً، إن تقسيهات الواقع، هي دوماً عرضة للنقض: القرابة والاقتصاد والدين وحتى نظام الإنتاج السيميائي (الفن، الكتابة، الموسيقي، إلخ). ومع ذلك، فقد أخذت هذه التقسيمات، على مدى العقود، طابعاً اصطلاحياً، أكثر فأكثر، في فوع علومنا المتعلقة باختصاصاتنا، واســتُخدمت، بطبيعـة الحال، أرضية للتعميم. لنأخذ، على سبيل المثال، مجـال القرابة، فها من شك في أنه يمكن أن يوضع موضع تساؤل في تعريفه على أنه قطاع من طبيعتنا البشرية، حيث تترابط طرقنا في تسمية أقاربنا (مصطلحات القرابة)، وطرقنا في اختيار - أو تحديد- شريك في الزواج، وطرقنا في التعامل مع أو لادنا، في الوقت نفســه. وباستطاعتنا أن نعترض على ملاءمة التعريف، إذا أخذنا في الاعتبار، بعد هذا كله، أن مصطلحات القرابة تعود إلى اللغة بشكل حصـري، وقواعد الزواج إلى نوع من قانون أساسي، والعلاقة مع الأولاد إلى علم النفس المتأثر، إلى حد ما، بالعوامل الثقافية. ويمكننا أن نقول الـشيء ذاته عن الاقتصاد، من خلال اعتبار أن إنتاج السلع وتداولها واستهلاكها، مثلاً، لا تستحق أن تعالج بطريقة شمولية، بل معالجة كل منها من أجل ذاته، وبشكل مستقل تماماً، من دون الافتراض أنها تشكِّل، بالضرورة، نظاماً. وفي التحليل الأخير، فإن الإنتاج يرتبط، بشكل أساسي، بالتقنية، والتداول بنظام رمزي يمنح بعض العناصر قيمة تمييزية كامنة؛ إنه الشرط لقيام التبادل، أما الاستهلاك فيرتبط بفيزيولوجيا مزينة بقليل من الفيزياء المتعلقة باستهلاك المواد. ولنقل ذلك باختصار، إنها العملية الفكرية، على وجه التحديد، التي يلجأ إليها برونو لاتــور (١٩٩٧) (Bruno Latour)، حين يسمعى «إلى تفتيت» مفهوم الاجتماعي المحبب لدى المدرسة الفرنسية، من خلال إعلانــه أن من الواجب وضع العلاقات مع الكيانــات الطبيعية، مثل منتوجات التقانة، مسبقاً، على مستوى العلاقات بين البشر نفسه. دعونا نتفق، مع ذلك، أن مثل هذه النزعة النسبية، التي ليست نسبية ثقافيو إنها ة وجودية، تتجاوز اللغة، إلى حد كبير. وينتج من ذلك، في النهاية، أن اللغة، تظهر بارتداد انعكاسي بسيط، على شكل ظاهرة اجتماعية بامتياز، لا تقبل المساس بها، فيها تبقى كونية، في الوقت ذاته.

وعندئذ، نفهم، بشكل كامل، لِمَ اتجه شخص مثل كلود ليقي-ستروس، وبشكل واضح، إلى اللسانيات حين شرع، في الأربعينيات من القرن الماضي، في البحث عن طرائق «لتصليب» اختصاصه. وقام بذلك بالرغم من أنه قد منح لهذا الأنموذج دوراً أقل أهمية بكثير، مما فعله في تصريحاته النظرية، ذات البعد العام، من خلال ممارساته العملية - أي تحليل أنظمة القرابة والأساطير الهندو - أميركية لاحقاً.

الملاحظة الثانية: إذا كان علم التاريخ، ومنذ نصف قرن، قد تصدى لطموح الأنتروپولوجيا التعميمي (كما تصدي لطموح الاقتصاد الماثل)، إلى درجة أنه دمّر هذا الطموح بشكل كامل. فقد حصل ذلك، على الأرجح، من خلال السماح بتشــذيب بارع لهذه النهاذج الغريبة التي آثرتها الأنتروپولوجيا، وليس من خلال التشكيك بالتقسيهات المعرفية التقليدية الكبرى. ويبدو بالمقابل، أن دور علم التاريخ، بالفعل، ومنذ خروجه عن دوره الأصلي - الوقائع التاريخية، تبيين الأحداث باعتبارها غير قابلة للتكرار-، قد اعتمد، بسعادة، هذه التقسيهات من خلال زعم انتهائه إلى الأنتروپولوجيا التاريخية، المنبثقة، هي ذاتها، من تاريخ العقليات، الذي أسس له بشكل رائع، كتاب مارك بلوك (Marc Bloch, 1924) صانعو المعجزات الثلاث، أو من التاريخ الاقتصادي. بل إننا نتساءل فيها إذا كانت التطورات التاريخية للتاريخ قد استفادت، بشكل مباشر، من الأنتروپولوجيا، مثل التاريخ الصغير (Microstoria) الذي يهتم باســـتنفاد محفوظات جزء من المجتمع المحدد مكانياً بشكل دقيق، والمحصور طواعيةً ضمن مدة زمنية، ما يشبه قليلاً منهجية عالم الإتنولوجيا «الكلاسيكية» الذي يقيم سنة، لا أقل ولا أكثر، في الميدان - ضمّن جماعة ذات حجم محدود نسبياً - ويجهد نفسه في حصر أبسط حدث يُجرى في هذا المكان. وإذا شهدنا، نتيجة لذلك، سلسلة من التطورات غير المجدية، في العلوم الاجتماعية المعاصرة، يتركز محورها في النزوع إلى التعميم والتردد فيه، يمكننا أن نتصور، أيضاً، أن مثل هذه الكوريغرافيا هي شان ينتمي إلى الحيّز الحصــري لمركز بحث، مثل مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية حيث يسيطر هدف مثالي، ونوع من المارسـة، تتضافر فيهما جهود علمية متعددة الاختصاصات.

لم يعد يثير الاستغراب، ساعتئذ، أن توضح النصوص المجمَّعة هنا، التموضعات المختلفة قبالة التعميم؛ فهي تغطي شريطاً عريضاً من الطيف الذي يسمح بالانتقال من التشاؤم إلى التفاؤل في إمكانية التعميم ذاتها. إنطلاقاً من ذلك، تُرز تلك النصوص البعد الآخر للمشكلة: التصاعد في التعميمية، أي في علاقة التوسيط - أو غيابها المحتمل - بين التفسرد، والخاص، والمحلي، والمحدد تاريخه، وبكلمات أخرى، علاقة التوسط بين التورط في الزمان والمكان في الحال، والقانون العام الذي يرتبط به ويعود إليه. وسننطلق من هذا الوضع مع النص الذي يخصصه دانييل سفائي (Daniel Cefai)، باعتباره عالم اجتماع، لدراسته الإتنوغرافية عن النجدة الطبّية الاجتماعية (سامو) في باريس ( service d'aide médicale urgente Samusocial)، تلك المؤسسة التي تُعنى بالبؤس المدقع في الشارع. ينتظم البرهان هنا في محورين: الإشارة إلى الإجراءات التكنو قراطية التم اتخذتها دولة حديثة لمعالجة الإخفاقات، من وجهة نظر اقتصادية صرف، وعملها العام، من جهة، وتحليل اندماج العاملين ضمن هذه الإجراءات، من جهة أخرى. الأســـثلة، هنا، كانت مطروحة بقوة، لا سيها أن هذا الاندماج كان أخلاقياً، بشكل أسماسي، وتثار عندئذٍ، في الخلفية، مسمألة تحويل التعاطف، باعتباره علاجاً - أو بديلاً - إلى روتين باهت (من خلال فرق النجدة الجوّالة أو الاجتماعات الرسمية). وكصدى لهذا النص، سواء على المستوى الواقعي أم الأخلاقي، يردنص لستيفان أودوان-روزو (Stéphane Audoin-Rouzeau)، حول الحرب باعتبارها تعميماً لعنف متعدد الأشكال، وبالتالي تعميماً للموت، وكذلك للبـؤس البشري المعمم أيضاً. علينا هنا أن نمزق الحجاب الكتيم الذي تنسمجه الوثيقة، بشكل حتمى، بين زمن انقضى والمؤرخ الذي ينكب لاحقاً على هذا الماضي. وعندئذ، يحاول المؤرخ استعادة تجربة المقاتل، بأقرب صورة ممكنة، أي تجربة الذي تحمّل أهوال النزاع المسلح، بجسده الحساس، بطريقة حيويّة جداً. ويقوم البرهان في هذه المساهمة، والذي يستند في جوهره، إلى مثال الحربين العالميتين، باستدارة مضاعفة حول ذاته. فهو يدرك أن تجربة الحرب تحمل في ذاتها قيمة كونية، من جهة؛ كما يلاحظ، من جهة أخرى، الخواء الغريب لهذه التجربة في نظر النخب المتعاقبة التي عاشتها، بما في ذلك المؤرخون. ونتساءل، تحت خطر المبالغة في تأويل هذا الرأي، عمَّ إذا كان هذا الصد لا يعبِّر، في الواقع، عن رفض هذه النخب المساهمة في ما هو كونى، باعتباره حقيقة مسلماً بها، في نظرها.

لكن هل كانت الحرب، كها جرت في الغرب (وبواسطته)، أقله، خلال القرن العشرين، أو منذ القرن السابع عشر، أو منذ القرن الثاني قبل الميلاد، في زمن الحروب البونية، قابلة للتعميم حقاً؟ يشكك عالم الأنتروپولوجيا المختص بالشؤون الأميركية والمشارك في كتابة هذه السطور، في ذلك، لأنه قد حاول، هو نفسه، وضمن منهج بيبير كلاستر (٢٠١١) (Pierre Clastres)، فهم الحرب الأميركية - الهندية في تفردها، ليس باعتبارها وسيلة توسيع للسيادة، بل باعتبارها وسيلة مكوّنة لقابلية الاجتماع ذاتها، بموجب مبدأ الجبذ المستوعب للعنف المحيط. فالعنف والموت فيها ليسا أمرين مفروضين، بقدر ما كان موزعاً بسخاء منتظم على آخرين شكلوا حالة افتراضية ووجودية صرف (ديڤو، بسخاء منتظم على آخرين شكلوا حالة افتراضية ووجودية صرف (ديڤو، ٢٠٠٠)، ص ٢٧٥ وما يليها).

يعيدنا هذا الأمر إلى التعميم باعتباره مرادفاً للبحث عن الطابع العام، على مستوى الجنس البشري، لصفة أو سلوك أو قاعدة. وهنا، يقرّبنا مفهوم التعميم، بشكل حتمي من الحدود، إزاء ما يعرف بالطبيعة البشرية؛ وبكلمة أخرى، إنه يقرّبنا عما من شأنه أن يكون مشتركاً بين الأفراد، ليس تبعاً لتأهيل ما – أو لاتصال ذي طبيعة طقسية –، ولكن تبعاً للمحدِّدات البيولوجية.

ففي هذا الصدد، نتذكر أن التبادل عبر الزواج، لدى ليڤي-ستروس (وما استتبعه من تحريم زنا القربى) شكل علامة الانتقال من الطبيعة إلى الثقافة، ذلك أن الظاهرة كانت عامة، أي قائمة، في طبيعة الإنسان، متخذة أشكالاً متنوعة، الأمر الذي يمثل براهين عديدة على تراجعها أمام الثقافة، أو، وبشكل أدق، عبر مختلف الثقافات البشرية.

ثمة مساهمتان، نعرض لهما هنا، تقفان بشكل متناظر، تقريباً، على طرفي هذا الحد، حيث يردد العرف على أسهاعنا، مع ذلك، وبشكل متواصل، أن ليس هذا الحد سوى وهم. ويقدم لنا جيروم دوكيك (Jérôme Dokic) لوحة عن البحث في المعرفة الاجتهاعية، أو، بكلام آخر، عن هذا التيار الفكري المعاصر الذي يحاول إدراك قدراتنا في مجال العلاقة مع العالم (أو في مجال المعرفة)، في ما لهذه القدرات من مشترك مع قدرات الأجناس الأخرى الحيوانية، وفي ما يميزها، في الوقت نفسه، ويضفي، بذلك، مكانة مركزية «للإدراك والتأثر» وعلم النفس البيئي، لمؤسسه جيمس جيروم جيبسون (Gestalt)، إنه مفهوم مقترض مباشرة من نظرية الغشطالت (James J. Gibson)، يمثل قدرتنا الفطرية في إدراك الأشياء في العالم وتأثيراتها فينا. فرهان النقاش هنا يقوم على انفصل بين ما يعود، في سلوكاتنا الفردية، إلى قدرة الإدراك والتأثر، وما يعود إلى عملية ذهنية باعتبارها مساراً قريباً جداً لما وصفته التقاليد الفلسفية الكلاسيكية بالعقل.

يعود لوران بري (Laurent Barry)، من جانبه، إلى تساؤل قديم للأنتروپولوجيا، في توجهها التعميمي. النهج شجاع، لأن التساؤل قد أسال الكشير من المداد، من دون أن يحقق توافقاً. فها الذي يؤسس لرابطة القرابة؟ وبكلام آخر، ما الذي يجعلني أعتبر بعض الأفراد أقرباء لي، وآخرين غير أقرباء، من وجهة نظر فكرية؟ ويختار باري، من خلال ذلك، الانضام بتصميم، إلى الجهة الأخرى من الحدود التي تجاوزها دوكيك من جهته، ومن دون حرج، ويرفض، نقصد باري، في عمليات تذبذب متعددة، النزعة الطبيعية لهارولد والستر شيفلر (۲۰۰۱) (Harold W. Scheffler) - التي يمشل علماء علم الاجتماع البيولوجي نسخة صلبة منها - الذي يقر بوجود نوع من غريزة القرابة

<sup>(</sup>۱) ليس استخدام مفهوم «الإدراك والتأثر» (Affordance)، في العلوم الأجتهاعية جديداً. فلقد استخدمته منذ العشرينيات من القرن الماضي، نظرية الفصل المحدد (فورنيل وكيريه، ١٩٩٩) (Fornel, Quéré).

تقود الأفراد إلى التعرف على نسلهم وحمايته، كما يرفض أيضاً مثالية كلود ليقي ستروس الذي يرى أن شمولية التبادل في الزواج تتناقض، من الآن فصاعداً، مع الكثير من المعطيات التجريبية القادمة من آفق متنوعة جداً، إلى درجة لا نستطيع معها أن نعتبرها غير صالحة. ويختتم، انطلاقاً من ذلك، وانطلاقاً من وصف أهم نظريات التعميم، مثل تلك التي جمعها علماء الإتنوغرافيا من مختلف أصقاع العالم، بالقول، بوضوح، إن هذه النظرية الأخيرة ذات مصداقية وهي تبرر انتشار الشعور بالقرابة، من وجهة نظر فكرية. ويسمح لنا النهج الشكلاني أيضاً بالتوضيح، أخيراً، أن إدراك القرابة ينطلق بشكل امتدادي انطلاقاً من الأنا (ego)، ويلتقي بذلك مع درس نطق به ألفريد لوي كروبر (Kræber في الماضي، غير أن المدرسة الفرنسية قد تاهت عنه، بسبب هوسها بها وعدت به «قاعدة الزواج»، في ما عدا استثناءات قليلة.

من الضروري، من أجل تقديم مقالة ميشيل فورنيل، أن نستعيد، بإيجاز، المكانة المتفردة التي احتلتها الألسنية البنيوية في العلوم الاجتهاعية، في ما يتعلق بمطلب التعميم: فإذا كان بالإمكان استخدام هذا العلم كمرجعية معرفية، فذلك لأنه قد استخدم، بشكل صارم، مقاربة من النوع الافتراضي الاستنتاجي، أو أدخل نوعاً من القابلية التوقعية. لقد سعت الألسنية البنيوية إلى إخضاع مقترحاتها لصيغ رفض، من دون الادعاء بأنها قد توصل إلى نمذجة موضوعها، أو تقعيده. لقد كانت دقة أنهاط برهنتها، والنتائج الأساسية التي تم الحصول عليها، والوعد بامتدادها الممكن إلى مجموع أنظمة الرموز، على شكل علم سيميائي (سميولوجي)، وتكامل المناهج التزامنية والتتابعية، عناصر مهمة في التأثير الذي استطاع هذا العلم أن يتركه في مجموع العلوم الاجتهاعية.

لقد ثبت لعلماء اللسانيات أنفسهم، ومنذ عام ١٩٧٠، أن النظام العلمي لاختصاصهم عصي على التعريف بسبب ظهور القواعد التوليدية التحويلية. ذلك أن هذا التيار قد أعلن، في الواقع، القطع، بشكل عام، مع الأنموذج المعياري البنيوي، ولم يتردد في التأكيد أن هذا الأخير يعود إلى عهد سابق للعلم، إذا أخذنا في

الاعتبار متطلبات التنميط الرياضي. ويمكن بالطبع، أن نعتبر، ومع مرور الزمن، أن الاستمرارية تتغلب، مع ذلك، على القطع، من وجهة نظر إبيستمولوجية: فلم يفعل نعوم شومسكي (١٩٧٩)، في الواقع، شيئاً سوى إكهال الطموح التعميمي الذي تمت الإشارة إليه في دروس في الألسنية العامة (١٩٩٥) لفردناند دو سوسور، من خلال وسائل صورية أكثر حداثة – ونقصد هنا نظريات التشغيل الذاتي (Théories des automates). غير أننا لانستطيع أن نكتفي بذلك، لأن المفارقة هي أن شومسكي لم يتبع البرنامج الذي وصفه لنفسه: فقد ابتعد عنه بشكل تدريجي من خلال التأكيد أن الألسنية ليست سوى فرع من علم النفس، الذي يعتبر بدوره فرعاً من البيولوجيا؛ وبقول آخر، يقوم البحث الحقيقي الذي أدخله شومسكي على تحديد برنامج ذي طابع طبيعي لهذا العلم. فلم يعد الهدف هو البحث عن تعميهات، من خلال التوحيد التدريجي للخصائص المرتبطة بمجالات اللغة، أو بأنظمة فكرية أخرى، بل اكتشاف ما يشكل الخصوصية الحقيقية للغة في علاقتها مع الأنظمة المعروفة للتواصل الحيواني. وتتركز هذه الخصوصية، في نظر عسمسكي، في النحو (إنها وجود خاصية التكرارية).

يقتضي تحويل اللغة إلى عضو عقلي، واعتبار أن السعي إلى التعميم يمر عبر تحديد خصائص القواعد الشمولية، القيام بعملية اخترال ذات نزعة طبيعية محكمة. وفي هذا السياق، نلاحظ أن القسم الأكبر من اللسانيات المعاصرة قد وجد أن الثمن الواجب دفعه كان مرتفعاً جداً، عما أدى بها إلى الابتعاد عن برنامج شومسكي. وقد رفعت شعارات جديدة، تحبذ، بشكل خاص، الدراسة التصنيفية لتنوع اللغات، وترفض إمكانية وجود الشموليات اللغوية، وتدافع عن المقاربة التصنيفية الجديدة، التي ينتقدها ميشيل فورنيل في مساهمته، حول حيثيات مثل هذا البرنامج، وبخاصة حول فرضية الخصوصية التصنيفية. وانطلاقاً من دراسة مثالين من الأصناف الإشكالية للمقاربة التصنيفية، مثال الجر – النصب في لغة مثالين من الأصناف الإشكالية للمقاربة التصنيفية، مثال الجر – النصب في لغة (نيڤخ) (Nivkh)، ومثال النكرة في لغة الموهاوك (Mohawk) في لغات هنود الإيروكواس (Iroquois)، يؤكد فورنيل أن نوعاً من الشمولية التصنيفية ممكن،

وأن ليس من الحتمي أن يفرض البحث عن الشموليات اللغوية، اتباع البرنامج ذي النزعة الطبيعية في صيغته الاختزالية. ا

وتنضم إلى هذه النواة من النصوص التي تنتسب إلى طموح عام يترتب على موضوعها نفسه، نواة فيليپ أورفالينو (Philippe Urfalino) الذي يدرس مختلف القواعد التي تتحكم في الطريقة التي تتوصل فيها مجموعة ما – ناد أو قسم في جامعة، أو مجلس إدارة أو بلدية، أو مجلس تشريعي، إلخ – متجاوزة رغبات الأفراد، إلى اتخاذ قرار يلزم هذه المجموعة في ذاتها. وينتج من هذا أن الإجراءات التي نلحظها في المواقع المختلفة لا تقوم على الاستخدام الآلي لفرض إرادة الأغلبية فقط، بل على الصيغ المتعددة التي تعيد دوماً إلى تعريف كل من هذه المجموعات. وجهذا المعنى، ليس هناك من جوهر للمبدأ الديمقراطي، مها بدا بسيطاً، أي شحولياً، إلّا في وجود المجموعات نفسها. وإذا نحن ذهبنا بتحليل الكاتب إلى نهاياته الأخيرة، نلاحظ أن هذه الكيانات الجاعية تبدو كحالات متفردة بل فردية. يقودنا هذا النص، بطريقة ما، ومن وجهة نظر عالم الأنترو بولوجيا، إلى مسألة التنوع الثقافي، لأنه إذا كانت هناك جماعات، فيمكننا أن نفترض أنها تتبع، في تنوعها، التنوع في الثقافات أيضاً، في جزء منها، أقلّه.

نصل، من الآن فصاعداً، إلى ضفة أخرى؛ إنها الضفة التي لم يعد بإمكان التعميم أن يكون مرادفاً للشمول فيها، عموماً. ونقع، من جديد، على نصين في وضع المرآة. نص سيباستيان لوشوقالييه (Sébastien Lechevalier)، وضع المرآة. نص سيباستيان لوشوقالييه (Pierre Cyril Hautcœur)، نحن هنا أمام حالتين في الاقتصاد. تخص الأولى الاقتصاد الياباني، وترفض الفرضية التي يدعمها في الاقتصاد. تخص الأولى الاقتصاد الياباني، وترفض الفرضية التي يدعمها الشعور العام تلقائياً، والتي تقول إن هذا الاقتصاد يتميّز عن الاقتصادات الغربية بمحددات ثقافية، وأن الأزمة التي مربها عام ١٩٩٠ تعود، بشكل أساسي، إلى طفرة داخلية ضمن هذا النموذج، تحت ضغط الصعود القوي للاقتصادات المجاورة، من وجهة نظر ثنائية، جغرافية وثقافية، إنها اقتصادات

<sup>(</sup>١) حول إمكانيات النزعة الطبيعية غير الاختزالية. نعود إلى فورنيل و لوميو (٢٠٠٧).

كوريا والصين. وعلى العكس من ذلك، يتمسّـك المؤلف بتبيان أن «السـنوات العشر الضائعة في الرأسهالية اليابانية، أي العقد (١٩٩٠ - ٢٠٠٠) تتطابق مع أزمة بنيوية - أي «طبيعية» للسلسلة الاقتصادية. إن ما يميّز، إذاً، هذا الاقتصاد عن اقتصاد بقية العالم - أي اقتصاد العالم الغرب، ضمن هذا السياق، وتحديداً في تلك الحقبة - ليست سوى مسمألة الزمن. فقد تأخرت دورته بالنسبة إلى دورة الآخرين، مما ولَّد الوهْم بخصوصية، هي، في الواقع، من نســج الخيال. يحاول هوكور، من جانبه، فهم الفروق ذات الطابع الثقافي، في وســط الحيّز الأوروبي نفسم، إنطلاقاً من ظاهرة محددة؛ إنها الإفسلاس، وضمن إطار حقبة محصورة، أى نهاية القرن التاسم عشر . وبها أننا نعرف أن للإفلاسات عواقب على المدى البعيد، فقسد قام الرهان على إظهار العناصر المفسرة التي تتعلق بالفروق في أداء كل من الاقتصادات القومية المعنية، من خلال الموشيور الذي تقدمه. وبكلمات أخرى، إن المطلوب، باختصار، هو تحرير العلم الاقتصادي من هيمنة النزعة النقدية، واسترجاع تعقيد الآليات الفاعلة، بمساعدة تاريخ قانوني مقارَن. لقد ألقيى هوكور، من خلال اختيار الإفلاس موضوعاً لدراسته، نظرة جديدة على الاقتصاد، انطلاقاً من مجاله، في لحظة مكان يتعثر فيهما باعتباره آلية إنتاج وانتقال للأرزاق والمال؛ ويبين في الوقت نفســـه أن إصــــلاح الإفلاس، وفاقاً للمعايم القانونية والإجراءات المصرفية، في مجتمع وحقبة معينين، يسهم أيضاً على مستوى عال وشامل، في تغريف الشــكل العميق للاقتصاد، مقارنةً باقتصادات أخرى. ونستطيع مناقشة واقعة أن هذا الشكل قد جرى تقويمه، في النهايسة، من خلال الفعالية، ومع ذلك، فإن ما يهم أن نســجله، هنا، يتعلق بالجهد في التعميم الذي يتم من خلال التجاوز في التقيد بحدود الاختصاصات العلمية، بالأحرى، وبإفراط، من خلال توسيع المسبّبات التي أمكن تحشدها؛ إنه توسيع يتكلل بتحديد الدراسة في زمن من الماضي دقيق الأبعاد جداً. وبهذا المعنى، لا يبدو هوكور اقتصادياً وحسب، بل مؤرخاً أيضاً.

لقد بات مفهوماً، أن التاريخ لا يستطيع سوى اقتراح تعميات جزئية،

اللهم إلّا إذا أراد التخلّي عن ذاته. أضف أن قوته تتمثل في قدرته على استخدام العديد من الروافع للوصول إلى هذه التعميهات، شرط أن يمر بمراحل جديدة لتحديد مو ضوعاته، من وجهة نظر منهجية. ولدينا في هذا الجزء مثلان عن ذلك، بر هنان، هنا أيضاً، على تكامل رائع، حيث تنافح جوسلين داخلية Jocelyne) (Dakhlia)، من أجل نظرة جدية إلى الحيّز المتوسطى، في العصر الحديث، تأخذ في الحسبان جميع تفرداته، باعتباره، وبشكل خاص، حيّز تنقّل غير تراتبي، فتراها تحيِّد الحرب والتجارة عن بعضه ما بعضاً، ويسهم في هذا الحيّز العالمان المسيحي والإسلامي، بشكل متعادل. وتضفى الباحثة بذلك أهمية خاصة على الأسير وعلى الإمكانية التي تتاح له لتجنب مصيره من خلال الرهان على اندماجــه المحلى، وليس عودته، ولو كلف ذلك تحوّله من ديانة توحيدية إلى أخرى. نكشف هنا، تماماً، وراء حيّز وزمان معينين، الصورة الشمولية للمنفي، وميلــه إلى التجذر، بالرغم من معارضة الجميــع، حيث يفرض عليه الوجود أن يقيم. ويعود نص كاتارينا ماديرا سانتوس (Catarina Madeira Santos) وجان فريدريك شوب (Jean-Frédéric Schaub)، الذي يهتم تماماً بالمرحلة نفسها، إلى موضوع التنقل، ولكن في ما يتعلق بالاختراع المؤسساتي. فمع فجر القرن السادس عشر، تنطلق القيادة الخاصة بالتاج البرتغالي إلى غزو العالم، وكانت لا تزال مجللة، من خلال تصوراتها الوسيطية، بقدسية السلطة. إلَّا أنها غيرت مفهومها الخاص ذا الطابع القانوني، عن السلطة، ونجحت في التكيّف، وذلك من خلال الاتصال مع العوالم الثقافيــة المتنوعة والمختلفة تماماً–العوالم الأميركية والأفريقية والهندية والشرق أقصاوية - والتي وقعت تحت سيطرتها. لقد ابتعدت جزئياً، عن هذا التصور الذي يرى أن القوة وحدها، باعتبارها تعبيراً عن الإرادة الإلهية، تمنح الشرعية لوضع السلطة في يد الحاكم، وتسمح بظهور ما يبدو بوضوح أنه المكوّنات المستقبلية للدولة - الأمة المعاصرة: عندئذ فرضت ضرورة تعريف حدود «الإدارة الصالحة» وقواعدها، وقانون الأحوال الشمخصية، نفسها بشكل تدريجي. وقد أدى ذلك إلى قيام دستور الإمبراطورية

الاستعمارية بالترافق مع قيام الدولة الحديثة، أو مستبقاً قيامها؛ وبذلك فقد قام الطرف بصوغ المركز.

من الواضح هنا، أيضاً، أن التجربة البرتغالية تملك ميزة تتجاوزها، من وجهة نظر تاريخية بحتة. ونسأل، بخاصة، كيف لا نلتفت إلى واقعة أنه في زمن ما يعرف بالعولمة، تتعرض هيمنة الغرب لعملية اهتزاز من قبل مجموعات – الصين، والهند، والبرازيل – اعتبرت، لزمن طويل، أطرافاً ضمن الإمبراطورية البرتغالية الشاسعة التي زالت بعد ذلك؟

\* \*

لنسمح لأنفسـنا، على سبيل الخلاصة، بالعودة إلى التعميم باعتباره كوننة. إن نظرتنا سـتتوجه بالضرورة، ومن جديد، صوب اللسانيات، ذلك أن القدرة على الكلام هي الميزة الكونية بامتياز لدى الإنسان. وكما يذكر بذلك كلود حجاج (Claude Hagège)، فإن أحد الميول الشمولية التي يمكن أن نلاحظها، انطلاقاً من التحليل المقارن للصرف النحوى للغات الإنسانية، يقوم على فكرة «أن احتمال أن أكون فاعلل وليس مفعولاً تتناقص كلما ابتعدنا عن الأنا ego». وبقول آخر، إن التكلم والفعل هما موقفان متضافران، بالنسبة إلى «الأنا» البشرية. إن ما يسهل فهمه هو: إن باستطاعتي دوماً وصف ما أقوم به، وأفعل -أو ما أشرع بالقيام به، أقلُّه - ما أقوله. غير أننا نعرف أيضاً أنه يوجد في العديد من اللغات، فرق بين «نحن» الحصرية و «نحن» الضمنية. تشير الأولى إلى من يتكلم ويضاف إليه كل من يسمعه، وربها أشمخاص آخرون - كيانات أخرى تعتبر حيّة - يلتحقون، بالرغم من غيابهم عن وضعية التواصل، بالجسم الأكبر العام للمتكلم الجماعي، مع استبعاد المتلقى من هذه المجموعة. وتشير الثانية إلى من يشرع بالكلام في لحظة محددة حيث يتحدث مع متلقيه، مع استبعاد أي شيء آخر كالمستمع أو الغائب الغامض. وفي النتيجة، تبدو التنوعات الصرفية النحوية عديدة جداً في إطار التكثير. ويمكن، لذلك، أن تخَتصر مسمألة العلوم الإنسانية، بشكل عام، في عملية التعقيد المتدرج التي تعني وضع المعادلة بين القوع في الخطأ، أو بالأحرى، تحت طائلة كلفة التجاوز الأبدي.

القام والفعل في حالة الجمع. فأي فرد أو أي جماعة تتكلم باسم من، ولغاية أي فعل، سيتم الشروع به بشكل فردي أم مشترك؟ أي فرد أو أي مجموعة استشرع بهاذا، مستجيبة لدعوات أي فرد أو أي مجموعة ؟ عندئذ، تتدخل، هنا، الأشباح المتعميمية العتيقة الطيّبة، العائدة لما هو مصطلح عليه والمعيار، وكذلك للرمز والخضوع. ففي عالم يبدو أن الحركة نحو الضمور الشامل تتسارع، فيه، دوماً بشكل أكبر، ولكن أيضاً في عالم تفتح فيه المحفوظات كل يوم أكثر، يبقى التعميم حاضراً، دوماً، لأن ضرورته تزداد عن أي وقت مضى، بالرغم من خطر الوقوع في الخطأ، أو بالأحرى، تحت طائلة كلفة التجاوز الأبدي.

#### المراجع

- BLOCH Marc, 1924, Les rois thaumaturges. Étude sur le caractère surnaturel attribué à la puissance royale particulièrement en France et en Angleterre, Strasbourg-Paris, Istra (coll. «Publications de la Faculté des lettres de l'université de Strasbourg»).
- CHOMSKY Noam, 1979 [1957], Structures syntaxiques, trad. par Michel Braudeau, Paris, Seuil (coll. «Points. Sciences humaines»).
- CLASTRES Pierre, 2011 [1974], La société contre l'État. Recherches d'anthropologie politique, Paris, Minuit (coll. «Reprise»).
- Désveaux Emmanuel, 2001, Quadratura americana. Essai d'anthropologie lévi-straussienne, Genève, Georg (coll. «Ethnos»).
- Durkheim Émile, 1912, Les formes élémentaires de la vie religieuse. Le système totémique en Australie, Paris, F. Alcan (coll. «Bibliothèque de philosophie contemporaine»).
- Fabiani Jean-Louis, 2007, «La généralisation dans les sciences historiques. Obstacle épistémologique ou ambition légitime?», Annales. Histoire, sciences sociales, 62 (1), p. 9-28.
- Fornel Michel de et Lemieux Cyril (eds.), 2007, Naturalisme versus constructivisme?, Paris, Éditions de l'EHESS (coll. «Enquête»).
- Fornel Michel de et Quéré Louis (eds.), 1999, La logique des situations. Nouveaux regards sur l'écologie des activités sociales, Paris, Éditions de l'EHESS (coll. «Raisons pratiques»).
- HAGÈGE Claude, 1982, La structure des langues, Paris, Puf (coll. «Que sais-je?»).
- LATOUR Bruno, 1997 [1991], Nous n'avons jamais été modernes. Essai

- d'anthropologie symétrique, nouvelle éd., Paris, La Découverte (coll. «La Découverte-poche»).
- Lévi-Strauss Claude, 1949, Les structures élémentaires de la parenté, Paris, Puf (coll. «Bibliothèque de philosophie contemporaine»).
- Saussure Ferdinand de, 1995 [1916], Cours de linguistique générale, Charles Bailly et Albert Séchehaye (cds.), éd. critique préparée par Tullio De Mauro, postf. de Louis-Jean Calvet, Paris, Payot (coll. «Grande bibliothèque Payot»).
- Scheffler Harold W., 2001, Filiation and Affiliation, Boulder, Westview Press.

القسم الأول في الفريد باعتباره عّاماً

# كيف نعمم تاريخ إتنوغرافيا الطوارئ الاجتهاعية؟

كيف نعمم انطلاقاً من البحث الميداني الإتنوغرافي؟ السوال يتكرر، وهو يستخدم عادة كي نطعن في هذا النهج، من خلال البرهنة على أن ما تمت ملاحظته في ظروف خاصة وملموسة، في حالة البحث الميداني، لا يمكن نقله إلى أماكن أخرى وأزمان أخرى. إن للبحث الإتنوغرافي فضائل وصفية، غير أنه عاجز تمام، ضمن أنموذج من المرجعية التصنيفية، عن التحكم بالأوضاع التي يدرسها، وعن مقارنتها مع أوضاع أخرى، عبر الخضوع للبند الذي يقول: «على فرض كل الأشياء متساوية، من ناحية أخرى». ويمكن لهذا النقد أن يتخذ أشكالاً مختلفة تتعلق جميعها بمشكلة التعميم. إذ كيف يمكن للإتنوغرافيا أن تكون دقيقة، حين ترفض وجود نهاذج أو برامج بحث محددة بشكل دقيق؟ وكيف يتاح لها معالجة موضوعات شمولية، حين تكون مصابة بقصر النظر المجهري الاجتماعي؟ وكيف بإمكانها الارتفاع إلى مستوى التحليل النظري، حين تكون غارقة في عملية وكيف بإمكانها الارتفاع إلى مستوى التحليل النظري، حين تكون غارقة في عملية تجميع استحواذية للمعطيات التجريبية؟ وكيف يمكن أن تدّعي الموضوعية حين تتخير «المعادلة الشخصية» للباحث في تحديد الوقائع؟

يمكن الإجابة، ببساطة، عن هذه الأسئلة، من خلال إظهار التعددية التي تكتنف عمليات «التعميم» التي تمت في بحث ميداني حول جهاز أنشئ لمواجهة حالات طوارئ اجتماعية، «السامو الاجتماعية»، في باريس (Le Samusocial)، والذي تقوم مهمته الرسمية على التكفّل بالأشخاص المشرّدين (سفائي

وغارديــــلاً ٢٠١١ Cefaï et Gardella). ونلاحظ، بذلك، كيف أن التعميم، يعني بالنسبة إلى الباحث، أولاً، معرفة كيف يقوم الخاضعون للبحث، أنفسهم، بالتعميم في هذا الوضع أو ذاك، من خلال اللجوء إلى مقولات تنتمي إلى الحسّ المشترك، المهنية منها أو المؤسساتية. إن هذا الأمر يستتبع تجنب الانطلاق من أنموذج مسبق للتصرف الاجتماعي أو التدخل العام، أو أن يكون لدى المرء، مثلاً نظرة إلى العلاقات الاجتماعية تتحكم بها اعتبارات «النوع» أو «العرق» أو «الطبقة»: وعلى التخمينات العامة التي يقدمها عالم الإتنوغرافيا أن تكون ملائمة للأوضاع الملاحظمة. أضف إلى أن التعميم لا ينفصل عن نقيضه «التخصيص» أو «التفريد» في الإتنوغرافيا: إن اكتشاف المقولات وقواعد التحويل يترافق مع حصر الحالات التسي نحن بصدد وصفها، لأنّ خصائــص ما هو خاص وعام وأنموذجي وغير أنموذجي، وعادي واستثنائي، لا تتبدى إلَّا مع التجربة الأولى، ونستطيع، من خلال حصر ما يشكل حالة، أن ندرك ما يمنحها بعداً عاماً. هذا العمل التعميمي يتطلب أن نضع ما هو موجود ضمن حيّز الإمكانات. ويمكن أن يتم ذلك، في حالتنا، بطرائق مختلفة، وبالتالي فقد قام بحثنا بالمقارنة بين عمل الإنقاذ الاجتماعي الباريسي في الشارع، والعمل الذي تقوم به منظمات أخرى، وباسمتعادة تاريخ إنشماء الجهاز. لقد طاولت الدراسمة كيفية تكوّن المشكلة الاجتماعية «للإقصاء الكبير» في فرنسا وباريس، وكيفية معالجتها في مدن أخرى، وفي الخارج، كما استعرَضت الانتقادات الموجّهة للطوارئ الاجتماعية، من داخل «السامو الاجتماعية» وخارجها، وأجرت تقاطعات بين الاحتمالات، ودرست تنوعات وتابعت تحوّلات، ولم يتم القطع، وبشكل صريح، مع «سياق المعنى» لدى الأشــخاص المطبق عليهم البحث، إلّا في نهاية المطاف، من خلال إعادة تأطير مدوّنة المعطيات، في الأفق الإشكالي القائم في العلوم الاجتماعية: وأعيد، عندئذ، فحص نتائــج البحث في إطار علم اجتـماع الفعاليات المهنية، والدراسات حول العمل الاجتماعي والتمريضي، وكذلك في إطار إتنوغرافيا أخلاقية وسياسمية، وضمن قواعد نشاطات مموضعة، أو ضمن سياسة مصغرة

لتجربة الاضطراب. وربما يثار بعد ذلك، السوال السياسي حول تعميم نتائج البحث على تجارب مشابهة في مجال ممارسة العناية الاجتماعية والتمريضية، أو التدخل عبر أعمال مخصصة للمشردين.

# بزوغ موضوع البحث من خلال الملاحظة المشاركة

إن القيام ببحث إتنوغرافي يعني التحديد التدريجيي للحقل، انطلاقاً من بعيض الأفكار الغامضة التي تتوضح في أثناء البحيث، من دون أن نكون على متنة تماماً إلى أين نتجه، في البداية، من خلال أنواع كثيرة من التفاعلات مع أوضاع وحالات وأشـخاص منصبٌّ عليهم البحث، وزملاء، وكتب. ويعني هذا، أيضاً، وفي الغالب، الانطلاق من حالة إشكالية (ديوي، ١٩٧٦) والشروع في البحث من أجل الحصول على عناصر تسمح بتعريف هذا اللغز النظري أو التجريبي، وحلَّه. إن الانطلاقة الأولى، في حالنا هـذا، تتمثَّل في الاضطراب الذي شعرَت به منظمة باريسية للطوارئ الاجتماعية، في مواجهة رفض إيواء بعض الأشخاص الذين لا سكني متاحة لهم. ولقد أعطى بحث طلبه مرصد طوارئ السامو الاجتماعية من ثلاثة طلاب ماجستير قوة الدفع الأولى لهذا المشروع، فأفضى البحث إلى وصف ذي طابع تحليلي للأطر وتحليل للمحادثات، وعندها، انبثقت، في نهاية العام ٢٠٠٦، الفكرة الكفيلة بتعميق هذا البحث من خلال القيام باختبار بسيط. ففي كانون الثاني عام ٢٠٠٧، أمضيت ليالي الأولى في الشاحنات التابعة للسامو الاجتماعية، وامتنعت عن قراءة الأدبيات المتوافرة حول هذا المجال من البحث. كان الهدف ملاحظة حالات الطوارئ الاجتماعية من القاعدة، ومن خلال متابعة العاملين فيها، معتمداً نهجاً استقرائياً تحليلياً. إن هذا الرفض للمنطق الافتراضي الاستدلالي كان يقتضي أن يكون البحث منطلقاً، منذ البداية، بتوجيه من مفاهيم و فرضيات لا قيمة لها سوى «التحسيس» (Sensitizing) (بلومر، ١٩٥٤). إنها أفكار غامضة يفترض بها أن تتغير نتيجة

التفاعل مع «المعطيات»؛ إذ يقوم الرهان على عدم إقفال إمكانية التأثر بأحداث عرضية، بشكل مسبق، وعلى إدراك تشكيلات المؤشرات وتصور احتهالات التحليل. كان الهدف عدم الانطلاق من تعميهات «جاهزة»، ذات شحنة نظرية وسياسية كبيرة، بل الانسياق وراء تجارب ملموسة، قبل إدراك بُعدها العام، إذ كان علينا الفهم والشرح والتأويل، انطلاقاً من الملاحظة المشاركة.

إن من شمأن البحمث الإتنوغمرافي، أولاً، «توصيف» أشمكال الحياة أو استخدامات اللغة أو آليات التفاعل، من خلال «ملاحظتها» و «المشاركة فيها»، بحيث يدخمل الباحث في العديد من التفاعلات مع البيئة، ومع الأشمياء التي تشكلها، والأشـخاص الذين يقيمون فيها، مؤلَّفاً مسار بحثه من لحظات تعلق وابتعاد، وتورط ونأى بالنفس، وتجذَّر وانسلاخ، غير أن الفهم الذي ينبثق عن ذلك يبقى «محدّداً» على الدوام بمكان معين. وتغطى مقولة «الملاحظة المشاركة»، في الحقيقة، وضعيات انخراط عديدة، في البحث، وقد تبيَّن أن نوع تورطنا في الأسملوب المتبع متنوّع جداً طوال فترة العمل. إن «وضع المشاركة» (غوفهان، ٢٠١٢) ليـس ذاته، حين نصغي إلى عامل اجتماعي وهو يتحدث على مسـاره عند استراحة العشاء، أو حين نلاحظ من داخل الشاحنة التفاعل بين ممرضة ومتشرّد، أو حين يكـون المرء، بالذات، منخرطاً في تفاعل نقوم عبره بإســداء النصح والإرشـادات لشخص في الشـارع. كما أن الوضع مختلف، حين يكونُ المرء عضواً في فريق ســـــّيار، وحين يتعاطف، في أثناء العمل، مع سائق عمومي شاب يحتاج إلى رسالة توصية، من أجل متابعة دراسته، أو حين يجول تائهاً متألماً ومتنقـــلاً من مكتب إلى آخر ســعياً وراء الفوز بموعـــد، أو حين يكون معتمداً للإبحار على الحاسوب المركزي للمنظمة. أضف أنه لا تنشط أجزاء الإنسان ذاتها ولا كفاءاته ذاتها ولا الواجهات ذاتها، مع تغيير التفاعلات. فحين يقوم مسئوول المعلوماتية بتجربة، من أجلل شرح بنية برنامج مستخدَم من أجل متابعة المستخدِمين، وحين يحاول المرء، مصيخاً السمع لحفظ تعليقاته، وحين يدعونا كزاڤييه إيهانويتلي (Xavier Emmanuelli) رئيس المنظمة، إلى الغداء،

ويكون علينا الامتناع عن شرب الخمر، من أجل إعطاء انطباع جيد وتجنب الأسئلة والإجابات خارج الموضوع. وحين يهرع، في مركز للإيواء، مع المربين، كي نفض نزاعاً نشب في إحدى الغرف؛ أو حين يكون علينا التقاط مؤشرات جسدية وظرفية، ذات مفيدة في أثناء مناقشة تدور على الرصيف مع «مقصيًّ كبير»، يجد المرء نفسه، في كل مرة، أمام مروحة من التجارب وأطر الانخراط وأدوار مشاركة، شديدة التنافر توضع حيّز التطبيق.

عليه، يبدو أن عالم الإتنوغرافيا يمتنع، في الوهلة الأولى، عن التعميم الذي تنتشر مختلف آفاقه، ضمن هذا التشتت للسياقات، لأن الفاعلين بكل بساطة، لا يقيدون أنفسهم أبداً، وبثبات صارم، بالتزام مرتبط بوضعية معينة. فلدي كل منهم مدخل إلى بعد أنموذجي للأوضاع، لذلك فهو ينخرط ضمن الانسـجام العملي «للرؤى المهنية»، ويتحكم بالاحتمالات التي تعود إلى عقلانية التنظيم. إن تبنِّي مكانة مشاركة يعني تحمّل مسؤولية دور لا يمكن تحديد هويته، إلا لأنه ينسـجم مع جهاز تصنيف ومع فعاليات يرتبط بها، وهو يعني الاندفاع ضمن موقف يظهر مع نقاط علام تتجاوز الزمان والمكان الراهنين، حتى لو احتفظ بعرضية الحدث الذي يقع مصادفة. وهو يعني أيضاً إمكانية الولوج إلى العديد من المواقف، التي تشكلت في الوضع، من خلال آنية تعبيرها، وليس في مجال السرد، بعد الأوان. لقد أتينا على ذكر ذلك، لأن المسألة هنا في غاية الأهمية: فالتعميم يعني، في نظر الباحث، أولاً، الطريقة التي يعمم بها الأشخاص الذين يدرسهم، في هذا الوضع أو ذاك (إمرسون وفريتز وشاو، ٢٠١٠) (Emerson, Fretz, Shaw)، ويعني هذا، في حالنا أيضاً، أن نفهم كيف يحدد أعضاء فرق النجدة الجوالة ملامح المتشرّد أو المستخدم، أو المريض، أو الصديق، أو عالم النفس، أو عابر السبيل، أو الجار، ومن لا سـكني له أو الإنسان المعروف، ويصنفونه، مع تنويعات، وفاقاً لحساسيتهم الشخصية وتأهيلهم المهني. ونكتشف بذلك طريقة تفكيرهم ومداولاتهم وقرارهم، إضافة إلى غموضهم ومفارقاتهم وشكوكهم وترددهم. وعلى الباحث، قبل أن يجازف في إجراء تعميهاته، أن يمتلك توصيفات جيدة للطرائق العديدة، المتناسقة أحياناً، والمتنافرة، أحياناً أخرى، التي يمتلكها الأشخاص موضوع البحث في التعميم من خلال الأقوال والأفعال.

#### تجسيد التفاعلات

يمكن أن نقدم مثلاً عن ارتباط المسائل العامة بالتجربة الأكثر ارتباطاً بالمكان، من خلال توصيفات التجربة الجسدية؛ فالجسد هو عضو الفهم لدى الباحث، وكذلك لدى أعضاء فرق النجدة الجوالة حين يتعاملون مع من يستنجد بهم. يتأثر الجسد، باعتباره عاطفة وإحساساً، بالوضعية، كما يهتز لرؤية أجساد أخرى تالفة جداً، مع مراعاة المظاهر. ويحافظ على نوع من عدم التأثر من دون أن يصبح بليداً أو عديم الإحساس، وتبقى الأجواء أو المناخات العامة والمشاعر والاستعدادات محتفظة بمكانة حاسمة أثناء العمل في الشارع، وذلك ما توضحه التقارير عمن تجارب فرق النجدة الجوالة، وشمهاداتهم. ويجب، في الوقت نفسه، أن تكون هذه القدرة على التحسس تحت السيطرة، إلى حدما، إذ إن مهنة الاستماع، أو الرعاية، ليست رهناً بالحدس وحده، فهي تتطلب «أخذ مسافة مناسبة» وعدم الغرق في الانفعالات. من المؤكد أن التشخيص السريري أو الاجتماعي يمر بامتحان الحواس، والنظر، والسمع بالطبع، وكذلك أيضاً بحسَّى الرهافة والاتصال، أي حاستي الشمِّ واللَّمس. ويسمح لنا الاعتراف بتجسيد تجارب فرق النجدة الجوالة، وبالصفات العاطفية والحسّية للأوضاع بالدخول إلى عنصر أساسي في المحاكمة العملية باعتبارها نشاطاً ملموساً ومحدداً مكانياً، إن العلاقة بين الأجسادهي الإحساس والاختبار المتناغمان - إنه الإشمفاق حيث تبادل الاحتمالات غير مضمون، إلا أنه ما من عناية ممكنة خارجه. تدرك الملاحظة هذه الصفات الأخلاقية التي تتحلى بها العلاقة بين الأجساد، وترصد كيف أن العناية والاهتمام تعنيان تركيز انتباهنا على تفاعل إعارة الانتباه إلى شـخص ما. وفي هذا المجال، يتم فعل التعميم بطرائق عديدة. لقد سمحت المنهجية الفينومينولوجية المستندة

إلى ما توفره المنهجية الإتنولوجية من مصادر معلومات (كاتس، ٢٠١٠، Katz)، بفهم ما يحدث خلال الفعاليات والتفاعلات، مع البقاء على عتبة الاختبارات الانفعالية والحساسة، ومع الامتناع عن استخلاصات ذات طابع قيمسي ومبدئي. ولم تجر مُقارنة الملاحظات الميدانية، التي تم تحويلها إلى توصيفات، إلّا في مرحلة ثانية، مع تجارب أخرى، عرضت لها الأدبيات في مضمار العمل الاجتماعي والتمريضي، ورواها الأشخاص الخاضعون للبحث أنفسهم - من هنا جاءت الدعوة إلى التفكر، بشكل عام، بالمعارف الضمنية التي تتدخّل في مهن العناية. في مثل تلك اللحظة من البحث، تظهر للعيان، مسائل العناية والعطاء والاعتراف بالجميل - وهي مصطلحات يستخدمها أعضاء فرق النجدة الجوالة أنفسهم. ولا يعالج كل توتر، أو وعكة، على أنهما خطآن إدراكيان أو تقنيان بسيطان، بل باعتبارهما مخالفتين لما كان يجب أن يتم من أجل خير الشـخص، لأن إدراك موضوع التحسـس الأخلاقي هذا لا ينتج من طريق التحليل المعدّ سلفاً وإنما ينتج من تركيز الانتباه الإتنوغرافي، الذي بقى متذبذباً حتى هذه اللحظة، على بعض الأصناف التي تنتظم عبرها تجربة السائقين العموميين الجوالين. فلم يتم الشروع بهذا عبر تلخيص اختزالي للملاحظات على شكل نظرية جاهزة. فقد ارتسم التحليل وتأكد ضمن حركية تذبذب بين الملاحظات والتوصيفات والتحليلات والمناقشات والقراءات. وهكذا يخرج إدراك البعد الخاص وقد اغتنى من تلك الحركية، وتكثف أكثر وظهر أكثر دقــة وأكثر تفصيلاً وأكثر غموضاً أيضاً؛ ثم إن فهم ما هو عمام، والذي يمتحن في حالات تجريبية جديدة، يبقى بمنأى عن الخمول والنزعة التقريرية. ذلك أن آليات التخصيص والتعميم تواثم.

إن الجسد باعتباره مظهراً عامّاً، هو أيضاً عنصر من الهيئة بالمعنى الذي يقصده إير ثنغ غوفمان (Erving Goffman)، تلك الهيئة التي تظهر للآخرين، ويدخل الجسد في علاقات تفاعل متشابكة جمالية (تقزز، إغراء، رفض)، ومعنوية (تعاطف، احترام، ثقة)، وهو في العموم، دعامة للتعميمات وعامل

فيها: هو يصنف على أنه حامل مكانة جنس وطبقة وعرق وسن وجنسية ولغة، إلخ؛ غير أنه ليس في استطاعة الباحث أن يستبق الحكم على الأصناف التي قد تكون ملائمة في الميدان: لا في التفاعلات بين الباحثين ومن تجرى البحوث عليهم، ولا في التفاعلات في ما بين الذين خضعوا لهذه التجربة. عليه، إذن، أن يتحلى باليقظة حيال ميوله للتعميم بهذه الطريقة أو تلك، وألَّا ينصاع لقناعاته السياسية أو النظرية التي تقوده إلى أن ينظر إلى الوضع من خلال العلاقات الاجتماعية بأبعاد «النموع»، أو «العرق»، أو «الطبقة». فليس لهذه المقولات، في بعض الحالات أي أهمية، كما أنها تزول وراء أصناف أخرى (ممرضات، ناطق بلغة ما، رجل أنيق، مدمن منقاد، أو اسم علم بكل بساطة، السيد أو السيدة فلانة)، كما يكون لها فعالية مركزية، في بعض الأحيان. مثال ذلك، تعتبر وجبات الإفطار المخصصة للسيدات، في استقبال النهار، حيث يستبعد الرجال، أماكن مميّزة لنقاشات مشكلات الصحة، ويقيم السائقون العموميون الذين يعتبرون، في نظر الكثير أكثر «شعبية» من الممرضات أو العمال الاجتماعيين، علاقات أكثر سهولة أو أكثر حميمية، مع بعض المستخدِمين. غير أن التجربة المحدّدة، مكانياً، وحدها تسمح بمعرفة ما إذا كان التعميم عبر بعض المقولات يحمل دلالة أم لا.

إن الجسد ليس مجرد لوحة إعلان للخصائص الاجتماعية وحسب. إنه يحدد مجالاً للاحترام والحقوق والالتزامات، ولا يمكن الاقتراب منه أو الاحتكاك به، والاستماع إليه وملامسته ومداعبته وتفحصه ومعالجته من دون أن تثار مسألة الصالح والطالح من الأعمال، والتي تتغير معاييرها تبعاً لسياق التجربة. ويمكن للعقبات التفاعلية في مسار السائقين العموميين الجوالين أن توصف وفاقاً لصيغ طبيعية النزعة باعتبارها رعونات أو هفوات. متعددة هي الأسباب التي تجعل من تفاعلات العمل في الشارع مصدر إشكاليات: إهمال تعريف الوضع لهذا العنصر أو ذاك، عدم احترام الإجراء الذي حددته المؤسسة، تعرض التنسيق الروتيني للتدخل إلى خلل، ظهور سوء فهم في المؤسسة، تعرض التنسيق الروتيني للتدخل إلى خلل، ظهور سوء فهم في

الحديث مع المتشرد في الشارع، قيام أحد الأعوان أو المستنجدين بإصدار أحكام قيمية غير مقبولة... ذلك أن طابع هذه التفاعلات النظامي، بل المنتظم، قد تضرر. لقد عولجت هذه الصعوبات باعتبارها خروجاً استثنائياً على «حِكُم عملية»: الاقتراب من دون الإهانة، الاستنطاق من دون الابتزاز، الاقتراح منَّ دون الفرض، الخدمة من دون الإكراه، والمغادرة من دون التخلُّي. من هنا جاءت فكرة «قانون عضو فريق النجدة الجـوال» (ڤيدر، ٧٠١٠، Wieder). إنّ هذا القنون لا يشبه القواعد الرسمية، ولا يجب أن يخلط مع أنظمة آداب المهنة، التي تتبناها السامو الاجتماعية، على كل حال. إنه متجذر دوماً في أعماق الفعاليات العملية، وهو لا يظهر بشكل كامل، أبداً، بل بشكل موضعي، على شكل ردود فعل على أخطاء ومخالفات، إلَّا أنه جرت المحافظة على فكرة القواعد، مع ذلك، حين خرجنا من توصيفاتنا إلى رؤيـة أكثر ابتعاداً عن التداخــل بين صيغ الالتزام (بالمعنى الذي قــال به غوفمان، ٢٠١٢) في التفاعلات بين الأعوان والمستنجدين. وهكذا تتشكل أربع صيغ للالتزام في عمل الشارع: اللقاء في الحيّز العام (مارٌّ - مارٌّ)، العلاقات بين الأشخاص في المنزل (الزائر -المُزار)، التدخــل ذو الطابع المهني (الممرض -المريض)، ومهمة الخدمة العمومية (العون-المستنجد). إن تنميط الحكم العملية وصيغ الالتزام تترافق مع مناقشة الأوضاع الإشكالية مناقشة شديدة الدقة. ويمر هذا التنميط، بالتالي، من خلال إحصاء أوضاع غامضة عديدة، أو تلك التي تحتوي على مفارقات، وأخطاء وعيوب، وعدم فهم وغموض.

لا نستطيع التعميم، إذاً، إلا من خلال الملاحظة والوصف التدريجي للأوضاع الحقلية: إن التكرار (أو عدمه) لبعض الملامح، وبعض الصعوبات، وبعض المعضلات، يسمح بالكشف عن أشكال أنموذجية للتفاعلات في أثناء تزمينها، كما يسمح بفهم ما يجعلها ذات مظهر فريد، بالنسبة إلى المشاركين. وهنا يتم العمل الأساسي جداً في التعميم. ومن المؤكد أن بإمكان هذا الجهد أن يُدعم عن بعد، من خلال شروح وتأويلات جاهزة لدى الجمهور، سواء

كان يواجهها من أجل نقدها أم تغييرها، أو أنه يدحضها ويقدم بدائل عنها، غير أن اهتمام علم الإتنوغرافيا يتركز، في هذا الجزء من البحث، الذي يُظهر تشكيلات المؤشرات ويبعد أخرى، والتي يستنتج منها، من خلال الاستبعاد، مقولات، وسلاسل سببية أو فقرات سردية تحبط، بذلك، التوقعات الأولية للإدراك والفكر.

### سلاسل الكتابة وإعادة الكتابة

تعيد هذه الملاحظات إلى السؤال عن ما هو «المعطى» وما الذي يعطى؟ لمن ومتى؟ المعطيات تنتج من تدوين لأفعال الملاحظة، أو الاستهاع، أو التوثيق، وهي لا يأخذ قيمتها باعتبارها «معطيات» إلّا إذا استُهدفت من خلال إعادة استخدام في الوصف أو التحليل. وتبدأ من هنا الحركة باتجاه التعميم، من مستوى «المعطيات» ضمن تلك الخيارات الأولية المخصصة لتثبيت ما نقدم شهادة عنه. يتم عمل التعميم في لب الكتابة التي تعتبر إحدى صيغ الاستقصاء الميداني. وتتشكل شيئاً فشيئاً من خلال تدوين ملاحظات سريعة على دفاتر صغيرة، ثم يعد نسخها في الأيام اللاحقة على ملفات معلوماتية إلى جانب أطراف محادثات مسجلة. وتشكل كل كلمة وكل صيغة قواعدية وكل جانب أطراف محادثات مسجلة. وتشكل كل كلمة وكل صيغة قواعدية وكل تناسق سردي موضع اتخاذ قرارات خاضعة إلى تفكير دقيق إلى حد ما، وبذلك تبدأ حركة التعميم ضمن جهد «تقعيد وصفي» يتساوق، قدر الإمكان، مع منظورات الأشخاص موضوع البحث.

تتم جهود إعادة التسبجيل، مع التكرار، بشكل انتقائسي أكثر، إذ تُجرى إعادة تسجيل بعض الحالات بشكل كامل، ضمن سلسلة الحالات المتعاقبة على مدى ليلة كاملة. إنها الحالات الأكثر تعقيداً، والتي تشتمل على عقد القصص الأكثر كثافة: مثل مواقف التدخل المفاجئة، حيث يُجرى الانحراف عن النظام من خلال تدخل المارين وانهيار أعضاء فريق النجدة الجوال، والمشرّدين الذين يقدمون استعراضهم... الحالات الأكثر غموضاً، أي تلك التي اختبرت فيها

قدرات الفريق الجوّال التابع للنجدة الطبية الاجتماعية الجوالة الباريسية (SSP) على تحديد الموقف: على سبيل المثال عدم القدرة على تحديد من عليه أن يتولى أمر شخص مصاب بالسكري معرض لخطر الدخول في غيبوبة، هل خدمة الطوارئ في مشـفي أم فريق النجدة الجوّال. الحالات الأمثل، أي تلك التي تُوضح جيداً، وبشكل تجريبي، بعض نقاط التحليل: مثل حل مشكلة الإيواء التي تتطلب فريقاً سمياراً ومنسق الرقم (١١٥) ، فريق نجدة طب نفسي جوال، وأسرّة تمريض وطبيب مناوب لتوضيح عمل التعاون المؤسساتي. من الطبيعي، أن يرتبط تقدير الطابع «المعقد»، أو «الغامض»، أو «المثالي» للحالة من خلال مقارنتها مع ما نعتبره «بدهياً» أو «عادياً» أو «أنموذجياً». ويجب أن يمتلك المرء معرفة واسمعة بمجال العمل وأن يتشارك مع الممثلين ببعض معايير التجربة كي يتجرأ على اتخاذ هذا النوع من القرار. ويعيدنا إلى الوراء، لاحقاً، ظهور مسالة أخرى: كي نكتشف في المدوّنة حالات تفاعـل أهملت. ولا تنتهي العلاقة الجدلية بين الخاص والعام أبداً، وما كان مهملاً، في لحظة، بسبب عدم أهميته، إذ يمكن أن يفعّل لاحقاً ضمن أفق آخر من التعميم. وتصبح الحالات حالات، ضمن الحركة نفسها، من خلال إدراك تشكيلات معطيات ثابتة نسبياً، وكذلك من خلال تكوين مفاهيم وفرضيات تحليلات، يعاد من خلالها إدراك هذه التشكيلات، ثانية.

وتُقرأ المذكّرات المتراكمة مرات عديدة. وتخضع لعملية إعادة كتابة أولى من خلال «تبييضها»: إن مجرد مل الفراغات، وصوغ الجمل، واختيار المقولات، ووضع عناوين، مها كانت موقتة، لبعض الفقرات أو تقريب بعض المقاطع لغايات المقارنة، هي كلها من قبيل العمل التحليلي. نكون أحياناً أمام قراءة ذات غاية غير ثابتة، معروضة مباشرة على شاشة، تلتقط، هنا وهناك، مؤشراً «مرئياً غير أنه بقي غائباً عن الملاحظة» حتى ذلك الحين، ونكون، أحياناً، بصدد قراءة غير أنه بقي غائباً عن الملاحظة»

<sup>(</sup>۱) الرقم (١١٥) هو الرقم الوطني المخصص، في المقاطعة، للطوارئ واستقبال المشرّدين، وهو مجاني ويعمل على مدى ٢٤ ساعة. وتقوم مصلحة الطوارئ المخصصة بالمشرّدين بإدارة (١١٥) باريس، منذ ١٩٩٧٪

أكثر مثابرة وأكثر دقة، نحمل قلم الرصاص بيد لنكتب على أوراق مطبوعة، معتمدين «النظرية التأسيسية» (غلازر وستروس، ٢٠١٠)، طريقة أساسية في إعداد الفرضيات واستقرارها وتثبيتها. ويقوم عالم الإتنوغرافيا بالتعميم، من خلال الانتقال من مسمودة إلى أخرى. وهو يكتشف الملامح المشتركة في تعددية المواقسف أو الأفعال أو الأحداث، ويجمعها ضمن فئة واحدة - فئة يستطيع الفاعلون أن يستوحوذوا على مقولتها، أو لا. ونقدم أمثلة أربعة دليلاً على ذلك، تشهد على طبيعة التفاعل بين منظورات المستقصي ميدانياً والأشخاص موضوع البحث في عملية التعميم. وتعيد مسألة الاستهلاك إلى اختبارات حيّة، تم تصنيف موضوعاتها من قبل فريق النجدة الجوال وأطر النجدة الطبية الاجتماعية أنفسهم، قبل أن تستعاد من خلال التحليل. وبالمقابل، لئن كانت المبادئ العملية معروفة من الجميع، فإنها لا تعلن إلَّا في حالة وجود عائق أو أزمة، وحين تطلب صوغها جهد تنميط إتنوغسرافي، خضع في مرحلة ثانية للاختبار لدى المعنيين. أضف أن الاستخدامات المتواترة لصنف «الأطباء النفسيين» أثارت لدينا الشكوك، لذلك فقد أصبحوا موضوعاً للبحث بالرغم من أنهم لم يستجوبوا أبداً من قبل فريق النجدة الجوال. وبالمقابل، فإن التشمخيصات النقدية كانت واضحة في محادثات عناصر السامو: فقد كانت لديهم جميعاً، مع مستويات متنوعة من التجربة والخبرة، فكرة عن حسنات ممارستهم ومؤسستهم وسيئاتها. لنشر، إضافة إلى ذلك، أن كلاً من عمليات التعميم هذه تندرج ضمن سمياقات مختلفة للتجربة وتهمم فاعلين وجماهير متنوعة. ونجد تجربة الإنهاك في صلب مجال البحث حول مهن العناية الصحية، وهي تخص، بشكل أوسع، مجموع الدراسات حول العمل في العلموم الاجتماعية، أضف أنها قد أصبحت رهاناً للصحة العامة. إن مسالة الحكم العملية تحمل طابع الجهد المبذول من أجل تحليل العمل الميداني «الذي يتوجه» إلى المنتفعين ومنحه الشرعية، كما تجد ما يتعلق بها في النقاشات العامة، التي تسعى إلى إنتاج ميثاق المارسات السليمة والتأهيل في مجال الطوارئ الاجتماعية. إن صنف «الطبيب النفسي» يعيد، في ما يتعلق به، إلى سلسلة تساؤلات حول

«مَرَض الانسلاخ الاجتهاعي» الذي ربها اشتكى منه أهم المنبوذين، وحول مكانة العلاج النفسي في تبني المشردين. ويعتبر نقد الطوارئ الاجتهاعية أساسياً في كشف نقاط القوة والضعف في النظام، في التداول الداخلي، من أجل المساهمة في النقاش القائم حول أفضل السياسات الاجتهاعية تجاه المشردين.

لا يعتبر الوصف، في كل الأحوال، نسخة عن الواقع الخارجي: إنه يشكل سم داً ترتبط حقيقته بعلاقته مع البحث الاستقصائي - إنه، في الحقيقة، لحظة من البحث، وليس تمريناً على التخيّــل السردي. ويرتبط الخيال الإتنوغرافي بتقارير الموقع التي أعدها الباحث حول نشاطات الأشـخاص المدروسين وبالتقارير التي أعدها عنهم. إن مفهوم التقرير بالمعنى الذي اعتمده هارولد غارفينكل لفردة (Account) جوهري هنا، (غارفينكل، ۲۰۰۷، Garfinkel). يشتمل الوصف على ملاحظات مباشرة - أشياء تمت، شوهدت أو تم الشعور بها، وتم إدراكها من خلال الكلمات والجمل والجداول والقواثم والرسوم الأولية - تخفيها الطرائق التي يقدمها الممثلون من خلالها ويفسّرونها بها ويعيدون تشمكيلها من خلالها، ويوضحون فعالياتهم وأفعالهم واستجواباتهم في اللحظة نفسها التي يقومون بها. وهذا يعني أن البحث لا يطبق، بقدر المستطاع، المقـولات الخارجية على المعطيات الواقعية، لكنـه ينطلق من صيغ تنظيم تجربة الموقف باستخدام مقولات داخلية لدى الأعضاء. وتحيل هذه المقولات الفطرية إلى لغات الممر ضات والعمال الاجتماعيين المحلية، وكذلك إلى اللغة «الدار» للطوارئ الاجتماعية التي يتبناها الوافدون الجدد بسرعة. يجرى الحديث، مثلاً، على «تدجين» المشردين (SDF). مصدر هذا التعبير الذي قد يحدث صدمة، باعتباره يؤشّر إلى حالة وحشية هي من طبيعة المشرّدين، من قصة الأمير الصغير لسانت إيكزوبيري. وهو يرتبط بواقعة إقامة رابط وتحمل مسؤولية، إلَّا أنه يعيد أيضاً، من خلال جذره الدلالي، إلى مزج بين أفعال «الألفة» و «التعود» و «المكر». ويتحدث أعضاء فريق النجدة الجوال كثيراً أيضاً عن فعل «الامساك» بالمشرّ دين و «عدم تركهم يفلتون» . أضف أنهم يستعملون كتلــة كبيرة من المختصرات لدرجة تصبح معها التقارير في برنامج التنظيم المعلوماتي غير مفهومة من غير المختصين، في البداية. ويعتبر جمع التبادلات الكلامية حرّفياً، مهمة لا بد منها، وكذلك، وإذا أمكن، إرفاقها بمذكّرات الملاحظات حول عملية التواصل غير الكلامي، من أجل فهم كيف يجدري تصنيف الأشخاص والأفعال والمواقف، وأي المشكلات تُشخّص وكيف تعالَج، وما ما هية الاختبارات الفكرية والأخلاقية التي تواجهفرق النجدة الجوالة، أو كذلك، ما المحاكمات الجماعية التي يقومون بها حين لا يعودون يعرفون ما يفعلون.

يتطلب توصيف موقف معرفةً من يفعل ماذا، وأين، ومتى، ومع من، وضد من، والسبب، والغاية، وما هي النتائج المتوقعة أو المنتظرة. وسيختلف أنموذج التوصيف كثيراً تبعاً «للنوع الوصفي» الذي نعتمده، وتبعاً لنطاق الاستقصاءات والاســتنتاجات الذي نمنحه لأنفسنا. ورداً على عدم الرضي عن العمل انطلاقاً من تتابع صور أو لوحات، كما يقال في السينما، سيتحوّل انتباهنا نحو تجمعات نشاطات ذات مساحات أكثر اتساعاً وذات زمن أطول. لقد تم هذا الانتقال بفضل وسائل سردية، بالطبع، إلا أن هذه الخيارات لا ترتبط بالحيلة النصية، فقط، كما ادعت ذلك الإتنوغرافيا العائدة إلى ما بعد الحداثة: إن هذه الخيارات هي نتيجة لاختبارات البحث. وهذا الأخير هو الذي يفرض علينا تغيير بؤرة التركيز. التأطير الذي اعتمدناه في البداية، تحت اسم تعريف غوفهان لنظام التفاعل، منع من متابعة الأشخاص المدروسين ومشاركتهم رهاناتهم. لقد كان من الواجب علينا الخروج من المشاركة بالحضور، من دون أن نخسر مع ذلك نقاط استنادنا في الموقف، ومن دون التخلَّى عن خصوبة النظرة والاستماع الاجتماعي الأصغري. لقد بدأنا في رؤية معطياتنا بشكل آخر وفي سياعها وفهمها وتفسيرها، من خلال فتح مساحة أفق البحث وزمانه. نحن هنا أمام خط حلزوني مبهم. يعني التعميم التنقل بين أجزاء وكل: لذلك سيعاد النظر في أجزاء مدوّنة المعطيات المتوافرة، كما ســتعاد ملاحظتها ويعاد وصفها في امتحان الكل التفسيري أو التأويلي الذي يرتسم من خلال التجذر ضمنها؛ ومن خلال الكل الذي يرتسم في الأفق، والذي سيعاد تشكيله في امتحان التحوّل وإعادة تنظيم الأجزاء التي ينبثق منها. ليس هناك، إذاً، من حركة بسيطة تتجه من الخاص إلى العام، أو من العام إلى الخاص، بل حركة تداخل لسياقات متتابعة من التعميم، تصلح بعضها بعضاً، ويرافق ذلك، حركة تداخل، أخرى، بين سياقات متتابعة تميّز بين الحالات، يعبسر عنها بالإنكليزية التركيب اللغوي التالي: (to case cases).

# إمتدادات متعدّدة المواقع: المقارنة ومنح الصفة التاريخية

لقد اصطدم المـشروع الأولى، القائم على الملاحظة المسـاهمة لعمل فريق النجدة الجوال في لحظة ما، بحدٍّ. فقد التزم التكرار اللامتناهي لعمليات البحث بإطـار اجتماعي أصغــري محدود جــداً. إذ نُقل البحث خــارج إطار الحضور المشترك من قبل الأشخاص المدروسين أنفسهم: فلم يكفُّوا عن التعليق على قرارات الإدارة والتنقِّل بين مختلف بني التكفِّل، والرجوع إلى تجارب مهنية سابقة، وجمع بقايا الماضي، من أجل رسم مستقبل نشاطاتهم الحالية، والتساؤل حول نشاطاتهم، بخاصة في مرحلة احتجاج «ابناء دون كيشوت الحادة. إن آلية البحث نفسها قد فرضت علينا الإكثار من أماكن الاستقصاء وأوقاته، وبطريقين. فمن جهة، وكان هذا الأمر الأهم بالنسبة إلينا، من خلال الاهتمام بصيغ إعادة التأطير المكاني والزماني والمؤسساتي أو السياسي لأنشطتهم من قبل فرق النجدة الجوالة نفسها، ومن خلال أخذ مصفوفة الآفاق المستقبلية المنسقة في ما بينها، في الاعتبار، تلك المصفوفة التي تشكل التنظيم في مجموعه. ومن جهة أخرى، وبطريقة أكثر كلاسميكية في العلوم الاجتماعية، من خلال البحث عن معطيات إضافية، غريبة، من دون شـك، عن أطر تجربة الممثلين، إلَّا أنها تسمح بتحسين فهم مدوّنة معطياتنا من خلال تنظيم نقاط مقارنة.

<sup>(</sup>۱) لقد أعلنت هذه الجمعية، التي مثلها أوغستين لوغران (Augustin Legrand)، عن نفسها، أمام الجمهور العريض، في خلال شيئاء ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧، من خيلال تنظيم إقامة قرية مؤلفة من منتي خيمة على شاطئ قناة سان مارتان في باريس.

لقد استخدمنا، في المحكان، إتنوغرافيا مقارَنة بين مختلف فرق النجدة الجوالة من خلال القيام بثلاثين استجواباً مع المسؤولين عن جمعيات ومنظمات باريسية ناشطة في أوساط المشرّدين سواء في «عمل الشارع»، أم بزاسطة «الفرق الجوالة»؛ إن الفرق في الالأصناف مهم في نظر الفاعلين. وقد أمضينا كذلك ليالي في متابعة الدوريات الراجلة والمحمولة للصليب الأحمر، وشاحنات «القلب»، وأطباء العالم، والحماية المدنية، والتجمع الاجتماعي، وفرقة مسماعدة المشرّدين، وإيهايوس (Emmaüs)، وجمعية نجدة الأسرى، وجمعية التحرير، أو كور دي هالت (Cœur des Haltes)، ومؤسسات أصغر مثل روبان دي رو (Robins des rues)، و «شوربة للجميع» أو «أنتيجيل ٧٥» (المضاد للتجمّد). وقد شهد هذا البحث المقارَن بتنوع تصورات «الفرق الجوالة» وأشكالها وأساليبها، حتى لو بدا أن بالإمكان استخلاص نواة مشتركة ألا وهي «التوجه نحو» المستنجدين في المواقع حيث يعيشون، وهي أيضاً عدد من الحِكم العملية للمقاربة، واللطف والعناية. غير أن المعطيات التي جمعت لم تدرس في النهاية بشمكل منتظم. إلَّا أنها قدمت، مع ذلك، خلفية تيح لتفرد الطوارئ الاجتماعية إمكانية الظهور. إن لعبة التشمابهات والاختلافات التي تتم في عملية المقارنات المستمرة تمنح بروزاً وصفياً لشيء، وتسمح بتحديد عناصره الأنموذجية وعناصره الفردية، وتقود إلى تقسيمه وتصنيفه وتحليله بشكل مختلف، أو بتعريفه، ببساطة، باعتباره حالة من فئات أكثر عمومية. ويمكن للإتنوغرافيا المقارنة للفرق الجوالة أن تُتابع، من خلال تجارب مشابهة في فرنسا، أو في الخارج. إن نجاح تجربة «فرقة النجدة الجوالة» في فرنسا قد قاد إلى تكرار عمليات من الأنموذج نفسه، عمليات موجهة لجهاهير مختلفة (الدعارة، تعاطي المخدرات، البــدون (بدون أوراق)، تقودها منظمات من كل الأنواع والحجوم. وكان من شسأن هـذه التجارب أن يقود إلى مســـألة تمهين هذه النهاذج المختلفة من عمل الشارع. فبالنسبة للمشرّ دين، يعتبر ظهور التنظيمات والمواثيق مؤشراً على عملية التمهين هذه. ويمكن للطوارئ الاجتماعية الدولية، خارج فرنسما القارية أن يقدم صمورة عن الأوضاع: فهو

يصلة رأنموذجه إلى مدن أخرى، وراء البحار أو أماكن أخرى، ملتزماً في كل مرة بالتكتف مع بيئة اجتماعية وقانونية وسياسية جديدة، ومع تشكيلات جديدة لمشكلة المشردين، ومع أشكال تجربة جديدة مع أطفال الشوارع، أو البغايا (ذكوراً وإناثاً)، أو المدمنين على المخدرات.

وكان علينا، في الزمان، أن نفتح أفق بحثنا. فمن حديث إلى آخر، لا تتوضح المواقع الخاضعة للملاحظة إلا عبر اختبار المراحل السابقة التي يتذكرها أعضاء فريق الندة الجول الأقدم، من دون انقطاع، وهم يعرضون القصص، وكأنهم علماء أنساب. وربها كان من الممتع والمثير القيام ببحث يعتمد على المحفوظات والاستجوابات، يصف مسارات تشكيل هذه المنظمة التي ستحصى التوظيفات الشخصية والمصادر المادية ونقاط الارتكاز المؤسساتية والدعم السياسي التي ستسمح لها بالنمو. وربها ساعد هذا الأمر، بخاصة، في فهم تحوّلات تعاريف الطوارئ الاجتماعية وتنظيماتها منذ عام ١٩٩٣، من خلال مقارنتها مع التواريخ المشابهة خارج فرنسا. كما ساعد على إدراك طرائق الرؤية والقول والفعل التي ابتدعتها الطوارئ الاجتماعية ضمن سلسلة إمكانيات متعددة. وقد اكتفينا بفهم كيف أن تاريخ الطوارئ الاجتماعية قد ارتبط، منذ التسمينات من القرن الماضي، بتاريخ تعريف مشكلة عامــة وبمعالجتها وتجريبها ومأسســتها: إنها مشكلة «الإقصاء الشديد». تشكل «فرقة النجدة الجوالة» جزءاً فعالاً من جهاز "الطوارئ الاجتماعية»، بالرغم من أنه لا يقتصر عليه. أضف أن البحث قد ترافق مع لحظة اضطراب اجتماعي، لقد ترافق توزيع الخيم من قبل «أطباء العالم» في صيف ٢٠٠٦، وإقامة مخيم القناة من قبل «أطفال دون كيشوت» عام ٢٠٠٧، مع التشكيك بمشروع الطوارئ الاجتماعية. لقد كان لهذه التعبئة الجماعية، التي أنسارت الرأي العام أصداء متعددة. فقد أدت إلى إعادة اصطفاف المنظهات التي تهتم بالمشرّدين وهمشت جزئياً السامو الباريسية، بالرغم من أنها كانت تعتبر الفاعل الأساسي في هذا المجال. كما أدت إلى اعتباد قانون دالو (Dalo) (الحق في

مسكن قابل للاعتراض). وأدت إلى مؤتمر توافق'، وإلى سلسلة من التقارير التي أعادت إلى البحث مشروع الطوارئ الاجتهاعية. كها حولت هذه التعبئة مفردات النقاش العام من خلال وصل «التشرد» والسكن السيئ، ومن خلال التوجه إلى البحث في الخارج عن حلول بديلة مثل «السكن أولاً» . وبدا أن هذه الفعالية الجهاعية قد أضعفت، في مرحلة أولى، موقف السامو الاجتهاعية، غير أن هذه الأخيرة، قد نجحت في النهاية، ومن خلال تحوّل مفاجئ غير متوقع، واستناداً إلى تجاربها المتراكمة ودعمها السياسي المتعدد معاً، في أن تصبح المحرك لمنصة الرقم 10، التي توسعت باتجاه منطقة إيل – دو – فرانس ( Île-de-France).

لقد أعادت هذه التغييرات، في النقاش العام والعمل العام، بالطبع، تركيب منظورنا في البحث والتحليل بشكل جزئي. لقد قام طالب الدكتوراه الذي أشرف على عمله، بتركيز موضوع رسالته على تاريخ الطوارئ الاجتماعية، من جهة. كما انضم إلى فريق المحافظ كمفوض عام في اللجنة المشكلة من وزارات عدة المكلفة بالاستضافة والإسكان، مما أتاح له الاطلاع، في زمن حقيقي، على الأفكار السائدة على مستوى رأس الدولة حول الرهانات الحقوقية والسياسية للإصلاحات الراهنة. وأصبح من المستحيل، من جهة أخرى، فصل المهارسة اليومية لعمال الطوارئ الاجتماعية عن الطفرات في السياسة الاجتماعية الموجهة نحسو جمهور المشردين (SDF) بعينه: كما أضيف تأطير متمم إلى التحليل. ولئن نحسو جمهور المشردين (SDF) بعينه: كما أضيف تأطير متمم إلى التحليل. ولئن كان الوقت قد تأخر، في ما يتعلق ببعض النقاط، من أجل إعادة كتابة الكتاب، فقد حملنا العمل على تغيير طبيعة الطوارئ الاجتماعية، وعلى النظر إليها بشكل مختلف

إن مؤتمرات التوافق هي أنظمة للديمقراطية التشاورية، إن اللقاء الذي يحمل عنوان "الخروج من الشارع" قد عُقد في ٢٩ - ٣٠ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٠٧، وضم سياسمين ورؤساء جمعيات إحسان وباحثين ومسؤولين عن العمل الصحي والاجتماعي، وكذلك عدداً من المهنيين المهتمين بالأشخاص الذين يعيشون في الشارع.

<sup>(</sup>۲) لقد جُرب برنامج السكن أولاً (Hosting first) منذ عام ۲۰۱۱، في أربعة مواقع في فرنسا. وقد حقق الحصول المباشر على سكن مستقل «لأشخاص مشرّدين مصابين باضطرابات نفسية شديدة». إن المقصود، على المدى القصير، تشجيع حلول سكن دائم، ضروري جداً، مع متابعة اجتاعية، لجميع الأشخاص الذي يعيشون في الشارع.

تماماً، وعلى متابعة البحث الميداني من خلال القيام بقراءات أكثر حول تاريخ معالجة الصعاليك أو المشردين ومن خلال مراقبة سير الأمور في الولايات المتحدة وكيبيك والبرازيل، أو في أماكن أخرى. لقد تغير موضوع البحث الإتنوغرافي من خلال تعرضه للعديد من الاستقصاءات والاستجوابات والاستنكارات والمطالبات التي أطلقها العديد من الفاعلين، بدءاً من منعطف عام ٢٠٠٦.

# إعادة تأطير فريق النجدة الجوال ضمن جهازه المؤسّساتي

مقارنة في المكان، وأنساب في الزمان: لقد قادتنا هذه الالتفافات إلى أن نمسك من الخارج بفرق النجدة الجوالة، وإلى إعادة تأطيرها باللجوء إلى مقاييس أحجام أخرى. إلَّا أن تجربة إعادة التأطير نفسها قد تمت في حركة البحث نفسه. لقد شــد التآلف مع فرق النجدة الجوالــة انتباهنا بسرعة إلى مواقف أخرى غير مشاهدة التفاعل في الشارع التي كانت، مع ذلك، مستهدفة مباشرة في عمل التدخل. كان الســـؤال الأول: كيف تُبرمج فرق النجدة الجوالة ويتم التنسيق في ما بينها وتضبط وكيف تؤهّل؟ كان التأهيل يهمنا بخاصة وأنه قد أصبح موضوع نقاش عام - الحفاظ على العمل التطوعي أو تمهين عمل الشارع، إحداث شهادة خاصة، أم تحسيس بمسألة المشرّدين ضمن البرامج التعليمية القائمة، إلخ؟ لقد أعدت السامو الاجتماعية برنامج تأهيل تابعناه لمدة أسبوعين. وقد فرضت الحاجة إلى إتنوغرافية النشاطات المهنية نفسها علينا، باعتبارها أفقاً للتعميم. على أي شيء تقوم قدرات سائقي الاستقبال والممرضات الحائزات شهادات الدولة والعسال أو المدرِّبين الاجتماعيين؟ أي كفاءة يبذلون أو لا يبذلون في الموقف؟ كيف ينسقون في ما بينهم ويكونون حسّاً مشتركاً؟ ما ميزة نظراتهم الخاصة، وكيف يقدم تأهيلهم المهني قيمة إضافية بالنسبة إلى الفرق الجوالة الأخرى التي تتشكل من متطوعين، أو من غير المختصين؟

لقد قادتنا مشكلة التنسيق، عندئذ، إلى العودة إلى سلسلة عمليات تحديد

المرتفقين حتى الوصول إلى المنصة التقنية للرقيم ١١٥ ، وإلى «الضبط»، حيث تصل نداءات الإبلاغ الآتية من الأفراد أو المهنيين. تقوم مهمة الضبط إذاً، على اقتراح إجراء تشخيص أولي على الأشخاص المعنيين، سواءً أطلبوا ذلك أم لم يطلبوه، وأن يصنفوا ويوجهوا نحو أقسام الخدمات الملائمة أو إخطار الفرق الجوالة عنهم في حال كانوا من ذوي الحالات الأكثر صعوبة. هناك قسم من النداءات توجّه نحو الشاحنات لأغراض التكفل، و يدعى الأشخاص الآخرون للانتقال بوسائل الخاصة إلى بنى الإيواء. وهناك نداءات أخرى توجّه نحو السامو الطبية.

ثمة مقابلات أكثر تعمقاً نوعاً ما ينظمها المداومون في قسم الرقم ١١٥ مع القادمين الجدد. ولئن كان التفاعل بين القسم ١١٥ والفرق الجوالة قد حشدنا قبل كل شيء، حدث الأمر نفسه في ما يتعلق بطرق التنسيق بين الفرق الجوالة والقسم ١١٥ مع مراكز الإيواء الطارئة ومع أسرة التمريض والإستقبالات النهارية. لقد أمضينا عدة أيام وليالي لمراقبة ما يدور في هذه المؤسسات وتابعنان عندما كان الأمر ممكناً، فرق النجدة الجوالة «المخصصة»: الفرق الجوالة النهارية، والنجدة الطبية النفسية الجوالة، والفرق الجوالة لنجدة المصابين بالسلّل. لقد قبلت طالبة تحضّر أطروحتها في مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية عضو سابق في فريق طب نفسي جوال تابع لمستشفى إيسكيرولن ومعها طالب درجة ماستر مكلف من قبل المرصد بمهمة لدى أسرة التمريض، بأن يعملا على مراجعة بعض معطياتهما التصلة بالالأسئلة التي طرحناها عليهها.

وعلى الفور أخذراح التحقيق، الذي كان مركزاً حتى ذلك الحين على التفاعلات الحاصلة ضمن وضعية التواجد المشترك، يكتسب حجماً أكبر آخذاً في الحسبان، حول كل موقف تدخلي، أقسام الجهاز المتدخل في تشكيلات هندسية متغيرة، مع متدادات في الخارج، أحياناً، نحو مستشفيات باريس أو المؤسسات الأمراض العقليةن وخدمات مؤسسة إيهايوس أو

حيش الخلاص. وبدلاً من ملاحظة التفاعلات «مواجهة»، كل على حدة، إعتبرناها بمثابة لحظات من التعاون المتصفة بالميوعة أو التشمنج، بين مختلف أقسام المهن والخدمات في المنظمة. ودخلت هذه الفرضية بوضوح شديد في تناغم مع الإرث الخاص بمدرسة شيكاغون وبخاصة إرث إيڤريت شرينغتون هيوغ، وهوارد سول بيكر وأنسيلم ليونارد شتراوس (Everett C. Hughes, Howard S. Becker et Anselm L. Strauss). وسم عـان ما تأثر ت بأبحاث مجموعة «اللغة والعمل» في التسعينيات، حول التفاعلات بين الموظفين والمستنجدين على شباك الاستقبال، أو بين المرضى والمعاينين. وكانت هـذه الفرضية في نظرنا صائبة ميدانياً بتأكيـد تجربتين. عمثلت التجربة الأولى في متابعة آثار تحرك المطالب والاستجابات المتعلقة بهذا الشخص أو ذاك، بالنسبة إلى بعض الحالات، ليس فقط في لحظة التدخل، بل قبله وبعده، من أجل حل مشكلة تتعلق هذا الشخص. وتتمثل الثانية، الأكثر صعوبة، في إعادة تشكيل المسار الذي قام به هذا المرتفق أو ذاك، فعدد كبير منهم يتبعون مسارات منتقلين من خدمة إلى أخرى «يدورون حول أنفسهم» حسبمها ويقول بعض أعضاء فرق النجدة الجوالة . لقد سمح لنا ذلك الأمر أن نبيّن، بالنسبة إلى بعــض الحالات، ومن خلال الملاحظة المبــاشر ة، انطلاقاً من الرقم ١١٥، وكذلك من خلال الاسمتعانة بمعطيات البرنامج الإلكتروني للتكفل، العمل التنسيقي في «أقواس العمل»، وأن نجعل من «الأخلاقيات» السارية في عمل الشارع قضية نظام بين الأشـخاص وكذلك أيضاً انجازاً عملياً لعمل فريق، ولنظام يعمل، وأبعد من ذلك، لسياسة اجتماعية.

من المؤكد أنه كان بإمكاننا أن نوسّع التحليل ليشمل علاقات الطوارئ الاجتماعية مع مختلف الكيانات السياسية، من وزارة الشؤون الاجتماعية حتى إدارة الشوون الاجتماعية ومن محافظة «إيل - دو -فرانس» حتى بلدية باريس. وتشكل حركة التفاعلات بين طوارئ السامو الاجتماعية وسلطات الوصاية

والمموّلين، في حقل يتساكن فيه العديد من مصادر سلطة وشرعية تسعى إلى السيطرة، موضوعاً جيداً للعلم السياسي. كذلك، يمكن للتحليل أن يتوجه إلى قلب التنظيم نفسه ويبين علاقات القوة التي تجتازه، ويحلل بدقة صيغ إعداد العمل العام ضمن الإدارة العامة، ويحدد المكانة المميّزة لكزاڤييه إيمانويلي في التنظيم، ويكشف مسارات الخيارات الإستراتيجية، واتخاذ القرارات لدى كوادر التنظيم. أو يمكن للتحليل، ضمن انشغال لوجستي، أن يهتم بمشكلات إدارة المنهج والبرنامج الزمني، وحركة الفرق وتخطيط الفعّاليات أو التنسيق بين المراتب. غير أنه لم تفتح أمامنا الحقول التي كان بإمكانها أن تتيح لنا القيام بهذا الأنموذج من البحث.

# البعد النظري والأخلاقي والسياسي للإتنوغرافيا

لا يختزل عمل الإتنوغرافيا على الملاحظة والوصف. إنها أيضاً حاضنة نظرية وسياسية. ويشكل الميدان المكافئ لتجريب طبيعي بالنسبة للمجالات التي تتراوح بين ما هو عملي أكثر وما هو نظري أكثر. وبها أننا قد جوبهنا، تكراراً، بمواقف كان المطلوب فيها أن نعمل بشكل جيّد وسيّئ وأن نهتم بالآخرين وبالالتزام الشخصي، وبالدعوة إلى مبادئ الاستقلال والمسؤولية، واستلهام قيم الاحترام والكرامة، فقد تركز انتباهنا على استخدام أعضاء الفرق الجوالة للعقل العملي في مواقف العمل. يشرع البحث عندئذ، بتوصيف كيف يشعرون بتبعية ناس الشارع وهشاشتهم، ضمن التوزع الزمني لأنشطتهم العملية والمحددة. لقد تابع البحث عن قرب الاضطرابات التي يشعرون بها والإحراجات التي يتعرضون لها والمفارقات التي يتحمّلونها والمشكلات التي تم حلّها، والطرائق التي تواجه فيها المؤسسة وأعضاؤها هذه المشكلة العامة بفعالية. وتعرضهم لاختبارات أخلاقية تفعل ضمن هذه النشاطات المخصصة لتقديم الحيّز للآخرين باسم المصلحة العامة: العناية بالأفراد، وعدم تركهم يموتون جوعاً

وبرداً، تمسكاً بمبدأ الإنسانية، وربها عملت من أجل استعادة تمتعهم بحقوقهم واستقلالهم باعتبارهم أشخاصاً ومواطنين.

لقد تشكلت بوضوح شديد، إتنوغرافيا أخلاقية وسياسية. ولا ترتبط العناية المقدمة للأشخاص في الشارع بقضية ضمير شخصي فقط، أو علاقة بين أشخاص. فهي تتوزع بين عمليات منسقة لفاعلين متعددين، وتندرج ضمن ترتيبات مواقف تتكون من أشياء وإجراءات وتنظيمات، وتؤيدها أنظمة فنية و قانونية أو تنظيمية مختلفة، وبعيداً من ذلك، إنها متضمنة في سياسات عامة. كما أنها موضع تنازع بين الأوامر ذات الطابع المؤسساتي والإحراجات الأخلاقية المتعلقة بالتفاعلات. إن لهذه الملاحظة أهمية من وجهة نظر مضاعفة. وجهة النظر الأولى: نساهم في الاعتراف بالعمل الذي تم على الأرض وفي تحسين معايير نوعية الإسعافات الطبية، من خلال إظهار الإسهام غير المنظور و«الذي لا يقدر» لعمل متدخلي طوارئ السامو الاجتماعية سواء أكانوا متطوعين أم محترفين، والذي من الصعب أن ينظم ضمن جداول التحليل، أو في برامج التأهيل. إن التعميم عملي هنا: إنه تسهيل بيئات «المعالجة الجيّدة» مع إدراك مفارقات المـشروع. لا تنفصل الإتنوغرافيا الأخلاقيـة، عندئذ عن إتنوغرافيا العمل العام. وهذا يعني، وتلك هي وجهة النظر الثانية، أن السياسة الاجتماعية الموجّهة إلى جمهور المشرّدين، يجب أن تدرس من الأسفل، بالتوافق مع أبحاث العلوم السياسية حول الدولة بالمعنى المحسوس، أو في العمل. غير أنه قد رسمت الخطوط العريضة لهذه السياسة فقط، بسبب عدم القدرة على الوصول إلى المحفوظات والحصول على الموافقات للمشاركة في الاجتماعات التي تتخذ فيها القسرارات أو اجتماعات التفكير حول الحسالات الصعبة. إن حيّز البحث الذي خصص لنا من قبل أعضاء المنظمة قد بقي محدوداً. وقد استطعنا، مع ذلك، معالجة مسألتين أساسيتين، ذات أهمية عامة، من الممكن نقلهما إلى حقول بحث أخرى.

لقد قادنا الحدس «بسياسة أصغرية للاضطراب»، أولاً (إمرسون ومينغر،

٢٠١٢)، إلى إدراك البعد السياسي للعمل في حمل الاضطرابات في مواقف التفاعل. من المؤكد أن المسائلة التي أثيرت فيه ترتبط بتوزيع سلطات مختلف أجزاء الجهاز وامتيازاته ومسمؤولياته. ذلك الجهاز الذي يمكنه أن يتصرف من أجــل أن يعمل ماذا وكيف ومتى وحتى أين؟ غــير أن الرهان يقوم فيه بخاصة على التفريق بين عمل الشارع وممارسة الإحسان أو فن الحكم. وربها قالت نظرية اعتراف إن أعضاء فريق النجدة الجوال يفسحون في المجال أمام الاعتبار المشروع، ويظهرون الاهتمام الشخصي، ويعيدون التقدير الاجتماعي للشخص. وتتمثل المشمكلة العملية للسهر الاجتماعي في كشف أشخاص جعلتهم حياة الشارع سريعي العطب، وفي حمايتهم، وتقديم الدعم والمصادر لهم كي يستعيدوا حداً أدنى من الاستقلال. لا يشبه هذا الاستقلال استقلال الذات الكانطية (نسبة إلى كانط) ولا استقلال عقد الاندماج، بل الاستقلال، الأساسي جداً، في المحافظة على الذات، وفي القدرة على العناية بالجسم والدخول في تفاعلات وتبادل الأحاديث وقبول إحراجات الزمن، ويتطلب هذا الاستقلال، من جانب الأعوان في طوارئ السامو الاجتماعية الانتباه والاحترام والحصول على الثقة والاستماع والتخفيف والعزاء والوقاية... إن المطلوب عموماً القيام بالعناية بمعنى المعالجة والمساعدة، وإقناع مرضاهم بأن الاستقلال يمر بالقبول بشيء من التبعية. تظهر هذه الوصوف تعقيد مسالة العناية، التي لا تشبه الخطابات التي تمجدها أو التي نسيء إليها.

وثانياً، إن اللقاء بين الأعوان من فريق النجدة الجوال والمستنجدين، قد صنف من خلال مصطلح «الشبّاك المقلوب»: إن العون هو من يذهب للبحث عن المستنجد من دون أن يعرف ما يحتاجه، ومن دون أن يتأكد أيضاً من أنه سيجده! فمسرح التفاعل ليس المكتب المغلق للخدمات العامة بل ميدان الشارع المفتوح. وكما سبق وقلنا، فقد حدّدنا أربع قواعد تجربة وعمل لا تتوقف التفاعلات عن التأرجح والتصالح بينها، وذلك من خلال كثرة الملاحظات والاستماع وإعادة قراءة المذاكرات.

- يخضع الأعوان والمستنجدون لقواعد حيّز عام مديني: ويتصرفون مثل «الماريّن» الذين يتقاطعون قبل الدخول في تواصل بصري أو صوي، وعليهم الاستمرار في احترام القواعد العملية للمرور والتوقف عند الرصيف.

- يقوم الأعوان، في الواقع، بزيارة ذات طابع خاص للمستنجدين في حقل حياتهم الخاص على الرصيف، والمحدد مادياً بالأشياء الخاصة: وعليهم اللجوء إلى طقوس التفاعل وإجراءاته، والتي تطبق في مثل هذا النوع من الزيارة إلى «شخص في منزله».

- إن الأعوان «خبراء» حصلوا على تأهيل خاص ويأتون لاقتراح علاجات وفاقاً لإمكاناتهم: إنهم يعرّفون الموقف على أنه تدخّل طارئ والمستنجدين على أنهم «مرضى»، وتخضع فاعليتهم لقوائم معارف وتقاليد ذات طابع «مهني».

- يُعتبر الأعوان ممثلين لشبه خدمة عامة، ويواجهون بشكل فعلي «مرتفقين» «مستنجَدين أصحاب حق»: فلهم الحق في الحصول على الخدمات الخاصة، كها تجري العناية بهم تحت شمعار تصور للمواطنة الجمهورية وليس ضمن منظور الإحسان أو الإنسانية وحسب.

لقد ظهرت هذه الأسئلة في أثناء البحث. ولم تتوقف لحظات الابتعاد والاستقراء والاستنتاج عن التداخل في ما بينها (بيكر، ٢٠٠٣). ففي الوقت الذي يلتصق فيه عالم الإتنوغرافيا بميدانه، فإنه يبقى مع ذلك أسير شبكة من القروض والديون والتجاذبات والصدود والتحديات والحوافز ذات الطابع الفكري والمعياري، التي تدفعه إلى تحديد منظوره وتنقيته وتكثيفه. وهو يمتلك حساسيته النظرية المتمثلة بكتّابه المفضّلين وعاداته في الحكم ورؤيته للعالم وأسلوبه في الكتابة. وهو يساهم في شبكات زملاء، ويخوض في السجالات، ويتقيّد بمنهجية، ويتوجّه إلى صنف علمي. وبفضل منهج تفسيري مضاعف، ويتقيّد بمنهجية، ويتوجّه إلى صنف علمي. وبفضل منهج تفسيري مضاعف، أنفسه المطاف بالمؤلفات في العلوم الاجتماعية باعتمادها من قبل الفاعلين أنفسهم. لقد سمع أعضاء الفرق لجوالة جميعهم الحديث عن العناية، أو الاعتراف، وأصبحت هذه الأصناف معايير لفهم ممارساتهم وتقويمها. وقد

تعرض الممرضون والعمال الاجتماعيون أيضاً لمنظور پيير بورديو أو روبير كاستيل النقدي، وللتفكير الحيوي السياسي حول العقل الإنساني لديدييه فاسّان، ودرسوا في المراجع التي ألفها علماء الاجتماع، مثل مرجع جاك إيّون (J. Ion) وبرنار راڤون (B. Ravon) حول العمل الاجتماعي. وبعضهم يعرف حتى إرڤينغ غوفهان، وعلم دلالات المكان الذي أسسه إدوارد تويتشل هول (E. T. Hall)، أو علم الحركة الفيزيولوجية الذي أسسه ري. ل. بيردويستل في مؤلفاته، والذي جرى الحديث عنه ثانية في محاضرات التأهيل. أضف أنهم قرأوا، في معظمهم، كتاب الغارقون لباتريك دو كليرك، أما بالنسبة الأكثر قدماً، فإنهم قد كوّنوا مكتبة صغيرة حول «مسألة المشرّدين» المعرود مكتب صغيرة حول «مسألة المشرّدين» المنات التأهيل.

يعني التعميم بالنسبة إلى عالم الإتنوغرافيا تعلم طرائق التعميم التي مارسها زملاؤه واختبروها كي يطوّر تعميهاته الخاصة، وكذلك أيضاً فَهْم كيف تمت ملاءمة هذه التعميهات بالاعتهاد على ممثلي الميدان، واستيعاب نتائجها ضمن التجربة التي حصلوا عليها نتيجة عملهم. وتبقى الكلمة الفصل للميدان.

\*\*

تعتوي هذه الملاحظات المنهجية أيضاً على بعد معياري. إن الإتنوغرافيا تتأثر أكثر فأكثر بقضايا سياسية، كها تنشغل برهانات العمل العام بنتائج تلقي بحثها، وتهتم بها. لقد أدركتنا الأحداث الآنية، في حالتنا هذه: فقد أدخلت قضية خيم قناة سان – مارتان، في شتاء ٢٠٠٧، الاضطراب إلى الحلبة العامة للعناية بالمشردين، كها أُسست منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي. وقد أُتبع ذلك

<sup>(</sup>۱) إن مؤلفات بورديو وكاستيل وفاسّان وإيّون وراڤون في العلوم الاجتهاعية، تُقرأ، بشكل عام، في مدارس العهال أو المدرّبين الاجتهاعيين، أما مؤلفات غوفهان وهول وبيردويستل فهي تتعلق بعلم اجتهاعي أصغري لمسارات التفاعل والتواصل في الولايات المتحدة. أما كتاب الغارقون (باريسس، پلسون، ۲۰۰۱)، فهو كتاب رائسج ألّفه دو كليرك، طبيب سريسري قديم في مركز الاستضافة والمساعدة للمشرّدين في نانتير.

بمسار، لم ينته بعد، لإعادة تعريف للمشكلة العامة وصيغ معالجتها. فإضافة إلى التصويت على القانون حول الحق في السكن القابل للاعتراض، واستيراد برنامج «السكن أولاً» من كندا، ترافق إعداد الميثاق الأخلاقي بقيام جمعيات تدخّل في الشارع، وبالتفكير حول إقرار برنامج تأهيل خاص بالسائقين الجوالين، ومشروع عقلنة ونشر خدمات الاستقبال والإرشاد في المناطق، وتمّت، في نيسان المداني عندئذ إلى تلك الميادين. وأصبحت مسألة التعميم عملية، نتيجة لذلك: الميارسين في زيادة قدرة التفكير الانعكاسي لديهم، وأن تدخل في برامج تأهيلهم المهارسين في زيادة قدرة التفكير الانعكاسي لديهم، وأن تدخل في برامج تأهيلهم أو تساهم في تحسين أنظمة العمل العام لديهم؟ غير أن تلك قصة أخرى.

## المراجع

BECKER Howard S., 2003 [1958], «Inférence et preuve en observation participante. Sur la fiabilité des données et la validité des hypothèses», dans Daniel Cefaï (ed.), L'enquête de terrain, Paris, La Découverte-MAUSS (coll. «Recherches. Bibliothèque du MAUSS»), p. 350-362.

Blumer Herbert, 1954, «What is wrong with social theory?», American Sociological Review, 19 (1), p. 3-10.

Cefaï Daniel, Costey Paul, Gardella Édouard et al. (eds.), 2010, L'engagement ethnographique, Paris, Éditions de l'EHESS (coll. «En temps & lieux»).

Cefaï Daniel et Gardella Édouard, 2011, L'urgence sociale en action. Ethnographie du Samusocial de Paris, Paris, La Découverte (coll. «Textes à l'appui. Bibliothèque du MAUSS»).

Dewey John, 1967 [1938], Logique. La théorie de l'enquête, trad. et prés. par Gérard Deledalle, Paris, Puf.

EMERSON Robert M., Fretz Rachel I. et Shaw Linda L., 2010 [1995], «Prendre des notes de terrain. Rendre compte des significations des membres», trad. par Philippe Gonzalez, dans Daniel Cefaï et al. (eds.), p. 129-168.

EMERSON Robert M. et Messinger Sheldon L., 2012 [1977], «Micro-politique du trouble. Du trouble personnel au problème public», trad. et prés. par Daniel Cefaï et Cédric Terzi (eds.), dans L'expérience des problèmes publics, Paris, Éditions de l'EHESS (coll. «Raisons pratiques»), p. 57-80.

- GARFINKEL Harold, 2007 [1967], Recherches en ethnométhodologie, trad. coordonnée par Michel Barthélémy et Louis Quéré, Paris, Puf (coll. «Quadrige. Grands textes»).
- GLASER Barney G. et STRAUSS Anselm L., 2010 [1967], La découverte de la théorie ancrée. Stratégies pour la recherche qualitative, trad. par Kerralie Œuvray et Marc-Henry Soulet, préf. de Pierre Paillé, Paris, Armand Colin (coll. «Individu et société»).
- GOFFMAN Erving, 2012 [1963], Comment se conduire dans les lieux publics. Notes sur l'organisation sociale des rassemblements, trad. et prés. par Daniel Cefaï, Paris, Economica.
- KATZ Jack, 2010 [2001], «Du comment au pourquoi. Description lumineuse et inférence causale en ethnographie», trad. par Daniel Cefaï, dans Daniel Cefaï et al. (eds.), p. 43-105.
- Wieder D. Lawrence, 2010 [1974], «Dire le code du détenu. Enquêter sur la culture de la prison», trad. par Cédric Terzi, dans Daniel Cefaï et al. (eds.), p. 183-215.

# ستیفان أودوان – روزو Stéphane Audoin-Rouzeau

# الحرب، ولكن عن قرب شديد

إن ما ليس واضحاً أبداً، وما هو غامض وصعب هو الإنسان في التاريخ، أو التاريخ في الإنسان، إذا شتنا؛ إنه امتلاك التاريخ، للإنسان. الإنسان يعقد كل شيء. ما إن يتدخل الفاعل في التاريخ، ذلك الذي كان يعيش فيه، لا نعود نتعرف إلى أنفسنا فيه، ولا نستطيع أن نخرج منه. إنه يحدِث الاضطراب في الآفاق التاريخية الجميلة من خلال طريقته في إضافة التفاصيل إليها، ومن دون أن تكون هذه الأخيرة في محلها أبداً، وهو يرى أن كل ما ليس له أممية هو الأهم. قضايا الشوربة والسخرة والبريد والمراحيض. وعلينا أن نرى، عندئذ، ما تصبح عليه الأحداث في رأس الإنسان وفي أحشائه، وفي جسده كله الذي ينزف ويعرق وتفوح منه رائحة وفي أحشائه، وفي جسده كله الذي ينزف ويعرق وتفوح منه رائحة النبيذ والنوم، بل وما هو أسوأ من ذلك. ليس لتاريخ المؤرخين رائحة.

جورج هيڤيرنو، المجلد والعظام، (1949) G. Hyvernaud, La peau et les os

يسشرع ضابط الصف مارك بلوك في الكتابة، في ربيع 1915، فيما كان يقيم في باريسس، في إجازة نقاهة بعد إصابته بالتيفوئيد على جبهة الأُرغون (Argonne). وقد قام بذلك كي يتحدث على تجربة الحرب التي اجتازها منذ صيف عام ١٩١٤: معركة الحدود، الانسسحاب، المسارن، بدايات حرب المواقع في الأُرغونّ. كان

يسعى، من وجهة نظره، إلى تدوين وقائع الحرب، ولهذا السبب واظب المؤرّخ على تدوين مذكّراته الشخصية، خطوة خطوة، حتى في اختياره للمصطلحات، ولهذا السبب، يتجاوز ذكاؤه التحليلي، من كل الجوانب، التحقيق المحض لذكرياته التي جَمّعها بشكل مباشر «قبل أن يمحو الزمن ألوانها»، وفق قوله: وقد تركز تفكيره على جميع أوجه الحياة الجسدية والنفسية للمقاتل، وعلى صدمة الموت التي توقعها وعلى ممارسة السلطة وعلى آليات الخوف والشجاعة وعلى المفاجآت التي تخبئها لنا سجلات الأطباء، كها نسيان مراحل المعركة. ثم، وبعد نحو خسين صفحة، يتوقف مارك بلوك، من دون أن نعرف السبب. ومع ذلك فهو يحاول، في نهاية عام ٢١٦ وبداية ١٩١٧، استئناف الكتابة المتوقفة، فيكتب بعض الصفحات، غير أن المؤلف يتوقف من جديد، ونهائياً، هذه المرة. وتبقى هذه الشهادة، التي لم تنته لمرتين، بعد ذلك، على شكل مخطوط. و لا يبدو أبداً أن مارك بلوك قد فكر في متابعتها، وبدرجة أقلّ، في نشرها، في مرحلة ما بعد الحرب. وقد منحه نشرها، عام متابعتها، وبدرجة أقلّ، في نشرها، في مرحلة ما بعد الحرب. وقد منحه نشرها، عام متابعتها، وبدرجة أقلّ، في نشرها، في مرحلة ما بعد الحرب. وقد منحه نشرها، عام متابعتها، وبدروفاته، مكانة لم يأمل مؤلّفها في الحصول عليها أبداً.

وبالمقابل، وفي عام ١٩٢٢، نشر مارك بلوك تأملات مؤرخ حول أخبار الحرب المزيقة الشهيرة. وتتبدى في نهاية هذه التأملات «بعض الملاحظات السريعة» المستقاة من «تجربته الشخصية» لل وشحد المؤلّف، في الخاتمة، مهنة التاريخ وفق نبرة شبه قاطعة. فقد دُعي أعضاء هذه المهنة إلى جمع المواد الضرورية، ليس حول مسألة «الأخبار المزوّرة» فقط - ذلك الموضوع الرئيس الذي نعرف أنه سيقدم محور تأويل كتاب الملوك صانعو المعجزات (Rois الذي نعرف أنه سيقدم حول الموضوع ١٩١٢ - ١٩١٨ بشكل أوسع أيضاً (بلوك، ١٩٩٧) من ١٩٩٤).

لقــد كانت الحرب تجربة علم نفس اجتماعي هائلة، وبما أنها قد حصلت، من

<sup>(</sup>١) بلوك، ١٩٦٩، نرجع هنا إلى إعادة طباعة النص في بلوك (١٩٩٧، ص ١١٩).

<sup>(</sup>۲) مصدر سابق، ص ۱۸۰. عدد مجلة التلخيص التاريخي المؤرخ في آب/ أغسط س- كانون الأول/ ديسمبر ۱۹۲۱، إلا أنه نشر في الواقع، في أيار/ مايو ۱۹۲۲.

المناسب اســتخدام دروسها لمصلحة علمنا، لنسرع في الاستفادة من الفرصة التي نأمل أن تكون وحيدة.

لقد فشـل هذا المشروع البراق بدوره، إذ بقيت مقالة مارك بلوك مثل ماسة معزولة. فلم ينجز، هو نفسـه، من جهة أخرى، ما كان يدعو الآخرين إلى فعله في عام ١٩٢٢ هذا.

وبعد ذلك بعشرين عاماً، بين حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر ١٩٤٠، بكل تأكيد، وبعد تجربة حرب ثانية، كان من البديهي أن تكون قد أحيت، ثانية، سابقتها، كتب مارك بلوك الهزيمة الغريبة. كانت هذه «الشهادة» (هكذا سهاها مؤلفها)، مخصصة للنشر بعد تحرير الأرض الوطنية، وقد نُشرت، في الواقع، منذ ١٩٤٦، بفضل عناية لوسيان فيڤر. غير أن قراءتها قد تمت، قبل كل شيء، ضمن إطار اتهام الجمهورية الثالثة الآفلة وانهيار أداتها العسكرية في أثناء حملة أيار/ مايو – حزيران/يونيرو ١٩٤٠. غير أن الهزيمة الغريبة تصبح أكثر أهمية إذا نحن قرأناها باعتبارها إحدى أهم مساهمات القرن العشرين في فهم عنف الحرب. أو، وكي نكون أكثر وتجربة ١٩١٨ – ١٩١٨ وتجربة ١٩١٩ – ١٩١٨ وتجربة ١٩٣٩ – ١٩١٨ وتجربة ١٩٣٩ – ١٩١٨ ما كانت موضوعاتها؟ الخوف أو المخاوف بالأحرى، الصوت، النفس، سيجلات الأطباء حول الرعب المُعاش. وكل ما دفع الجسد التصرف في المعركة، في النهاية، إذا هو لم يبعث الشلل فيه. عن معركة نعرف، بعد ١٩٤٠ أن مارك بلوك رفض الانسحاب منها. إلّا أنه مات بسببها بعد أربع سنوات، في حادثة اغتيال.

في صيف ١٩٣٩: يبدأ فيرنان بروديل (F. Braudel) كتابة رسالة الدكتوراه التي أوقفتها، لبرهة من الزمن، التعبئة العامة، في بداية شهر أيلول/ سبتمبر. يخدم الملازم بروديل، من الآن فصاعداً، في كتيبة مشاة المدفعية «بين فجوات خط ماجينو، جنوب اللوتر» و «القيسمبورغ وشهال هاغنو» (دَيْ، ١٩٩٥، ص٥٣٣):

<sup>(</sup>۱) یذکر پییر دَيْ هنا، محادثة أجریت عام ۱۹۸۱ بین برودیل وجان-کلود برینغییه.

كان يطلق النار، مرة كل خمسة عشر يوماً على المواقع الألمانية بواسطة قطعة نفكها من بطارية ٧٥... قلت كل خمسة عشر يوماً، وربما كان ذلك كل شهر...

تسمح مرحلة الكمون هذه، التي تُذكر في أقلّ من سطرين في الذكريات'، لبروديل أن يكتب من دون توقف، ويعترف للوسسيان فيڤر بالقول: «ربها كان للحرب تأثير أقلّه: إنه التزامي بالكتابة» ٢.

يقع بروديل في الأسر، في ٢٩ حزيران، بعد ممر دو بونوم (Bonhomme) الجبلي. فهل قاتل؟ تلمح إلى ذلك - رسالة إلى لوسيان فيڤر، يقول: «لقد قمت بذلك بشكل جيّد، بل أكثر من ذلك، وأنا مع ذلك راض "»، من دون أن يحدّد الأمر، مع ذلك، بوضوح أكثر. ويسجن في أوفلاغ (Offag) في منطقة المايّانس قبل أن يلتحق بمعسكر أكثر قسوة، إنه معسكر لوبيك في حزيران/ يونيو ١٩٤٢. وتبدأ عندئذ مرحلة سعادة عارمة، يشهد بروديل عليها في عام ١٩٨١ (دَيْ ١٩٨٩، ص١٥٥):

لا يمكنك أن تتصور ما كان يحدث لي هناك من حياة سعيدة. لم يكن لدينا ما نلوم أنفسنا عليه، لا شيء نعمله. كانت لدي مكتبة عظيمة. واستمررت في الاهتمام بكتاب البحر المتوسط.

ما من شك في أننا هنا أمام إعادة تشكيل لاحقة. في ١٤ أيار/ مايو ١٩٤١، يوصّف بروديل، لوفيڤر دوماً، الحياة المادية بأنها «لطيفة جداً» (باريس ١٩٩٧، ص ٢٨٣)، حتى في لوبيك، في تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٤٢، ويبدو معسكر الأوفلاغ له «لطيفاً وواسعاً ومريحاً» (من). وبعد شهر، يقول المؤرخ إنه قد زاد وزنه خسسة كيلوغرامات. وفي حزيران/ يونيو ١٩٤٤ لا يتقلص رضاه: «حياة مادية ممتازة، التموين مناسب جداً» (من). بروديل الأسير، يكتب من جديد، وبشكل مستمر، مرسلاً دفاتره إلى فيڤر الذي يغدق عليه، من جانبه، التشجيع،

<sup>(</sup>۱) «وإنها الحرب. لقد خضتها على حدود الرين» (بروديل، ١٩٩٠، ص ١٤).

<sup>(</sup>۲) أنظر رسالة الدكتوراه التي كتبها إيراتو، باريس (١٩٩٧، ص ٢٥٩). ونوقشت في مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية.

<sup>(</sup>٢) حديث عام ١٩٨١ مع جان-كلود برينغييه، يذكره دَيْ (١٩٩٥، ص ١٥٥).

ويرســـل له الوثائق. وأخيراً في عام ١٩٤٤، يتوصل المؤرِّخ إلى المخطط الثلاثي الشهير للعمل المهم الذي يُجرى تحضيره.

هل بإمكاننا أن نتصور إقفالاً ناجزاً أشمل للحدث، أي، وضمن هذا المسياق، للحدث الحربي؟ يقول بروديل ذلك بوضوح خاص في ذكرياته (١٩٩٠، ص ١٥).

إن كل هـذه الأحداث التي تفيض علينا بها إذاعـة أعدائنا وصحفهم، أو حتى أخبار لندن التي تقدمها لنا الإذاعات السرّية، كان عليّ أن أتجاوزها، وأرفضها وأنكرها. ليسـقط الحدث المزعـج، بخاصة. كان عليّ الإيمـان بأن التاريخ والمصير إنما يُكتبان على مستويات سحيقة من العمق. إن اختيار مرصد الزمن الطويل يعنى أن نختار موقع الله الآب نفسه ملاذاً.

مامن شك في أننا هنا أيضاً، أمام إعادة تركيب لاحق، ويشير أحد المستمعين لمحاضراته في معسكر مايانس إلى شبه الإنكار هذا بهذه الكلمات (التي يذكرها جُمِلّ (Gemelli)، ٩٩٥، ص ٧٩):

لم يكن فيرنان بروديل يتحدث أبداً عن الحرب، وهو لو لم يكن يشبهنا لكنت ظننته أباً روحياً تاثهاً في حلمه، معزولاً عن الحرمان والتأنيب، وهو يبدع في أثناء هذا الزمن كله. إنه يتابع وهمه، وتغطي كتابته الرقيقة البحر المتوسط دفاتر التلميذ المدسوسة في الطرود.

ونعرف البقية. يعود بروديل إلى باريس في أيار/ مايو ١٩٤٥، وينضم عسام ١٩٤٥، إلى إدارة الحوليات (Annales)، وفي العام الذي يليه، يناقش رسالة الدكتوراه، مع إحداث القسم السادس [من المدرسة العليا للدراسات اجتماعية]. وبعد سنة ونصف فقط من تحريره، يقدم كتاب البحر المتوسط للنشر. ويبدأ نجاح تأريخي تسجيلي استثنائي.

### رفض المعاصر أم قبوله

لم يكن رفض المعاصر الذي تشكله الحرب والأسر، أبداً قدراً تفضي إليه تجربة السجن. لقد قامت عالمة الإتنوغرافيا جيرمين تيّون (G.Tillion)، وضمن

سياق اعتقال أكثر بأساً، في معسكر رافنسبروك، حيث نفيت في تشرين الأول/ أكتوبر عام ١٩٤٣، من طرفها، باختيار معاكس تماماً. فقد ألقت أيضاً، وبعد عدة أشهر في المعسكر، محاضرة على النساء الفرنسيات المعتقلات إلى جانبها، غير أن هذه المحاضرة قد تحدثت عن إدارة المعسكر نفسها. كها تطرقت إلى هذه الإدارة أيضاً في «الأوبرا المشاهدة ثانية»، التي كتبتها وفق صيغة ساخرة من أجل زميلاتها المعتقلات. وتكتب، بعد عودتها إلى فرنسا عام ١٩٤٥، وبدءاً من حزيران/ يونيو، التأملات العامة حول النفي، قبل أن تشارك في السنة التالية في كتاب جماعي «راڤنسبروك»، وتختار ألا تذكر تجربتها الشخصية. أمّا الأهم بالنسبة إلينا فكانت المحافظة على الاستمرار بين تجربتها «في الحرب» وعملها في العلوم الاجتماعية. في كتابها «راڤنسبروك» – الذي كتب بين عامي ١٩٧٠ في العسكر، مع تحليله في اللحظة نفسها (تيّون ١٩٧٣، ص١٨٦):

الفهم، في ذاته، سعادة لي، ربما لأن فهم ما يسحقك هو نوع من السيطرة عليه، وربما أيضاً لأن الفهم هو ميل فطري لدى جنسنا، وإحدى غايات انبثاقه على مستوى الحياة.

ومن المهم أكثر أيضاً أن نشير إلى أن دراستها الإتنوغرافية لشاوية جبال الأوراس، التي أجرتها في الثلاثينيات من القرن الماضي قد تغيرت بعمق منذ تلك اللحظة، من خلال تجربة المعسكر، وقد طاول التغيير منهجية البحث نفسها. وتكتب في سيرتها الذاتية، التي استمرت بين ١٩٥٨ - ١٩٦٤، ولم تنشر أبداً في حياتها (تيون، ٢٠٠٩، ص ٢٧٦، أشير إليها في الأصل):

<sup>(</sup>۱) إنها تجربة الحرب، في الواقع، طالما أننا نهتم بذلك في إطار شبكة "متحف الإنسان" ثم في إطار المعسكر، وليست تجربة المعركة بالمعنى العسكري للكلمة. وحول مسألة ضعف التفكير الانعكاسي هذا حول تجربة المعركة في أعال المؤرخين وعلماء الاجتماع وعلماء الأنتروپولوجيا في القرن العشرين "الأول"، نسمح لأنفسنا بالتوجيه إلى مؤلفنا: أودوان روزو (٢٠٠٨).

<sup>(</sup>۲) مذكور من قبل تسڤيتان تودوروڤ في تيّون (۲۰۰۹، ص ۱۳).

<sup>(</sup>٣) لم تنشر إلا في العام ٢٠٠٩، بعناية تسڤيتان تودوروڤ، الذي يعود الفضل له بإيراد هذا المقطع.

يبدو لي (يبدو لي أكثر فأكثر) أنه، من أجل اكتشاف المجتمعات الإنسانية، لا يمكن للنزعة الموسوعية أن تلغى، وأن تجربة معاشة وعميقة ومتنوعة، تشكل الأساس الذي لا بد منه في المعرفة الحقيقية لجنسنا. يكفي أن نعيش كي نقتنع بأن الأحداث المعاشة هي مفتاح الأحداث التي نشاهدها...

وقبل ذلك أتت الباحثة بتدقيق بالغ الأهمية حول التجربة في معسكرات الاعتقال (م س، ص ١٧٩).

عندئذ وعندئذ فقط، استعدت دروسي «الإنسانية» وتعلمت من الجريمة والمجرمين، الألم والمتألمين والجبن والجبناء، ومن الخوف والجوع والهلع والكره وأشياء تفقد معها مفتاح ما هو إنساني، لأن كل هذا، يزحف، في حال اليرقات والكمون، في أي مجتمع كان، غير أننا لا نتعلم اكتشافه إلّا حين نشاهد، طويلاً، الوحش البالغ المنتعش في جلده.

وتضيف المؤلفة، بعد ذلك، هذه العبارة التي تتعلق مباشرة بأولئك الذين يدّعون ممارسة العلوم الاجتماعية (من):

أصر على الإشارة إلى أن العلاقات «العلمية» - أي التي تقوم على ملاحظة الآخرين - مزيّفة ومصطنعة: فعلينا من أجل معرفة شعب «العيش» معه و«مراقبته» في الوقت نفسه - لهذا السبب على من يعيشون معه أن يتعلموا المراقبة، أو على الذين يراقبونه أن يتعلموا العيش - وفاقاً لما يختارونه.

وينتــج من هذا كله تصوّر رائع عن الباحث في المدينة، رائع إلّا أنه صارم، (من، ص١٨٠):

إننا متضامنون ومســؤولون في كل الجرائم المرتكبة من قبل الإنسانية جميعاً بالقدر نفسه الذي نحن فيه لا مبالين. إن الجهل والجبن ليست أعذاراً.

### حضور المعركة وغيابها

لنعد الآن إلى فيرنان بروديل. من الخطأ القول إن الحرب غائبة من كتاب البحر المتوسط. فالفصل السابع («أشكال الحرب»)، مخصص لها بشكل كامل، ويقدّمه مؤلِّفه من خلال هذه السطور المهمة (١٩٦٦، ص ١٦٤):

إذا نحن قررنا ألَّا نضخم أهمية التاريخ - المعركة فإننا لا نفكِّر في استبعاد

تاريخ الحرب القوي والهائل، والذي يشكّل الاضطراب الدائم في حياة البشر. فخلال نصف القرن الذي يشغلنا، تسم الحرب الايقاعات والفصول وتفتح أبواب الزمن وتغلقها. وحتى حين تهدأ ظاهرياً، فإنها تستمر في ضغطها الأصم، وتنجو بنفسها.

## وأما ما تبقّى فيحمل، حقيقة، خيبة أكبر (م ن):

غير أنني لن أدعي أنني سأخرج بنتائج فلسفية حول «طبيعة» الحرب، من خلال هذه المآسي، فلا يزال علم الحروب في مرحلة الطفولة، هذا إن كان قد أصبح علماً بالمذات. وعليه أن يُدرك، عبر تجاوز الحوادث العرضية، الطويلة والحركات المنتظمة وعلاقات الترابط. إلّا أننا لا نزال بعيدين من هذا الوضع.

ومنذ اللحظة التي نتصدى فيها، إلى مسألة المعركة، نشعر بخيبة أكبر أيضاً. وهكذا، فإن بروديل لا يكاد يخصص لمعركة ليبانت (Lépante) أكثر من صفحتين. وبعد أن يشكو من أن العديد من قصص الاشتباك لا يتمتع «بموضوعية تاريخية تامة»، ينكب على تحديد من يعود إليه فضل النصر المبين (م ن، ص ٣٥٥). ويخصص سطراً لـ«قوات المشاة الإسبانية الممتازة التي قامت بالدور الأكبر في هذه المعركة شبه البرية»، وسطراً آخر «للنار الغزيرة، بشكل خاص، التي أطلقتها السفن التابعة للبندقية»، وسطراً ثالثاً أيضاً للأسطول التركي «الذي لم يكن في أفضل حالاته» (م ن). ومع ذلك «فقد كان الانتصار المسيحي كاسحاً»، كما كتب بروديل من دون تأخير، قبل أن يشرع في عملية المسيحي كاسحاً»، كما كتب بروديل من دون تأخير، قبل أن يشرع في عملية احتساب قصيرة للموتى في المعسكرين (م ن، ص٣٩٦). ويختم قائلاً: «وظهر فجأة بحر ميدان المعركة، أمام أعين المقاتلين، أحر بسبب الدم البشري» (م ن). كيف سفك هذا الدم، لن يعرف قارئ بروديل ذلك. ليس لأن المؤرخ الكبير غير قادر على الإجابة: فهو لا يرى، بكل بساطة، أهمية لذلك.

لقد نجا فيرنان بروديل من الحرب. أما مارك بلوك فلم يكتف بالمشاركة في الحرب مرتين، بل ثلاث مرات (في ١٩١٤ – ١٩١٨، وأيار/ مايو وحزيران/ يونيو ١٩٤٠، ثم في المقاومة بدءاً من عام ١٩٤٢): لقد فهمها أيضاً، كما تظهر

ذلك النصوص المكتوبة بين ١٩١٥ و ١٩١٨، في بداية العشرينيات من القرن المساضي، وأخيراً في أثناء الأربعينيات منه. غير أن هذا الفهم - لو كان قد استوعب من قبل المؤرخين الفرنسيين بعد عام ١٩٤٥، لكان قد أدى إلى تغيّر في تاريخ الواقعة الحربية في القرن العشرين - قد بقي في حالة الفرع اليابس في التطور التأريخي الفرنسي.

ثمة درب لم تعتمد. ويصبح مفهوماً عندئذ أن «الجيل الثاني من الحوليات (Annales)، تماماً كالجيل الذي أعقب لم يكن مجهزاً تجهيزاً كافياً لوضع تصور لتاريخ يتعلق بكل ما يدور في الحقل الواسع للواقع الحربي. ولم يخلُ الحال في الحقيقة من استثناءات ساطعة. فهكذا نعرف اليوم أن عمل جان-پيير فرنان (Jean-Pierre Vernant) قد استفاد – بغير قصد من مؤلِّفه، وذلك أمر على جانب أساسي من الأهمية – من تجربته في المقاومة ومن مواجهته الحاسمة مع الموت العنيف، بصورة متكررة ، لا سيها تلك المواجهات التي كانت من نصيب الشباب. لقد أوضح الاختصاصي في التاريح الأوروبي القديم هذا الاستدراك المتأخر، بصورة جليّة قل نظيرها (فرنان، ٢٠٠٤، ص ١٠١٠):

لقد سئلت في ما إذا كان هناك رابط بين قراءتك للملحمة الهومرية وعملك في المقاومة العسكرية، مع المخاطر التي تحملها؟ فاجأني السؤال، في الحال، لا بل قد استفزّني قليلاً، في ما أظن بالقدر الذي بدا لي فيه أنه من غير المناسب الإدماج بين ما يعود، في المبدأ، إلى العلم البحت وإلى احتمالات الفعل، وفاقاً للظروف. إلّا أنّ هذه الروابط قد ظهرت لي، من خلال التفكير، بشكل واضح جداً، وقد نسحت بين تأويلي لعالم أبطال هوميسروس وتجربتي في الحياة، شبكة تطابقات خفية، وجهت قراءتي «العلمية» وأبرزت بعض الملامح في النص: الحياة القصيرة، المثالية البطولية، الميتة الكريمة، إهانة الجثة، الشرف الحقيقي البعيد عن مقامات الشرف، المجد الأبدي، ذكرى النشيد الشعري أي الكثير من الموضوعات التي صنفتها في المقام الأول.

أما في ما يتعلق بكتاب أحد بوشين (Dimanche de Bouvines) (دوبي، Duby ، ۱۹۷۳)، فإن أقل ما يمكن أن يقال هو أن الكاتب لا يهمل الحرب

ولا انتشار العنف. إلّا أن جورج دوبي لم يسع، في أي لحظة، إلى كشف سر معركة ٢٧ حزيران/ يونيو ١٩١٤. وبها أنها لم تخرق أو هي تقريباً كذلك، فقد بقيت بذلك غامضة. إلّا أنه وبعد فترة قصيرة من الزمن قام المؤرخ البريطاني الكبير جون كيغان) باختيار معاكس تماماً: فمن خلال دراسة معركة أزينكور (Azincourt, 1415)، شم واترلو (Waterloo, 1815) والسوم (Pomme, والسعى مؤرخ ساندهورست (Sandhurst) إلى إثارة تأثيرات المعرفة والفهم القوية، حول المعركة نفسها، وما يدور فيها من أمر أساسي. وقد نجح في ذلك. وبعد ذلك بكثير، قدّم مؤرخون آخرون – فرنسيون هذه المرة – الدليل على خصب هذا الأنموذج من الجهد التاريخي ٢٠

ولكن، لنبق الآن في السبعينيات من القرن الماضي، إنها بالضبط اللحظة التي يكتشف فيها المؤرخون الفرنسيون عملاً كان تأثيره هائلاً في حقل العلوم الاجتهاعية، ويبقى كذلك: إنه عمل نوربرت إلياس (N. Elias). لا يخطر في بال أحد أنه مبدع «سيرورة الحضارة» قد شارك في الحرب. وبأية طريقة: أُرسل بال أحد أنه مبدع «سيرورة الحضارة» قد شارك في الحرب. وبأية طريقة: أُرسل إلياس، المتطوع الشاب عام ١٩١٥، أو لا إلى الجبهة الشرقية ثم إلى جبهة السوم في خلال معركة ١٩١٦ الكبرى، قبل أن يرحَّل بعد إصابة محتملة، بشظية (وحرفياً «صدمة قذيفة»)، ما كلف البقاء في الخطوط الخلفية حتى نهاية النزاع. جاء بعد ذلك، اللقاء مع هذه «الحرب المستمرة»، أي الحياة السياسية خلال السنوات ذلك، اللقاء مع هذه «الحرب المستمرة»، أي الحياة السياسية خلال السنوات الأولى لجمهورية فايمر. ثم كان النفي، مع بداية حكم النازيين. ولم يفلت، بعد سنوات من ذلك، من الاعتقال في جزيرة «مان» في أثناء تفجر الحرب العالمية الثانية، التي شهدت قتل أمه في أوشڤيتس. هل بإمكاننا تصوّر لقاء أكثر مأساوية مع عنف الحرب في أول القرن العشرين، حتى في أبعاده الأكثر تطرّفاً؟ ومع معنف الحرب في أول القرن العشرين، حتى في أبعاده الأكثر تطرّفاً؟ ومع

الذي لم يترجم كتابه الرئيس- وجه المعركة ( ١٩٧٦)- إلّا جزئياً في فرنسا، وذلك بعد سبعة عشر عاماً على نشره في الكلترا، ومن دون أن يلقى، في البداية أقلّه، أي اهتهام من المؤرخين الفرنسية.

<sup>(</sup>٢) وتعتبر المحاولة البارعة **لشالينّ (٢٠٠٠)** من بين الأعمال المستوحاة من أعمال كيغان.

<sup>(°)</sup> إن مجلدي سيرورة الحضارة، اللذين نشرا عام ١٩٣٩ وأعيد نشرهما عام ١٩٦٩ في ألمانيا، نشرا بالفرنسية تحت عنوان حضارة التقاليد وحركية الغرب (إلياس، ١٩٧٣ و ١٩٧٥).

ذلك، وكما يشير إلى ذلك، بحق، أندره بورغير (André Burguière) ، «يبدو أن [ نوربرت إلياس ] قد تجاوز بصمت أهم ظواهر عصره في الوقت الذي عاش مآسيه» (ڤييڤيوركا وآخرون، ١٩٩٥، ص ٢٣٣).

لم يقم، في الواقع، أي مؤلَّف، مثل مؤلَّفه، باستبعاد الواقعة الحربية من حقل استقصاء العلوم الاجتماعية، على الرغم من المحاولات المتأخرة لعالم الاجتماع من أجل الأخذ في الاعتبار الاعتراض الذي مثلته الحربان العالميتان على نظرية «سيرورة الحضارة». ولم يعمل أحد مثله من أجل إسقاط عنف الحرب مما يسمح ببناء قرن عشرين «غربي»، يُهمّش فيه البعد القاتل، إذا هو لم يحجبه. ويرتبط إنكار الواقعة الحربية، نفسها، ببعدها الجماعي وبالتجربة الحسّية، وبالتأثير الذي تركته في الحقل الاجتماعيي. ولنذهب بعيداً من خلال الإشسارة إلى أن جوهر عمله ينبعث بنحو واسع من هذا الصمت الثابت تجاه عنف الحرب الذي عرفه نوربرت إلياس بشكل حميمي جداً. وفي العموم، ألا تندرج قامة عالم الاجتماع السامية ضمن تطابق مهم مع القامة التي لا تقل سمواً، لفرنان بروديل؟ لقد أدار هــذا الأخير ظهره للحـرب، في عمله، بعد أن رفض بعناد الالتهاسـات، وقد فعل الأول الأمر نفســه بعد أن تطوع، في خلال عشريــن عاماً، في أمواج النسزاع الأوروبي الثقيلة: أمواج ١٩١٤ - ١٩١٨ بخاصة، التي تبعها الكثير من مظاهر ارتدادها. ولقد دفعت الواقعة الحربية ثمن ذلك بشكل واسع، باعتبارها موضوعاً مشروعاً ضمن حقل العلوم الاجتماعية. أليس من المدهش أن نلاحظ إلى أي درجة بدا علم التأريخ الفرنسي حذراً بشكل دائم، مقارنة مع صيغ تعبير تعرضت كثيراً للتجديد في الفترة نفسها؟ لنفكر مثلاً بالأفلام التسجيلية: فبين أطول يوم في التاريخ من جهة، والجحيم الآن وبلاتون أو ســــــرة المعدن

<sup>(</sup>۱) عرض في عام ۱۹٦۲، أخرجه كين أناكين و أنسدرو مارتون وبيرنهارد ويكي وجَيرد أوزوالد وداريل فرانسيس زانوك.

<sup>(</sup>۲) عرض عام ۱۹۷۹، أخرجه فرانسيس فورد كويولا.

<sup>(</sup>٣) عرض عام ١٩٨٦، أخرجه أوليڤر ستون.

الصافي ، من جهة أخرى، يمتد محيط بمفردات النظرة الموجهة إلى الواقعة الحربية. غير أن المؤرخين الفرنسيين، على عكس زملائهم الأنكلوسكسونيين، لم يحاولوا الاقتراب كثيراً من عنف الحرب، إلّا في ما ندر.

نقدم إذاً الفرضية التي تقول إنه لم تحدث انعطافة حاسمة، بعد الحرب العالمية الثانية. كما لم يكن الوضع أفضل، في ما بعد، بالرغم من الالتهاسات العديدة لحاضر حربي دراماتيكي (نذكر هنا الحروب الفرنسية من أجل إنهاء الاستعهار وتعبئة مليون ومئتي ألف جندي في الجزائر بين عامي ١٩٥٤ و١٩٦٢، ونذكر أيضاً التجربة الفيتنامية، واستدعاء الجيل الغربي الأخير إلى الخدمة العسكرية، الذي وجد نفسه مرغهاً على الذهاب إلى المعركة). هل باستطاعتنا من الآن فصاعداً أن نقترح العودة إلى الوراء، واستعادة تسلسل الأحداث ومحاولة سبر الطريق التي اقترحها مارك بلوك، بدءاً من تجربته الخاصة في المعركة والحرب، منطلقين في ذلك من المنعطف الفاشل له ١٩٤٤ – ١٩٤٥؟ من المؤكد أن مقاربة الواقعة الحربية، بنفقات جديدة يتطلب تخريب بعض من أجمل ما ورثناه. إلّا أن ذلك يمكن أن يسمح بمنح قيمة أفضل لغيرها.

#### عصرجديد؟

لقد أحسن اختيار الوقت من دون شك. من المحتمل أن يكون العقد الأخير من القرن التالي قد قاما بدور حاسم الأخير من القرن التالي قد قاما بدور حاسم هنا، من خلال تسلسل النزاعات والمذابح واسعة النطاق. فقد افتتحت حرب الخليج هذا الدور عام ١٩٩١. وتتابعت هذه الحرب مع موجات العنف المتطرّفة التي أزالت من الوجود يوغوسلاڤيا السابقة بين عامي ١٩٩٢ – ١٩٩٥، والتي تبعتها أزمة كوسوڤو عام ١٩٩٩: وعادت بذلك المذبحة الجماعية إلى القارة الأوروبية التي كانت قد استؤصلت منها بشكل نهائي، بعد عام ١٩٤٥، كما ساد الظن. وقد سجلت مجازر التوتسي في رواندا بين نيسان وحزيران ١٩٩٤، والتي

<sup>(</sup>۱) عرض عام ۱۹۸۷، أخرجه ستانلي كوبريك.

لا تبرأ القوتان الأوروبيتان، مثل فرنسا وبلجيكا، منها، من جهة أخرى، إبادة جماعية أخرى في مفكرة القرن العشرين؛ وأخيراً فإن حربي أفغانستان والعراق الخاسر تين اللتين أعلنتا على التوالي عام ٢٠٠١ و ٢٠٠٣، ولم تنتهيا حتى اللحظة التي تكتب فيها هذه السطور، قد أثارتا، وتستمران في إثارة أسئلة أساسية حول سيطرة الغرب على الظاهرة الحربية. ويبدو من وجهة النظر هذه، أن أزمة حرب تترافق مع أزمة موازية في الفكر حول الحرب تعملان بشكل فعلي في لحظة، لا يتحوّل فيها انتصار عسكري، في البداية أقله، إلى انتصار سياسي، مما أدى إلى انقلاب في المخطط الكلاوز فيتزي (نسبة إلى القائد والمنظر العسكري البروسي، القلاب في المخطط الكلاوز فيتزي (نسبة إلى القائد والمنظر العسكري البروسي، حول الظاهرة الحربية. وتضطر العلوم الاجتماعية، والتاريخ بشكل خاص جداً، من الآن فصاعداً، إلى أن تقوم فيها بدورها، ليس من أجل اقتراح «خبرة» أدائية، بشكل مباشر أو غير مباشر، بل من أجل إثارة الأسئلة القادرة على تقديم فهم أكثر لما يحدث أو ما يمكن أن يحدث، في الحرب.

أليس من المصادفة أيضاً، أن علم التأريخ الأنكلوسكسوني حول هذا الموضوع، والذي كان، في البداية، بعيداً جداً من توقعات علم التأريخ الفرنسي، لأنه لم يستبعد، أقله، أبداً التاريخ العسكري من الحقل الأكاديمي «الشرعي»، قد لقي أخيراً نجاحاً عالمياً في فرنسا نفسها: لقد اكتشف جون كيغان، الذي ورد ذكره، في التسعينيات من القرن الماضي (كيغان، ٩٩٦ - ١٩٩٦)، في الوقت الذي اكتشف فيه فيكتور دافيد هانسون الذي سار بشكل علني في على الوقت نفسه، خطاه من خلال كتابه الأنموذج الغربي للحرب (١٩٩٠). في الوقت نفسه، يدعو كريستوفر براونينغ في كتابه بشر عاديسون (١٩٩١)، إلى تاريخ أصغري أصلي للعنف المتطرّف، ولنؤكد ذلك، تاريخ أصغري، يختلف، بشكل كامل،

<sup>(</sup>۱) مؤشر من بين مؤشر ات أخرى على هذا الإرباك: كتاب الجنرال فانسان دييورت (٢٠٠٧).

<sup>(</sup>۲) من هنا نستطيع أن نفهم لماذاً لا يوجد في فرسا معادل للدراسات الأنجلو-أمير كية حول الحروب.

عن علم التاريخ حين يعرض المؤلّف تأويلاته النهائية. لقد اقترح جورج موس (G. Mosse) قبيل ذلك، وكان غير معروف لفترة طويلة جداً في فرنسا، قبل أن يعود إلى الواجهة، من دون تمحيص، إلى جانب مصطلح التعنيف (١٩٩٠) بمعنى تحويل الرجال والنساء الذين اجتازوا تجربة عنف الحرب إلى أشخاص عنيفين - مساراً تأويلياً رئيساً للأثر طويل المدى للروح النزاعية الحربية ضمن المجتمعات التي تعرضت لمحنها. «البَعْدي يفرض نفسه»: إن المفهوم العتيق «ما بعد الحرب»، الذي يعتبر جزءاً زمنياً بسيطاً -قد استوعب في آخر: إنه مفهوم «الخسروج من الحرب»، الأكثر غنى، والمعقد، في الواقع، إلى درجة لا يصبح معها من غير الممكن تصور اقتراح امكانية استحالة الخروج بشكل كامل من بعض الحروب وعنفها المتعدد. إن السياق الحربي الجديد، في نظرنا، كما تكوّن في بداية التسعينات من القرن الماضي قبل أن يمتد إلى أيامنا هذه، قد قام بدور حاسم، إذا لم يكن في هذا التقديم الجديد، ففي تلقيه أقله.

أليس ذو دلالة، بهذا الصدد، أن يُحدِث هذا السياق نفسه تغيراً حقيقياً في الأنموذج المثالي المعياري ضمن أحد فروع علومه، من بين الأكثر بعداً، من حيث المبدأ، من الحالة النزاعية المعاصرة؟ نريد الحديث هناعم قبل التاريخ. لنقرأ ما كتبه أحد مختصّيه، مشيراً إلى نقاط التلاقي بين قرننا الحالي والقرن الذي سبقه (غيلين وزاميت، ٢٠٠١، ص ٧، Guilaine et Zamit):

هل هذه لازمة لعصرنا؟ فبعد مرحلة سلام طويلة، تعود أوروبا إلى الحرب: صربيا، الشيشان، كوسوڤو. وفي الوقت نفسه يصل العنف، ثمرة الفروق الاقتصادية والتهميش الاجتماعي، إلى مدنسا وأريافنا أحياناً أيضاً. فهل لهذه الأسباب، وبالتوازي معها يكتشف علماء ما قبل التاريخ التوترات والحرب أو يعيدون اكتشافها؟ ليس تاريخ علم الآثار غريباً تماماً على الإطلاق عن السياق السياسي والاقتصادي الذي حدث ويحدث الآن، فخلال ثلاثة أرباع القرن (١٨٧٠ - ١٩٤٥) عاشت أوروبا في الحرب والتهديد وتحركات القوات وانتقال السكان، ونفيهم. كان التاريخ يمنح مكانة مميزة للحدث والشخصيات التي تمثله، وللنزاعات وتقسيم البلاد وقطع العلاقات الذي تفرضه التدخلات

الخارجية. أما في زمن السلم فإن التاريخ وعلم الآثار أيضاً، رغبا في أن يكونا أكثر قرباً من السلام، من خلال التركيز على العمل المعمّق لكتل مغفلة وعلى التطورات التقانية والطفرات الثقافية المحلية والسيطرة التدريجية على الطبيعة، والتفكير حول الجنس، في أيامنا هذه. ومع ذلك، يثبت موضوع العنف لدى شعوب ما قبل التاريخ.

لنعتبر هذا النسس عَرَضاً: كل شيء يشير، في الواقع، إلى أن السنوات العشرين الماضية قد وافقت على إعادة تقويم عميقة لمكانة الحرب في حقل الشأن الاجتهاعي، إلى درجة يمكن أن نميل معها إلى اعتهاد هذه الملاحظة العميقة التي قال بها في الماضي پيير كلاستر (P. Clastres) (٥٠٠٢، ص ٥٥): «إن الخطأ في شأن الحرب، مثل الخطأ في شأن المجتمع». ما من شك في أن المؤلف كان يحتفظ بهذا التنبيه للمجتمعات الهندو-أميركية المتأثرة بدورية الواقعة الحربية ضمن إطار إيديولوجي يمنح قيمة للحرب، بينها يمنح الإطار الإيديولوجي في المجتمعات الغربية القيمة للسلام، حيث تبقى لحظة الحرب نفسها استثنائية. يبدو لنا مهها، لهذا السبب في الواقع، ألّا نخطئ حول الواقعة الحربية. ويبقى أن نعرف كيف نتصر ف، بخاصة وأن المسألة تتعقد بسبب التنوع الهائل للتشكيلات نعرف كيف نتصر ف، بخاصة وأن المسألة تتعقد بسبب التنوع الهائل للتشكيلات الحربية، التي تخضع هي نفسها لنهاذ ج النزاع.

#### تغيير البؤرة

لا نريد أن نلقي هنا درساً على أحد. ومع ذلك، فقد اتخذنا موقفاً: إن تغييراً جذرياً واحداً للبؤرة يبدو قادراً على تحقيق سقوط تاريخ حرب في تاريخ آخر. وكي أوضح فكرتي أكثر، لننطلق من مقطع رائع، من كتاب فن الحرب، لم يتصد له أحد بالشرح، قط. مقطع كتب بلسان المتكلم تقريباً، وهو يمثل إحدى اللحظات الوحيدة من عمل كلاوز فيتس حيث يتحدث عن المعركة، تلك الحقيقة التي يتحدث عنها المؤلّف قليلاً جداً، حين يعرفها جيداً (١٩٥٥، ص ٣٠١- ١٠٤):

لنرافق الجندي المبتدئ في ميدان المعركة. ما إن يقترب المرء منه حتى يمتزج

هدير المدافع الندى يزداد وضوحاً بأزيز الرصاص الذي يشد انتباه عديم الخبرة. تبدأ الرصاصات بالسقوط بالقرب منا. ونسرع في الصعود إلى الهضبة حيث يتواجد الجنرال وأركان حربه. القذائف تصطدم بالهضبة قريباً جداً منا، والقنابل البدوية تتفجر سيريعة إلى درجة يفرض فيها الجانب الجاد من الحياة نفسه على مخيلة الشباب. وفجأة يسقط أحد ممن نعرفه \_قنبلة يدوية تقع وسط مجموعة أشمخاص، تؤدي إلى اضطراب لا إرادي ـ ونفهم أننا نفقد قليلاً من هدوتنا وقليلاً من حضورنا الذهني و يصبح حتى الأكثر شــجاعة فينا، حاثراً، على أقـل تقدير. خطوة أخرى وندخـل بقوة في المعركـة المتأججة أمامنا، لن نظن أنفسمنا في ما يشمه المسمرح، في تلك اللحظة، وها نحن قرب قائد الفرق الأقرب إلينا. هنا الرصاص يتتابع من دون انقطاع وقرقعة أسلحتنا تزيد الغموض. لنترك قائد الفرق ولنر قائد اللواء. يقف هذا الرجل، ذو الشجاعة المشهود له بها، بحذر خلف هضبة أو بيت أو بعض الأشجار، وذلك مؤشر أن الخطريز داد. يزأر الخرطوش على الأسقف وفي الحقول، وتطير القذائف من كل صوب إلى جانبنا وفوقنا، وها نحن نسمع أزيز رصاص البنادق ولنقترب قليلاً أيضاً من القوات، من هؤ لاء المشاة الذين يصمدون بثبات لا يمكن وصفه، ساعات طويلة تحت النار. المكان ملييء بالرصاص. وهو يعبر عن نفسه بهذا الصوت الصارم والحاد الذي يلامس أذننا وروحنا. ومما يزيد الطين بلة، رؤية المشوهين، وأولئك الذين يسقطون، مما يملاً قلبنا الخافق بالشفقة.

ألا يشبه هذا «الجندي الغرّ» قليلاً المؤرخ نفسه من اللحظة التي يسعى فيها إلى مواجهة هذا الشيء الغامض والمكثف، أي عنف الحرب؟ باستثناء أنه لن يتعود بتاتاً على الحرب، على عكس غير المجرّب الذي يقوده كلاوز فيتس إلى الخطوط الأمامية. كما أنه لن يكون جندياً قديماً البتة. وعليه مع ذلك أن يحاول ألا يرفع نظره عن هذه الأماكن حيث يترك عنف الحرب جميع آثاره. وإذا ما أردنا ألا تكشف الحرب عن بعض أسرارها، فإن علينا من دون شك، أن نقف عند هذا الحدّ. لأننا نظن أن الحرب يجب أن تراقب عن قرب، وعن أكثر قرب ممكن. ويختم كلاوز فيتس في نهاية المقطع المذكور سابقاً، قائلا: "إنه من أجل الفهم العميق» «لخطر في الحرب» «علينا أن نكوّن فكرة صحيحة عنها» (م ن، ص ١٠٤). لقد

بقي هذا البرنامج، البسيط في الظاهر، والصعب في الحقيقة، شاباً. فهل بإمكان العلوم الاجتماعية أن تتصور برنامجاً آخر في ما يتعلق بالواقعة الحربية؟

غير أنه يثار هنا السؤال المضاعف عن موقعها وأدواتها. لقد استطاع ضابط يمتر ف مثل أردان دو پيك (A. Du Picq)، الذي عاش تجربته الرئيسة في أثناء حرب القرم ومات بالقرب من ميتز (Metz) عام ١٨٧٠، أن يجد وسائل لنقل الدروس المستقاة من ميادين المعركة من خلال استبيان رائع وجهه إلى زملائه قبل أن يستخدم في إعداد كتاب غير مسبوق، وغير منته بالطبع، يوحي، مع ذلك، يفهم عميق لموضوعه: لقد حمل هذا الكتاب عنوان المعركة (Le combat)، ونقول بدقة أكثر، المعركة المدروسة على سطح الأرض، في تلك اللحظة الدقيقة حيث الطفرات التكنولوجية للنصف الثاني من القرن التاسع عشر تؤثر فيها بشكل مباشر (أردان دو پيك ٢٠٠٤). غير أنه، ولسوء الحيظ، وبعد نصف قرن من الزمان، لم يهتم مؤرخون وعلماء اجتماع وعلماء أنتروپولوجيا، باعتبارهم كذلك، إلَّا قليــلَّا جداً، بالقضايــا المادية المرعبة التي واجهوهــا، بالرغم من خوضهم تجربة الحرب والعنف. لقد زادت ضخامة الاستنفارات الحربية في أوائل القرن العشرين من عددهم. كما لم يحدث ذلك في حينه ولا بعد ذلك. فلم ينتج أحد من بين المؤرخين الكبار في القرن العشرين، ممن عاشوا تجربة الصراع الأول أو الثاني العالمين، السفر الأكبر الذي يهتم بالنظر عن قرب إلى الحرب التي خاضها. لقد صمت الألماني ارنست كانتوروڤيتش (E. Kantorowicz)، والفرنسيان پير رنوڤان (P. Renouvin)، وجول إسحق (J. Issac)، والبريطاني ريتشارد تاوني (R. Tawney)، بشكل تام أو تام تقريباً، فيها شكل مارك بلوك مع كتابه الهزيمة الغريبة أحد الاستثناءات النادرة. ولم يكن الحصاد أكثر غني من جانب علماء الاجتماع وعلماء الأنتروپولوجيا: فلم يقل مارسيل موس شيئاً، أو لم يقل شيئاً تقريباً، عن تجربته العسكرية بين عامي ١٩١٤ - ١٩١٨، كما لم يقل كل من إدوارد إيڤانس – بريتشـــارد وإدمون رونالد ليتش وجاك غودي، أي شيء عن تجربتهم في الحرب العالمية الثانية. وإذا ما أصررنا على ذكر المواجهة الأخيرة التي دفعت، إلى تعبئة واسعة بشكل كاف، في الغرب، تأخذ في كل شباكها عدداً من الشبان المختصين في العلوم الاجتماعية، فإننا نجد أنفسنا مضطرين إلى ملاحظة أن حرب الجزائر لم تنتج لديهم أي دراسة عن انتشار العنف المتأتي عنها'.

لا يعني هذا الأمر أن العلوم الاجتماعية لم تقارب - وبعمق أحياناً - الواقعة الحربية والفاعلين فيها. وهكذا فقد قام صاموئيل ليهان أتوود مارشال، باعتباره عالم اجتماع، باستجواب الجنود الأميركيين الذين حاربوا في المحيط الهادي ثم أولئك الذين حاربوا في كوريا، قبل أن يتحدث، من بين الأوائل، على ما يجدث في الحرب "من الأسفل" (مارشال، ١٩٤٧، Marshall) كذلك كان حال صمونيل أندرو ستوفر (Stouffer)، عالم الاجتهاع المحترف هذه المرة، حين فحص الجنود الأمبركيين، في الحرب العالمية الثانية من خلال استبياناته المنظمة (ســتوفر وآخرون، ١٩٤٩). أو عالم اللغة يول فوسيل (Paul Fussell) أيضاً، الذي وقُّع، باعتباره جندياً قديماً، أحد مؤلفاته الأكثر جرأة، حول تجربة الحرب المعاصرة، من خلال التقاطع بين تحليل الخطاب والعلوم الاجتماعية (فوسيل، ١٩٨٩). غير أنه إذا كانت بعض النزاعات الحربية قد شكلت حقولاً «متطرّفة» (كوبانس ودوزون، ۲۰۰۱، ص ۲۳۹، Copans et Dozon) لبعض الباحثين النادرين، فإننا نضطر إلى ملاحظة أن عنف الحرب يبقى في تناقض لا يمكن حلَّه بالنسبة إلى كل مشروع ملاحظة مشاركة. وهذا ما يبنيه، بحق، أخصائي الإبادات الجماعية، ألكسندر لبان هينتون (Alexander Laban Hinton)، وهو يشير إلى أن «العنف ليس موضوعاً طبيعياً لعلماء الأنترويولوجيا سوى في جانب بسيط منه"، قبل أن يوضح (٢٠٠٢، ص ٣٤٨):

يهيئنا كل شيء في تأهيلنا العلمي لعدم رؤية الأشكال الصارخة والواضحة للعنف الذي يجتاح، في الغالب، حياة أولئك الذين يشكلون موضوعات دراستنا.

ويضيف المؤلف بعد ذلك بقليل، (م ن، ص ٣٤٩):

إن مساهمة الأنتروپولوجيا في فهم مستويات العنف هـــذه جميعها- بدءاً

<sup>(</sup>١) نسمح لأنفسنا بطلب الرجوع إلى مؤلَّفنا: أودوان روزو Audoin- Rouzeau (2008).

بالاعتداء الجنسي والقتل وانتهاءً بالإرهاب السياسي المدعوم من الدولة، ومن «الحروب القذرة» حتى الإبادة الجماعية - متواضعة جداً.

ما من شك في أن موقف علم التاريخ مختلف بشكل واضح. فبها أنه قد ارتبط منذ أصوله، بالحرب، فقد شكلت هذه الأخيرة موضوعه المختار، حتى ذلك التمرد ضد «التاريخ – المعركة» الذي حمل نص بروديل، المذكور سابقاً، طابعه بشكل واضح. غير أن التاريخ – المعركة ليس تاريخ المعركة. فقد أحجمت مقاربة المؤرخ للحرب دوماً، أو تقريباً، عن الوصول إلى مرحلة النظر إليها عن قرب. والحال، أن النظر إلى المعركة عن قرب يعني القبول بالاقتراب من صنّاعها وممارساتهم، ومن حركاتهم وأقوالهم وتصوراتهم. إن النظر إليها عن قرب يعني الاقتراب من الضحايا وكذلك من القتلة والجلادين، ذلك أن لدى هؤلاء، بكل أسف، الكثير مما نتعلّمه منهم عن منطق القتل، منطق المجازر ومنطق التعذيب ونشر الأعمال الوحشية. إن النظر إليها عن قرب يعني أخيراً الاقتراب من أولئك الذين يقاتلون ويبقون، في الغالب، بعيداً عن جهد الاهتمام الذي من حقنا أن نتوقعه من جانب العلوم الاجتماعية.

### الأجساد

ومنذ تلك اللحظة، تظهر «جسدية» الحرب وعنفها على شكل منعطف حيث يمكن للمرء أن يحدد موقعه بشكل مفيد. علينا إذا أن نهتم بالأجساد: فهي التي تتحمل التعب والألم والجراح والموت، وهي التي تتسبب بها أيضاً. وتقع هنا أيضاً نقطة الشدة العليا لكل نشاط حربي. لقد تعلم اردان دوبيك من تجربته التي تتطلب، كما أشارت إلى ذلك الاستبانة التي ذكرناها، بشكل علني، تحديد «نوع» الجروح في المعركة. كذلك الأمر اليوم، فإن القبور الرواندية حيث تعرض الجشث العجفاء للتوتسي المقتولين، تكشف بوضوح وحشي الطاقة القاتلة للقتلة. ونقسراً، بذلك، في الآثار الكثيرة جداً والواضحة جداً للضربات التي أصابت كواحل ضحاياهم، «الهَوس التصفوي» لأولئك الذين سجلوا مشروعهم كواحال ضحاياهم، «الهَوس التصفوي» لأولئك الذين سجلوا مشروعهم الإقصائي في الأحساد. ونفكر هنا بهذه الحقيقة التي عرضتها ماري دوغلاس

ببساطة: "إن ما ننحت في اللحم البشري هو صورة عن المجتمع" (١٩٨١) من ١٣٢). يشكل العنف الكولومبي مثالاً آخر عن التنظيم للتقطيع البشري: إن دراسة "التلاعب بالأجساد" تسمح بكشف الأماكن المستهدفة بشكل خاص (الوجه، الرأس، الأعضاء التناسلية، البطن، الأطراف) وبملاحظة أن التقطيع يترافق مع إعادة تنظيم للجسد من خلال قلب الأعلى وقلب الأسفل (الرأس على الفخذين والرأس على العانة)، أو من خلال قلب ما هو خارجي وما هو داخلي (الخصيتان والنهدان في الفم، والأطراف مفصولة عن الجذع ومغروستان في البطن). وتشير عالمة الأنتروبولوجيا فيكتوريا يوريبي (V. Uribe) إلى ارتباط هذه القائمة المتناغمة (الدلالي والحركي) مع المذبحة التي تمارس على الحيوانات المتوحشة أو الأهلية، موضحة بُعدها المقدس من خلال تحويل ممارسات المذبحة وحركاتها إلى طقس (٢٠٠٤). علينا تشبيه تحويل الآخر إلى حيوان مما نعرفه وحركاتها إلى طقس (٢٠٠٤). علينا تشبيه تحويل الآخر إلى حيوان مما نعرفه الغربيون خلال العديد من النزاعات في القرن العشرين.

من الممكن، في الواقع وبالتوافق حول هذه النقطة مع ميشيل فييقييوركا (M. Wieviorka) أن تكون «الأشكال الأكثر تطرّفاً من العنف ما يشكل جوهر الظاهرة»، سواء أكان ذلك «من خلال الاتجاه إلى الصيغ الأكثر إدهاشاً، والأقل قابلية للفهم، والتي نعالج أهمها في الواقع» (٢٠٠٢، ص ٢١٤). وفي محاولتنا تجاوز الإحباطات المبررة، والمحترمة طبعاً، وربها المبررة أخلاقياً، سنفهم أن المطلوب، منا، أن نضع الفظاعات في مركز التحليل، وليس في إطاره، كها تقبل بذلك النظرةُ الموجهة إلى الواقعة الحربية، في الغالب، ومنذ زمن طويل. إن فينومينولوجيا ممارسات الفظاعة تشكل، على ما نظن، لغة من المناسب تفكيك رموزها بها هي عليه.

هل المقصود عندئذ البحث عن «ثوابت العنف» في حركات القسوة؟ مها

<sup>(</sup>١) فترة الحرب الأهلية ذات العنف المتطرّف والتي استمرت من عام ١٩٤٦ إلى عام ١٩٦٤.

<sup>(</sup>۲) من أجل محاولة تعليمية لتفكيك حركات التقطيع الحي، باعتبارها لغة: كروزيه (۱۹۹۰).

بدا الأفق مغرياً، وأوحى بذلك، بسلاسة، تكرار المارسات نفسها في زمن الحرب - ممارسات التحويل إلى حيوانات، وممارسات الإساءة إلى النسب بشكل خاص - فإننا نبقى متيقظين، باعتبارنا مؤرخين، لتنوع التشكيلات المختلفة دوماً، والحاصة دوماً. هل من الممكن مثلاً، أن يشكل شك جديد حول هوية الآخر العرقية سبباً جديداً أيضاً لأنواع عنف متطرّفة كتلك التي انتشرت في مناطق مختلفة من العالم منذ عشرين عاماً؟ في يوغوسلاڤيا السابقة وفي رواندا، وبعيداً من تسجيل الفرق الواضح، هل توجهت حركات العنف نحو هدف آخر، أكثر رعباً ربها: خلق الفرق الماضية - الشبيه جداً، إذا لم يكن المتطابق - منذ تلك حيث يصبح تقطيع الجسد الشبيه - الشبيه جداً، إذا لم يكن المتطابق - منذ تلك اللحظة، الوسيلة المفضّلة لمثل هذا المشروع (أيّادورَيْ، ٢٠٠٢، ص ٢٨٦ - ٢٨٦ و واندا، بشكل رائع، عن هذا التشكيل، غير المسبوق ربها، والذي ظهر في معطف القرن العشرين وتابعه.

يشير هذا الغزو إلى صعوبة تحاور العلوم، كلها، في مجال الواقعة الحربية، صعوبة حوار الأنتروپولوجيا مع التاريخ بخاصة، هذان العلمان اللذان يأخذان مواقف شبه متناظرة. ويظهر التاريخ تجاه الجسد انزعاجاً، بدأ بالشعور بتجاوزه فقط. ويبدو الجسد، في إطار دراسة الظاهرة الحربية - حيث تقوم الحالة الجسدية، كما قلنا، بدور حاسم جداً - غائباً، عموماً، عن بحوث المؤرخين المحترفين، الذين يعتبرون أقل اختلافاً، مما يظنونه، حول هذه النقطة، من المؤرخين الحربيين الهواة. غير أن هناك ما هو أكثر قلقاً من نقطة الموت التاريخية التسجيلية، حين يتصور مؤرخو الحرب، القليلون جداً والذين يقبلون، في الواقع، بمنح الحالة الجسدية أهميتها الكاملة، جسداً محارباً ثابتاً وجوهرياً، من خلال نسيان أن الإدراكات المادية لا تنفصل عن التأشرات، وأنها تندرج، في هذا المجال، تحت عنوان الموضوعات الثقافية المتغيرة بلا حدود. ويشكل الألم، الذي لا ينفصل عن الحرب، بالطبع

<sup>(</sup>۱) فيلم وثائقي لأنّ آغيون (Neighbor, My Killer).

جزءاً منها: أي جندي غربي يتحمل اليوم الدقيقة والنصف من الألم التي يتطلبها بتر ذراع، من دون تخدير، من قبل جرّاح في «الجيش العظيم». وأي جرّاح قادر اليوم على القيام بذلك؟ يقع الكثير من مؤرخي الحرب في الواقع، تحت غواية الرد على خطأ أردان دوييك (٢٠٠٤، ص ٨٨):

تزداد القــدرة على التدمير، مع إتقان صنع الأســلحة، وأجهزة الرمي، وتصبح شجاعة المواجهة أكثر صعوبة، والإنسان لا يتغير، لا يمكن أن يتغير.

لا شيء، أكثر تزييفاً من هذا. إنه يتغير، ويتغير جسده معه.

ولا شيء يضمن، حين يأخذ علم الاجتهاع والأنتروپولوجيا الحالة الجسدية في الحسبان، أن يكون قد اتحا النسيان المؤسف لتقنيات العنف والصيد والحرب في «تقنيات الجسد»، هذا النص الذي يعتبر مؤسساً اليوم، وكان مارسيل موس قد ألقاه عام ١٩٣٤ في «جمعية علم النفس» . وقد اكتشفنا بشكل جيّد، حالات نسيان أخرى اليوم (فارنييه، ١٩٩٩، ١٩٣٩)، وهي تبدو اليوم مؤسفة، بشكل خاص، من وجهة نظر موضوعنا: فهي على صلة، بخاصة، مع ما قام به موس من فصل بين الجسد من جهة باعتباره أداته الخاصة، ووسائل الآخر، وذلك قطع ينكر مفهوم «المخطط الجسدي» الذي جاء به پول شلدر (P. Schilder)، في بداية العشرينيات من القرن الماضي. يكتب هذا الأخير: «إن صورة الجسد قادرة على أن تحمل في داخلها أشياء وأن تنتشر في الحيز» (١٩٦٨، ص ٢٩). وبكلهات أخرى، تتحد الأشياء بالمعنى الحرفي للكلمة، مع الموضوع. وتندمج فعاليتها بالتصر فات الحركية. ونتصور ما تفتحه مثل هذه الآفاق ما إن نواجه موضوعاً أساسياً إلى هذه الخمية نفسها هم أيضاً، مثل اللباس العسكري.

ولسوء الحظ، فإن الهيئة الحربية غائبة تقريباً عن علم الاجتماع وأنتر و پولوجيا الجسد (ممّي، غيّو ومارتان، ٢٠٠٩، Memmi, Guillo, Martin). فهذان

<sup>(</sup>۱) نشر هذا النص أولاً في مجلة علم النفس عام ١٩٣٦، ثم أعيد نــشره عام ١٩٥٠ في مجموعة بعنوان موس (١٩٨٩، ص ٣٦٣ - ٣٨٦).

العلمان معقدان إلى درجة يصعب عليهما تصور أن الهيئة الحربية تتطلب أن يدرك في حالة الحركة، وتنطبق الملاحظة نفسها على المدنيين الفارين في شوارع سراييڤو من أجل تجنب طلقات القناصين، كما على الذين يتحركون – أو يثبتون – في ميدان المعركة. إن ما يؤخذ في الحسبان هنا، هو بالطبع تعلم التصرفات الحركية المناسبة لمواقف الخطر الشديد: علينا هنا أن نسبر مسألة التدريبات الجسدية كلها – سواء أكانت حسية أم نفسية. ويشير عالم الأنتروپولوجيا جان - پيير ڤارنييه (١٩٩٩)، آخذاً في الحسبان المساهمات الجديدة للعلوم العصبية، إلى أن كل حركة للجسد تتألف من ممارسات حسية عاطفية حركية، لا فاصل بينها: والملاحظة تبقى مهمة ما إن نقرر أن نضع أنفسنا في حالة حرب، أي في زمان ومكان تحدد التصرفات الحركية فيه نجاة الذات نفسها.

وكما نرى، من خلال هذا المثل الأخير: لأن الحرب «واقعة اجتماعية تامة»، بالمعنى الذي يفهمه مارسيل موس، ولأن المقاتلين يخوضون معاركهم بكل ما هم عليه، الفارون والمذبوحون هم عليه - كما يتحملها من جهة أخرى، بكل ما هم عليه، الفارون والمذبوحون والمعذبون الذين تصطادهم شبكة الحرب - فإن الظاهرة الحربية تبرر الحوار الأكثر كمالاً بين مختلف العلوم. وعلى أنترو يولوجيا تاريخية للواقعة الحربية بذلك، أن تذهب بعيداً من محيطها المعتاد: لقد قلنا، إن علوم الأعصاب مطلوبة للمساهمة؛ وكذلك الحال في علم الرئيسات أيضاً، الذي كشف لدى بعض الرئيسات الشبيهات بالإنسان أشكال عنف جماعي قاتل ومحدد إقليمياً، لا نرى معها سبباً لإخراجها من محيط التفكير حول الظاهرة الحربية؛ إن علم ما قبل التاريخ من جهة، ودراسة «الحرب البدائية» من جهة أخرى، قد جعلت منها جزءاً من هذه العلوم طبعاً، في لحظة لم يعد بعض علماء الأنترو يولوجيا يتردّدون، من الآن فصاعداً، في محاولة إقامة تواز بين المهارسات الحربية المستخدمة من المن فصاعداً، في محاولة إقامة تواز بين المهارسات الحربية المستخدمة من فقل المجتمعات المتباينة بشكل مطلق في ما بينها (كيلي، ١٩٩٦)؛ وعلوم الروح، فلسها، التي تعلمت الكثير من الحسوب الحديثة، حيث مقاربة الصدمات نفسها، التي تعلمت الكثير من الحسوب الحديثة، حيث مقاربة الصدمات نفسها، التي تعلمت الكثير من الحسوب الحديثة، حيث مقاربة الصدمات

النفسية التي فرضتها الحرب تتغذى تغذية ارتجاعية من خلال حالة تاريخية غنية، قد امتلكت معارف يمكن أن يعاد توظيفها في مقاربة الواقعة الحربية، من خلال العلوم الاجتهاعية. وتنتظم مسامية الموضوع الحربي، مع الأدب والفن، أيضاً من جوانبها كافة. تقوم الأهمية الكبرى لهذا الموضوع، بشكل دقيق، في أنه محال «متحرر من القوانين» على المستوى المعرفي والمنهجي. وهذا هو السبب، في الحقيقة، الذي جعل من الأفضل، من دون شك، عدم محاولة تنظيم حقل بحث، مثل هذا الحقل، في دراسات الحرب، على الطريقة الفرنسية، مع كل مخاطر انحباس الموضوع وانغلاقه على ذاته الذي يفرضه هذا الأنموذج من السلوك. تخص الحرب، في الواقع، الشأن الاجتهاعي بأكمله. ولذلك يمكن لدراسة الواقعة الحربية أن تدخل الاضطراب بعمق وألم أيضاً، في منهجنا نفسه، الخاص بالإحاطة بالشأن الاجتهاعي.

## المراجع

- Appadurai Arjun, 2002, «Dead certainty: Ethnic violence in the era of globalization», dans Alexander L. Hinton (ed.), Genocide: An Anthropological Reader, Malden, Blackwell, p. 286-303.
- ARDANT DU PICQ Charles, 2004 [1880], Études sur le combat. Combat antique et combat moderne, Paris, Economica (coll. «Stratégies et doctrines»).
- AUDOIN-ROUZEAU Stéphane, 2008, Combattre. Une anthropologie historique de la guerre moderne (XIX<sup>e</sup>-XX<sup>e</sup> siècle), Paris, Seuil (coll. «Les livres du nouveau monde»).
- Bloch Marc, 1969, Souvenirs de guerre, 1914-1915, Paris, Armand Colin (coll. «Cahiers des "Annales"»).
- 1990 [1946], L'étrange défaite. Témoignage écrit en 1940, préf. de Stanley Hoffmann, Paris, Gallimard (coll. «Folio. Histoire»).
- 1993 [1924], Les rois thaumaturges. Étude sur le caractère surnaturel attribué à la puissance royale particulièrement en France et en Angleterre, préf. de Jacques Le Goff, nouv. éd., Paris, Gallimard (coll. «Bibliothèque des histoires»).
- 1997, Écrits de guerre (1914-1918), textes réunis et présentés par Étienne Bloch, introduction de Stéphane Audoin-Rouzeau, Paris, Armand Colin (coll. «Références»),

- Braudel Fernand, 1990, «Ma formation d'historien», Écrits sur l'Histoire, vol. 2, Paris, Arthaud, p. 9-29.
- 1966 [1949], La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, 2e éd. revue et aug., 2 vol., Paris, Armand Colin.
- Browning Christopher, 1994 [1992], Des hommes ordinaires. Le 101e bataillon de réserve de la police allemande et la Solution finale en Pologne, trad. par Élie Barnavi, préf. de Pierre Vidal-Naquet, Paris, Les Belles Lettres (coll. «Histoire»).
- Chaline Olivier, 2000, La bataille de la Montagne Blanche (8 novembre 1620). Un mystique chez les guerriers, Paris, Noesis.
- CLASTRES Pierre, 2005 [1977], Archéologie de la violence. La guerre dans les sociétés primitives, La Tour-d'Aigues, Éditions de l'Aube (coll. «Monde en cours. Série Stratégie»).
- CLAUSEWITZ Carl von, 1955 [1832-1837], De la guerre, trad. par Denise Naville, préf. de Camille Rougeron, intro. de Pierre Naville, Paris, Minuit.
- COPANS Jean et Dozon Jean-Pierre, 2001, «Christian Geffrey (1954-2001)», Cahiers d'études africaines, 162, p. 239-242.
- CROUZET Denis, 1990, Les guerriers de dieu. La violence au temps des troubles de religion, vers 1525-vers 1610, 2 vol., préf. de Pierre Chaunu, avant-propos de Denis Richet, Seyssel, Champ Vallon (coll. «Époques»).
- Daix Pierre, 1995, *Braudel*, Paris, Flammarion (coll. «Grandes biographies»).
- Desportes Vincent, 2007, La guerre probable. Penser autrement, Paris, Economica (coll. «Stratégies & doctrines»).
- Douglas Mary, 1981 [1966], De la souillure. Essai sur les notions de pollution et de tabou, 2° éd., trad. par Anne Guérin, préf. de Luc de Heusch, Paris, Maspero (coll. «Fondations»).
- Duby Georges, 1973, Le dimanche de Bouvines. 27 juillet 1214, Paris, Gallimard (coll. «Trente journées qui ont fait la France»).
- ELIAS Norbert, 1973 [1939], La civilisation des mœurs, vol. 1, trad. de la 2e éd. allemande [1969] par Pierre Kamnitzer, Paris, Calmann-Lévy (coll. «Archives des sciences sociales»).
- 1975 [1939], La dynamique de l'Occident, vol. 2, trad. de la 2º éd. allemande [1969] par Pierre Kamnitzer, Paris, Calmann-Lévy (coll. «Archives des sciences sociales»).
- Fussell Paul, 1989, Wartime: Understanding and Behavior in the Second World War, Oxford-New York, Oxford University Press. Trad. française: 1992, À la guerre. Psychologie et comportements pendant la Seconde Guerre mondiale, trad. par Paul Chemla, Paris, Seuil (coll. «xxe siècle»).

- Gemelli Giuliana, 1995 [1990], Fernand Braudel, éd. française revue et augmentée, trad. par Brigitte Pasquet et Béatrice Propetto Marzi, préf. de Maurice Aymard, Paris, Odile Jacob.
- GUILAINE Jean et ZAMMIT Jean, 2001, Le sentier de la guerre. Visages de la violence préhistorique, Paris, Seuil.
- Hanson Victor Davis, 1990 [1989], Le modèle occidental de la guerre. La bataille d'infanterie dans la Grèce classique, trad. par Alain Billault, préf. de John Keegan, Paris, Les Belles Lettres (coll. «Histoire»).
- HINTON Alexander L., 2002, Annihilating Difference: The Anthropology of Genocide, préf. de Kenneth Roth, Berkeley, California University Press.
- Keegan John, 1993 [1976], Anatomie de la bataille. Azincourt 1415, Waterloo 1815, La Somme 1916, trad. par Jean Colonna, Paris, Laffont (coll. «Géostratégie»).
- 1996 [1993], Histoire de la guerre. Du néolithique à la guerre du Golfe, Paris, Dagorno (coll. «Territoire de l'histoire»).
- Keeley Lawrence H., 1996, War Before Civilization: The Myth of the Peaceful Savage, Oxford-New York, Oxford University Press.
- Marshall Samuel L. A., 1947, Men Against Fire: The Problem of Battle Command in Future War, New York, William Morrow.
- Mauss Marcel, 1936, «Les techniques du corps», Journal de psychologie, 32 (3-4), 15 mars-15 avril. Reproduit dans: 1989 [1950], Sociologie et anthropologie, intro. de Claude Lévi-Strauss, 3e éd., Paris, Puf (coll. «Quadrige»), p. 363-386.
- MEMMI Dominique, GUILLO Dominique et MARTIN Olivier (eds.), 2009, La tentation du corps. Corporéité et sciences sociales, Paris, Éditions de l'EHESS (coll. «Cas de figure»).
- Mosse George L., 1990, Fallen Soldiers: Reshaping the Memory of the World Wars, Oxford-New York, Oxford University Press. Trad. française: 1999, De la Grande Guerre au totalitarisme. La brutalisation des sociétés européennes, trad. par Edith Magyar, préf. de Stéphane Audoin-Rouzeau, Paris, Hachette littératures (coll. «Histoires»).
- Paris Erato, 1997, La genèse intellectuelle de l'œuvre de Fernand Braudel. La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II (1923-1947), thèse de doctorat de l'EHESS (dactyl.). Publiée en 1999, préf. d'Emmanuel Le Roy Ladurie, Athènes, Institut de recherche néohelléniques/FNRS.
- Schilder Paul, 1968 [1935], L'image du corps. Étude des forces constructives de la psyché, trad. par François Gantheret et Paule Truffert, prés. par François Gantheret, Paris, Gallimard (coll. «Tel»).

- STOUFFER Samuel A. et al., 1949, The American Soldier: Adjustment During Army Life, 2 vol., Princeton, Princeton University Press.
- Tillion Germaine, 1973, *Ravensbrück*, Paris, Seuil (coll. «L'Histoire immédiate»).
- 2009, Fragments de vie, textes rassemblés et présentés par Tzvetan Todorov, Paris, Seuil.
- Uribe María Victoria, 2004, Anthropologie de l'inhumanité. Essai sur la terreur en Colombie, trad. par Line Kozlowski, Paris, Calmann-Lévy (coll. «Petite bibliothèque des idées»).
- Vernant Jean-Pierre, 2004, Entre mythe et politique, t. II, La traversée des frontières, Paris, Seuil (coll. «La librairie du xx1e siècle»).
- WARNIER Jean-Pierre, 1999, «Retour à Marcel Mauss», dans Construire la culture matérielle. L'homme qui pensait avec ses doigts, Paris, Puf (coll. «Sciences sociales et sociétés»), p. 21-35.
- Wieviorka Michel, 2004, *La violence*, Paris, Balland (coll. «Voix et regards»).
- Wieviorka Michel et al., 1995, «L'œuvre de Norbert Elias, son contenu, sa réception». Une table ronde préparée et animée par Michel Wieviorka avec André Burguière, Roger Chartier, Arlette Farge et Georges Vigarello, Cabiers internationaux de sociologie, nouv. série, 99, Norbert Elias: une lecture plurielle, p. 213-235.

# القسم الثاني

آفاق الشمولية

# جيروم دوكيك Jérome Dokic

# «المنعطف الاجتماعي» لفلسفة الفكر مساهمة العلوم المعرفية

تتطوّر العلوم المعرفية (Sciences cognitives)، اليوم، بإيقاع سريع جداً. هما يضطرنا إلى ملاحظة أنها تحتل بشكل متصاعد الساحة التي كانت مخصصة، في الماضي، لفلسفة الفكر، أو للعلوم الاجتهاعية. فلم يعد علماء الفكر يكتفون بتقديم نهاذج الإدراك أو الانتباه أو الذاكرة أو المحاكمة العقلية أو السلوك، بل إنهم يتبنون موضوعات كانت، حتى وقت قريب، حكراً على علوم أخرى نظرية أو تجريبية: الوعبي وحرية الاختيار والقيم والجهال، بل الظواهر الاجتهاعية، أو الاجتهاعية، والاجتهاعية، الوالم الوجداني، والتصورات والأفعال الجهاعية.

كيف على الفيلسوف أو الباحث في العلوم الاجتهاعية أن يرد على تدخل العلوم المعرفية في عرينه؟ هل عليه أن يسعد، أو أن يقلق، على العكس من ذلك؟ لا نستطيع الإجابة عن هذه الأسئلة من دون البحث، بطريقة أكثر عمقاً، في العلاقات الإيبستيمولوجية، على المستويين النظري والتجريبي، بين العلوم المعرفية وفلسفة الفكر والعلوم الاجتهاعية. وسأركز في هذا النص، بشكل أساسي على فلسفة الفكر، غير أن بعضاً، أقلّه، من استنتاجاتي لا يمكن نقلها إلى حالة العلوم الاجتهاعية.

يمكننا تصور أربعة نهاذج عامة من العلاقات بين فلسفة الفكر والعلوم المعرفية. والأنموذج الأكثر جذرية هو أنموذج الاستبعاد. وهو يأخذ بشكل واضح، شكلين متعارضين وفاقاً لوجهة النظر المعتمدة. ويوصي أن تقوم فلسفة الفكر على تصور باطل للعلم، ويكون عليها استبدال هذا التصور بمنهجيات العلوم المعرفية، أو أن تجسد العلوم المعرفية، على العكس من ذلك، مقاربة علموية لظواهر الفكر التي لا تستحق أن نقف عندها إلّا القليل.

لا يشكل الاستبعاد، بسبب طابعه الجذري، طبعاً، إستراتيجية واعدة جداً. فهناك أنموذج، أكثر اعتدالاً، إنه أنموذج القطع. وهو يفترض ألا تكون نتائج العلوم التجريبية (المعطيات، الملاحظة، والنهاذج النظرية المبنية على قاعدة هذه المعطيات)، ملائمة بشكل مباشر لفلسفة الفكر، لأن الظواهر المدروسة، ربها تكون مختلفة، بالرغم من المظاهر. ويمكن أن يقول بعض الفلاسفة، مثلاً إن مصطلحات «الوعي» أو «الاختيار الحرّ» لا تحمل الدلالة نفسها في نظرهم، وفي نظر العلهاء المعرفيين، أو أن مفهوم المعرفة الاجتماعية بعيد جداً من التصور الأدنى للشأن الاجتماعي الذي يسيطر في العلوم الاجتماعية. إن العلوم المعرفية وفلسفة الفكر لا تتحدث عن الشيء نفسه، حتى ولو شاءت المصادفة أن استخدمت مصطلحات بينها جناس.

إن فرضية القطع بين العلوم المعرفية وعلوم أخرى نظرية، مثل فلسفة الفكر أو العلوم الاجتماعية، تُبرر أحياناً من خلال التذكير «بالقطع الإيبستيمولوجي» المبجل القائم بين فضائي ما هو وصفي وما هو معياري. وترتبط العلوم المعرفية بالوصف، فيما تأخذ مفاهيم الوعي، أو الاختيار الحرّ، أو العمل الجماعي بعداً معيارياً بشكل أساسي، لا تنضوي، بالتعريف، تحت لواء المنهجيات التجريبية. لقد أصبحت هذه الطريقة في المعارضة بين الفروع العلمية باطلة لسوء الحظ. فلا يستطيع أحد اليوم أن يدافع جِدّياً بالقول إن العلوم المعرفية وصفية صرف، ومن الواضح أن عنصراً وصفياً بالقول إن العلوم المعرفية وصفية صرف، ومن الواضح أن عنصراً وصفياً

تجريبياً ضروريٌّ للبحث الفلسفي، بخاصة حين يدرس هذا البحث الفكر الإنساني.

أما الأنموذج الثالث فهو أنموذج التكامل. يتبنى أصحاب هذا التصوّر واقعة أن العلوم الفكرية وفلسفة الفكر تعالج، في الغالب، ظواهر مشتركة، غير أنهم يعتبرون أن هذين العلمين لا يهتيّان بالأوجه نفسها لهذه الظواهر. بخاصة وأن المقياس الوجودي الخاص بكل منهجية مختلف. فيركز الفلاسفة، مثلاً، على المستوى الشخصي للفكر، الحالات الذهنية الواعية، أو التي يمكن أن تكون كذلك، فيها يدرس العلماء المعرفيون المستوى ما تحت الشخصي أو أنهم، أقله، يتجاهلون التمييز بين المستويين العزيزين على الفلاسفة!

إذا كان مفهوم التكامل قد اعتمد بمعنى ضيق مبالغاً فيه، فإنه يقتصر على شكل منالقطع. فعلى المنهجيتين الفلسفية والعلمية، أن تتكاملا، الواحدة مع الأخرى كي تؤديا إلى تصور شامل للواقع. غير أن تصوراً شاملاً لا يشكل تصوراً موحداً بعد. إن الوعد بتصور موحد لظواهر الفكر يحرّك الأنموذج الرابع، أي أنموذج التفاعل. وهو يطرح أن البرنامج النظري للعلوم المعرفية وللفلسفة مشتركان جزئياً. فهما لا يدرسان الظواهر نفسها فقط، بل يقومان بذلك بالتوافق: فلن تستطيع أي منهجية فلسفية أو علمية صرف، لوحدها أن تقدم شرحاً مستقلاً لظواهر الفكر. ويتبع ذلك، أن موضوعات العلوم المعرفية وفلسفة الفكر ذات صفة مشتركة بين الفروع العلمية بشكل أساسي. ويهتم مفهوم التفاعل بشكل جدي بمفهوم التفاعل بين مستويين من وصف الظواهر: المقياس الميزوسكوبي (أي بالمقياس المتوسطي Mésoscopique) وفاقاً لتعبير (كين، Quine)، أو بالمقياس البشري، وهو الوصف بالمقياس الأصغري» من قبل العلوم المعرفية، أي من خلال استخدام عبارات وحدات نمطية أو آليات أو مسارات ما تحت الشخصية.

<sup>(</sup>۱) أدخل دينيت (Dennett ، ۱۹۸٦) التمييز بين المستويين الشخصي وما تحت الشخصي في النقاشات المعاصرة.

أعمل في هذه المقالة، على توضيح بعض الحالات الممكنة للتفاعل بين العلوم الفكرية وفلسفة الفكر، وسأقصر انتباهي على ما تم التوافق على تسميته «المعرفة الاجتهاعية»، لنعرِّف هنا، وبشكل موقت أقل، المعرفة الاجتهاعية على أنها مجموع القدرات المعرفية الفردية، التي تقوم عليها التفاعلات الاجتهاعية بين الكائنات البشرية (كها يحتمل أن تقوم كذلك، في حالات أخرى، بين حيوانات أخرى). يُستخدم مجموع القدرات المعرفية قاعدة لأنموذج من التفاعل الاجتهاعي حين يشكل شروطاً يتوجب توافرها كي يتمكن الأفراد المعنيون من الاستفادة الفعلية من تفاعلات من هذا النوع.

تعتبر دراسة أشكال المعرفة الاجتهاعية مشروعاً يطبق في فروع علمية متعددة على جانب خاص من الازدهار، في صلب العلوم الفكرية. وهو لا يرتبط بعلم النفس الاجتهاعي فقط، بل بعلم نفس النمو وعلم النفس المرضي والعلوم العصبية أيضاً. نحن أمام برنامج طَموح يسعى إلى التعبير عن ظواهر اجتهاعية، وبشكل أدق، عن الطبيعة الاجتهاعية للفكر وعن دوره في التفاعلات مع الآخرين.

## القدرة على التذهين(\*)

لنبدأ بوصف قدرة أساسية للفكر البشري تشكل جزءاً من المعرفة الاجتهاعية، أي القدرة على التذهين (أي تحويل الحالات النفسية إلى حالات ذهنية). نحن أمام القدرة المعرفية الأساسية التي تتيح لنا نسبة نهاذج مختلفة من الحالات والوقائع الذهنية (معتقدات، رغبات، غايات، انفعالات، آمال، إلخ) إلى أنفسنا وإلى الآخرين. ونستخدم هذه القدرة حين نفكر أو نشير، مثلاً، إلى أن «پير يظن أن ماري تحبّه»، أو أن «ماري تظن أن پير يظن أنها لا تحبّه» أو حتى أن ماري ترغب في أن يظن پير أنها تحبّه. وبكلام آخر، نحن أمام قدرة إنتاج ما وراء تصورات، أي تصورات (لغوية، أو ذهنية)، عن تصورات أخرى (لغوية، أو ذهنية) معدة على هذا المنوال.

<sup>(\*)</sup> تحويل الحالات النفسية إلى حالات ذهنية (الترجمة).

لقد عرفت الأبحاث التجريبية حول طبيعة قدرة التذهين لدينا، منذ الثهانينيات من القرن الماضي، انطلاقة مهمة. وقد أتاحت الفهم الأفضل لطريقة تطور هذه القدرة لدى الطفل، وتوضيح الأشكال الفاشلة التي تأخذها في الحالات المرضية، مثل مرض التوحد. كما ساهمت هذه الأبحاث أيضاً في تطوير الاختبارات غير اللغوية المخصصة لحل مسألة معرفة إذا كانت بعض الأجناس الحيوانية غير الإنسانية، تملك مثل هذه القدرة أو بقاياها على أقله.

لقدد انطلقت النهاذج التجريبية الأولى للقدرة على التذهين من مبدأ أن على هذه القدرة أن تأخذ شكل نظرية، تعتبر وفاقاً للمؤلفين، مكتسبة، أو فطرية على العكس من ذلك. ويوضح داڤيد پُرماك وغي وودروف. D. Premack, G. في مقالتهما ذات التأثير في هذه المسألة، موقفهما حول البعد النظري للقدرة على التذهين كما يلى (١٩٧٨، ص ٥١٥):

يمكن أن نعتبر نظام تداخلات من هذا النوع، بحق، نظرية، لأن من غير الممكن ملاحظة مثل هذه الحالات [الذهنية] بشكل مباشر، ويمكن أن يستخدم النظام من أجل القيام بتوقعات حول سلوك الآخرين '.

وبقول آخر، إن «ما يمكن ملاحظته» من النظرية، هو تصرفات، وتسليم بوجود كيانات «خفية» أي معتقدات ورغبات وغايات، إلخ، لتفسير هذه التصرفات أو منح معنى لها.

ويبين العديد من المؤلفين، في مواجهة التأويل النظري لقدرة على التذهين أن بإمكاننا أن ندرك هذه القدرة من خلال ظهورها على شكل محاكاة ذهنية، أي ليس على شكل تطبيق صريح للقوانين النفسية أو النفسية الجسدية الخاصة إلى حدما، بل على شكل الاستغلال الضمني للآليات أو المسارات في ذاتنا والتي يناط بها تقليد الآليات والمسارات المشابهة لدى الآخرين. أعرف مثلاً أن «پيير يظن أن ماري لا تحبه» لأنني وضعت نفسي، لحظة، مكانه، وفهمت موقفه «من الداخل»، إذا جاز التعبير.

<sup>(</sup>١) لقد أنجزنا بنفسنا جميع الترجمات [في النص الفرنسي] من اللغة الإنكليزية، إلا في حال الإشارة إلى عكس ذلك (ملاحظة المؤلف).

لقد أثار التناوب «نظرية مقابل محاكاة» عدداً كبيراً من الدراسات، وأدى أحياناً إلى اتخاذ مواقف جذرية (۱٬). ومع ذلك، لا يعيد تأويل القدرة على التذهين المعتمدة على المحاكاة، إلى بساط البحث، الطبيعة النظرية، ولو جزئياً أقله، لهذه القدرة، التي عليها، بالرغم من كل شيء، أن تمكننا من تطبيق مفاهيم حالات ذهنية على الآخرين وعلى أنفسنا. ويتوجه النقاش الحالي، من جهة أخرى، بالأحرى، نحو تأويل يعتمد نصفياً على النظرية ونصفياً على المحاكاة للقدرة على التذهين (پرنر، ١٩٩٦، ١٩٩٢). من أجل فهم مشروع الشخص المعني وشرحه، لا ريب في أنه أساسي التمكن من الوقوف مكانه، غير أنه أساسي أيضاً القدرة على التحرر من مسار المحاكاة كي ننسب إليه، بشكل صريح، معتقدات أو رغبات، أو انفعالات أو غايات.

ونخلص إلى القول: إن القدرة على التذهين هي، بالتعريف، كفاءة نظرية، جزئياً أقله، لأنها تستخدم مفاهيم تصورات نظرية تتعلىق بحالات ووقائع ذهنية. وحتى إذا استندت القدرة على التذهين، بشكل أساسي إلى مسارات المحاكاة، تبقى الحالات الذهنية، على هذا المستوى من التصور، كيانات «خفية» لأنها تعتبر مسلّمات نتوصل إليها عبر كيانات أخرى يمكن أن تخضع للملاحظة مثل التصرفات (اللغوية وغير اللغوية) للآخرين .

### النزعة الفكرية الاجتماعية

إذا كانت القدرة على التذهين عنصراً أساسياً في التفكير الاجتهاعي، يبقى أن نحدد إذا كانت تشكل مركز ثقله. إن العلاقة الوثيقة بين القدرة على التذهين والمعرفة عموماً، والمعرفة الاجتهاعية خصوصاً، لا تزال مفتوحة بشكل واسع، عموماً.

<sup>(</sup>١) انظر غولدمان (٢٠٠٠) من أجل محصلة متميّزة للنقاشات التي نحن بصددها.

<sup>(</sup>٢) لقد دافع كاروثرز (Carruthers, 2009) حديثاً عن الفرضية التي ترى أن حالاتنا الذهنية الخاصة، وليس فقط حالات الآخرين، مجهولة من قبلنا بهذا المعنى، أي أن بالإمكان الوصول إليها عبر نظرية الفكر فقط، حتى لو أن المعطيات التي من الممكن ملاحظتها، في حالتنا الخاصة، أكثر غنى مثالياً، من حالات الآخرين.

فوفاقاً لتصور ذي نزعة فكرية جذرية جداً، إذا كانت القدرة على التذهين تسمح لنا بتمثّل الحالات الذهنية، فهي مرتبطة بالقدرة على الكون في مثل هذه الحالات. لقد أكد، دونالد داڤيدسون (D. Davidson) مثلاً، أن إمكانية تشكيل اعتقاد تقتضي امتلاك مفهوم اعتقاد، أي القدرة على فهم ما الاعتقاد (داڤيدسون، 1991). ويقوم استدلاله، عموماً، على النحو التالي: يمكن أن ننسب للذات اعتقاداً حين يُدرك الفرق بين الصحيح والخطأ فقط. غير أنه، وكي تدرك الذات الفاعلة هذا الفرق، عليها أن تمتلكبعضاً من الكفاءة الماوراء تمثّلية. وبكلمات أخرى، عليها أن تكون قادرة، على تكوين تمثلات ذهنية حول تمثيلات ذهنية أخرى، صحيحة كانت أم خاطئة.

يرفض الكثير من الفلاسفة ومعظم العلماء المعرفيين، من دون شك، اتباع داڤيدسون حول هذه النقطة، ويعتبرون أن كفاءة التواجد في حالات ذهنية تمثّلية بالنسبة إلى الفرد (بها في ذلك الحيوان غير البشري)، هي في العموم مستقلة عن القدرة على التذهين شرطاً ضرورياً من أجل ولوج الحالات الذهنية الخاصة، كها حالات الآخرين.

إن الفرضية التي ترى أن القدرة على التذهين هي الطريق المعرفية الملكية التي تقود إلى حالاتنا الذهنية كما إلى حالات الآخرين، تحمل التزامات مهمة في ما يتعلق بتمثّلنا للمعرفة الاجتماعية. فلندرس الاستدلال التالى:

- على المرء أن يكــون قادراً على ولوج الحالات الذهنية للآخرين كي يقيم علاقات معهم.
- يصبح ولوج الحالات الذهنية للآخرين ممكناً من خلال القدرة على التذهين.
- ليس باســتطاعة أحد إقامة علاقة اجتماعية مع الآخرين إذا لم يكن قادراً على نسبة حالات ذهنية للآخرين كما لنفسه.
- نقع هنا، وبشكل يبعث على الاستغراب، من جديد، على التصور ذي النزعة الفكرية في نسخته الاجتماعية. وهو لا يعود يرتبط هنا بواقعة أن يجد

المرء نفسه في حالة ذهنية، بل في حالة بناء علاقة اجتماعية مع الآخرين. ووفاقاً للنسخة موضوع البحث، يتطلب التفاعل الاجتماعي مع الآخرين ولوج الحالات الذهنية للآخرين كما ولوج حالاته الخاصة عبر القدرة على التذهين.

#### الإدراك الاجتماعي

يمكن أن يضاف إلى النزعة الفكرية الاجتماعية، التي تعتبر موقفاً يقوم على وضع القدرة على التذهين في جوهر الكفاءات الفردية الضرورية للتفاعلات الاجتماعية، نقد لإمكانية «إدراك اجتماعي». يصبح الإدراك، وفاقاً لهذا النقد، من باب أولى، غير قادر على المعالجة المباشرة للكيانات الذهنية، والاجتماعية، لأنه لا يحمل هو نفسه طابعاً نظرياً (أو لأنه ليس نظرياً بشكل كاف أقله). إذ لا يمكن للكيانات الذهنية والاجتماعية أن تُدرك إلّا من خلال نظرية حول السلوك القابل للملاحظة.

ومع ذلك، فإن هذا النقد لا يحمل أي مصداقية، من وجهة نظر تجريبية. فهو يهمل واقعة أن لدينا «حواسً اجتهاعية» أ، فنحن نملك، في الواقع، القدرة على الإدراك (بصرياً وسمعياً أقله)، لحالات الأشياء المشكلة نفسياً، بدل أن نستنتجها من الإدراك المحايد نفسياً، من مجموعة تصرفات إنسانية. وبكلام آخر، إننا قادرون، أحياناً، على ملاحظة ما ينوي الآخرون فعله، وما يرغبون به وما يعتقدون ربها، بعيداً من استخدام نظرية معقدة عن الفكر.

تعــترف العلوم المعرفية، فعلياً، بوجود أنظمــة إدراكية مرتبطة «بالإدراك الاجتهاعــي». وتتفاعل مثل هذه الأنظمة بشــكل مباشر، وبطريقة خاصة، مع الحوافز الحسّية، وتنتج تصورات عفوية (أو مستقاة من تصورات أخرى، بشكل ضمنى)، تحمل قيمة اجتهاعية، أو اجتهاعية بدائية:

يحيل الإدراك الاجتماعي إلى المراحل الأولية لمعالجة المعلومات التي

<sup>(</sup>۱) انظر كوناين، (Conein, 2005). كان توماس ريد (T. Reid) أول فيلسوف، في القرن الثامن عشر، أدخل مفهوم القدرة الاجتماعية للفكر.

تؤدي إلى التحليل الدقيق لاستعدادات وغايات الأفراد الآخرين (أليسون وبيوس وماكارثي، ٢٠٠٠، ص ٢٦٧). وبيوس وماكارثي، ٢٠٠٠، ص Allison, Puce et Mac Carthy, ٢٦٧). إن ما نسميه "إدراكاً اجتماعياً" همو هذا الجزء من النظام البصري البشمري المختص في معالجة مؤشمرات الأفعال والغايمات الاجتماعية (جاكوب وجانرو، ٢٠٠٣، ص الحجم (Jacob et Jeannerod, ٢٣٦).

يحيل مفهوم الإدراك الاجتماعي إذاً إلى الآليات العصبية ذات المستوى المنخفض والقادرة على كشف موشرات ملائمة اجتماعياً، مشل اتجاه النظرة والحركات وتعابير الوجه أو الخطابات. يحمل پيير جاكوب ومارك جانرو تصوراً أكثر حصرية يسرى أن مؤشرات الأفعال والغايات الموجهة نحو أقراننا، وبدقة أكثر، الغايات في التأثير في سلوك الآخرين، واضحة في مجال الإدراك الاجتماعيية، وينعت هذان المؤلفان مثل هذه الأفعال والغايات بـ «الاجتماعية»، وتعارضها مع الأفعال والغايات المتوجهة نحو الأشياء غير الحية.

ويتفرد إدخال مفهوم الإدراك الاجتهاعي، لوحده، في عدم إدانة النزعة الفكرية الاجتهاعية، بشكل أسساسي. فمن جهة، إن جوانب العالم التي تتأثر بها أظمه الإدراك الاجتهاعي، هي، في أفضل الأحوال، محوشرات عن الظواهر الاجتهاعية. غير أنه إذا كانست العلاقة بين المؤشرات وما تشسير إليه عرضية، فيمكسن لمؤيد النزعة الفكرية الاجتهاعية أن يبرهن أن على الإدراك أن يغتني بتصور مستقل عن هذه العلاقة، كي يعتبر اجتهاعياً. ومن جهة أخرى، يمكن أن تبقى القدرة على التذهين الطريق الملكية التي تقود إلى الحالات الذهنية للآخرين بالمعنى التالي. ينتج الإدراك الاجتهاعي تمثلات تستخدم معطيات للقدرة على التذهين. فتعفى الذات، عندئذ، من إنشاء تمثلات معقدة عن المؤشرات الملائمة المتهاعياً انطلاقاً من تمثلات بصرية وسسمعية... إلخ، متناشرة. وتنبثق هذه المؤشرات في الوعي باعتبارها نظرات كلية (Gestalten) إدراكية، بفضل عمل المقديري تقوم به أنظمة الإدراك الاجتهاعي بشكل خفي. وضمن هذا المنظور تتم مراقبة السلوك الاجتهاعي للعميل، دوماً، من خلال قدرته على التذهين، وهي القدرة الوحيدة المؤهلة لتقديم نتائج عملية ملائمة اجتهاعياً.

ووفاقاً لمنظور آخر، ذي توجه فكري أقل، يمكن للإدراك الاجتماعي أن يؤثر تأثيراً ذكياً في السلوك، بعيداً من وسلطة القدرة على التذهين. من البدهي، على المستوى الفينومينولوجي، أن نتأثر، غالباً، بسلوك الآخرين من دون تحشيد قائمة مفاهيمنا النفسية بشكل صريح، سواء نتجت هذه المفاهيم من نظرية أو من مسلر محاكاة عقلية. وكما كتب ذلك غالاغر (٢٠٠٥).

تعلمنا الفينومينولوجيا أن طريقة وجودنا في العالم، الأولى والدارجة، تأخذ شكل التفاعل التواصلي (الذي يتميّز بالفعل والمشاركة والتفاعل القائم على العوامل المحيطية والسياقية) أكثر من التأمل العقلي أو الإدراكي (الذي يتميّز بالشرح أو التنبؤ القائم على المضامين الذهينة).

إذا كان غالاغر على حق، فإن طريقين، أقله، يربطان الإدراك الاجتهاعي بالسلوك، تمر الأولى بالقدرة على التذهين («الطريق العليا»)، والأخرى الأكثر عمقاً، تدور حولها («الطريق السفلي»).

يوحي تفريع غالاغر الثنائي، من جهة أخرى، بأن للتفكير الاجتهاعي وظيفتين أو مجالين للتطبيق: ملاحظة الآخرين، والتفاعل مع الآخرين. وتشير دراسات حديثة في الواقع إلى أن دماغنا يعالج حالة الأوضاع الاجتهاعية أو الاجتهاعية أو الاجتهاعية البدائية، بطريقتين مختلفتين وفاقاً للدور الذي نقوم به فيها: أكنّا ملاحظين أم فاعلين. تقوم أولى الترتيبات التجريبية المستخدمة من أجل اختبار وجود القدرة على التذهين لدى الطفل، على سيناريو يجري من خلاله تحريض الطفل على التأمل، من الخارج، في تفاعل بين عميلين. وحين يدخل ترتيب ماثل يطلب من الطفل من خلاله أن يتفاعل مع عملاء آخرين، تصبح نتائج الاختبار مختلفة جداً، وتشهد بفهم أفضل لفكر الآخرين، على المستوى العملي، أقله.

ســـأقترح، في ما يتبع، توضيحاً حول قدرتنـــا على الإدراك الاجتماعي، من خلال أمثلة ملموســـة. وســــأقدم بالتوازي الفرضية التي ترى أن موضوعات

الإدراك الاجتماعي هي ما نسميه «الكمونات الاجتماعية». من المناسب، أولاً، تعريف المفهوم العام للكمون، كما أدخله عالم النفس جيمس جيبسون .

#### مضهوم الكمون

اقترح جيبسـون، في كتاباته، عدة تعاريف لمفهوم الكمـون، منها الاثنان التاليان:

ماذا نقصد بكلمة «كمون» (affordance)؟ إن التعريف مطلوب لأن الكلمة غائبة عن جميع القواميس. وأقترح بشكل موقت أن نعتبر كمون كيان ما تركيباً خاصاً لمجموعة خصائص جوهره وسطوحه بالإحالة إلى حيوان ما. ويمكن أن تكون الإحالة إلى حيوان عموماً بالتعارض مع نبتة أو نوع حيواني خاص بالتعارض مع أجناس أخرى (جيبسون، ١٩٧٧).

إن كمونات المحيط هي ما يقدمه هذا المحيط لهذا الحيوان، ما يقترحه عليه، أو ما يزوده به سواء أكان خيراً أم شراً (م س، ١٩٨٦، ص ١٢٧).

وينتابنا قليل من الشك في الوجود الحقيقي للكمونات في العالم. إذ يمكن أن تعتبر، من وجهة نظر وجودية، على أنها العلاقات الطبيعية المعقدة التي تتطلب وجود موضوع (أو مجموعة مواضيع)، وأنها النظام المعرفي للحيوان، أو، بدقة أكثر، ما يحقق مادياً قدراته المتنوعة واستعداداته. تتطلب الكمونات إذا خصائص الاستعدادات لموضوع ما، أي استعداده من أجل استدعاء نمط عمل ما، أو ردة فعل، من طرف الحيوان. فإذا كان المرق واسعاً بشكل كاف، مثلاً، فإنه يشكل كموناً من أجل فعل تمرير الكرسي فيه حتى الصالون. وإذا تميّز كرسي بارتفاع مناسب، فإنه يشكل كموناً من أجل الجلوس عليه، وهكذا دواليك.

وكما ينبّه جيبسون، فإن كموناً يمكن أن يكون خاصاً بجنس ما. يعتبر سطح مائي مثلاً، دعامة ممكنة بالنسبة إلى يعسوب وليس بالنسبة إلى هرّ. ويمكن

<sup>(</sup>۱) أحجــم عن تعريف المصطلح الفني الإنكليزي (affordance، من فعل to afford: قدّم)، مثل الكثيرين من قبلي. ولقد تم اقتراح عدة ترجــات (potentionalité كمونات مثلاً) غير أن أياً منها لا تبدو في مُرضية تماماً.

للكمونات، إضافة إلى ذلك، أن تكون خاصة بموقف، ضمن الجنس نفسه أو بالنسبة إلى الفرد نفسه. يمكن أن تستخدم ملعقة، مثلاً، من قبل سجين من أجل تناول حسائه، وكذلك أيضاً، إذا لزم الأمر، من أجل حفر نفق من أجل هروب مكن.

إذا كانت الكمونات موجودة، فإن السؤال الذي يطرح هو في معرفة كيف يدركها الحيوان. تقوم فرضية جيبسون، موضوع الجدل، على أن بإمكان الكمونات أن تُدرَك بشكل مباشر، أو أن تُعرف من دون استنتاج بيّن أقله. يلحظ السجين الملعقة فجأة باعتبارها كموناً من أجل فعل حفر النفق. ينبئ إدراك الكمون الذات بإمكاناتها في الأفعال وردود الأفعال في الموقف الذي تجد نفسها فيه. ويمكن لإدراك الكمونات أن يكون فطرياً إلّا أنه يكون مكتسباً في المغالب، من خلال الإشراط، أو أشكال أخرى من التدرب.

يمكن تحليل إدراك كمون، بشكل مسبق على أنه إدراك لعلاقة ذرائعية (برموديز، ١٩٩٨). وتستهدف العلاقات الذرائعية وسيلة جسدية (و) (نمط حركة جسدية) وهدف (هـ) (حالة أشياء مستقبلية ممكنة). إنها، بدقة أكبر، وضع علاقة ذرائعية في اللحظة الزمنية (الذي أوضحه بـ[(ح) $\rightarrow$ (هـ)] في موقف (م)، يستتبع أن تنتج الحركة (ح) في موقف (م) تحقّق حالة الأشياء (هـ). مثال ذلك: يؤدي خفض مقبض الباب إلى فتحه. وتتحوّل الفرضية التي ترى أن من الكمونات قابلة للإدراك بشكل مباشر، بذلك، إلى الفرضية التي ترى أن من الممكن لمضمون الإدراك أن يأخذ شكل [(ح) $\rightarrow$ (هـ)].

وتبعاً لهذا التأويل، يعتبر إدراك كمون ما بمثابة إدراك حالة أشياء مزيفة. فبإمكاني أن أدرك كمون قبضة الباب من دون أن أقوم بأي عمل. إن ما أدركه هو أنه إذا حركت القبضة بطريقة ما، فإن الباب سيُفتح. ومع ذلك، فإن إدراك حالة الأشياء المزيّفة ليست دوماً إدراك علاقة ذرائعية. أدرك مثلاً أن كأس الزينة هش، وهذا يعني أنه إذا وقع على الأرض فإنه سيتهشم. يقوم إدراكي، في هذه الحالة على حالة أشياء مزيّفة لا تعتبر علاقة ذرائعية. وأستطيع، بشكل بدهي،

أيضاً أن أدرك كأس الزينة باعتباره مناسباً لنوع معين من الفعل. أدرك، مثلاً، أنني إذا دفعت الكأس إلى طرف الطاولة، فإنه سينقلب ويسقط على الأرض ويتهشم. إن العلاقات الذرائعية حالات أشياء مزيفة ترتبط، بشكل خاص، بالوسائل الجسدية لتحقيق حالات أشياء ممكنة.

يجب فصل الفرضية التي من خلالها ندرك الكمونات، بشكل فعلي، عن الفرضيتين الأخريين الأكثر تخصصاً، تلك التي دافع عنها جيبسون والبعض من تابعيه. تقول الفرضية الأولى إننا ندرك حصر يا الكمونات. وهي قابلة للرفض. وحتى لو أننا ندرك الكمونات، بشكل فعلي، فمن المحتمل أن ندرك أشياء كثيرة أخرى ليست كمونات بشكل واضح، مثل النجوم في السهاء (إلا بالنسبة إلى البحارة).

وترى الفرضية الثانية، التي علينا أن نفصلها عن مفهوم الكمونات، أن إدراك الكمونات مباشر، بمعنى أنّه لا يقوم على إدراك الكيانات التي لا تعتبر كمونات. وهنا أيضاً، ليست الفرضية بدهية. فمن الممكن ألّا نكون قادرين على إدراك الكمونات إلّا من خلال إدراك الخصائص التصنيفية (غير المرتبطة بالاستعدادات) الأكثر جوهرية، مثل الشكل والقامة ونسيج موضوع ما والسطح أو البنية. أدرك مثلاً، هشاشة كأس زينة بفضل واقعة أنني ألحظ الشقوق الناعمة التي تغطي سطحه.

# كمونات ذرائعية

## مقابل كمونات وجوبية

إن تعريف الكمونات الذي جرى اقتراحه يفترض أن تكون هذه الكمونات «باردة» من وجهة نظر غائية، بمعنى أن إدراكها لا يستتبع لوحده، أي نزوع أو ميل لدى الذات من أجل تحقيقها. يمكن لإدراك كمون من النمط [(ح) الدي الذات من أجل تحقيقها ومن الشكل: «يمكنني أن أدرك (هـ) من خلال القيام بـ (ح)». يمكن للذات المدركة أن تعرف، على أساس الملاحظة، أنها إذا

كانت محفزة، بشكل مستقل، من أجل الوصول إلى (هـ)، فإنها تميل إلى القيام بد (ح) (إرواء ظمأها من خلال تحريك كأس الماء الذي أمامها بطريقة ما). وندرك عدداً من الكمونات الذرائعية حولنا، غير أن من حسن الحظ أننا لا نميل إلى تحقيقها جميعاً.

ربيّا علينا أيضاً أن نقبل بوجود نمط آخر من الكمونات التي يعتبر إدراكها «ساخناً» من وجهة نظر غائية، بمعنى أنها تتطلب، بالضرورة، ميلاً من أجل تحقّقها. لنسم هذه المكونات وجوبية بدل تسميتها ذرائعية. وكها هو الحال بالنسبة إلى الكمونات الذرائعية، فإن إدراكها يمكن أن يؤسس لاعتقاد من الشكل: «استطيع إدراك (هـ) من خلال القيام بـ (ح)»، ولكن، وعلى عكس الكمونات الذرائعية، يمكن لإدراك الكمونات الوجوبية أن يؤسس، إضافة إلى ذلك، لاعتقاد من الشكل: «عليّ أو ربّها عليّ»، أن أدرك (هـ) من خلال القيام بـ (ح)» الذي يعكس حافز تحقيق الحركة الجسدية (ح) بهدف تحقيق حالة الأشياء (هـ).

وندرك الكمونات الإلزامية الأنموذجية في حالات الطوارئ، بخاصة حين تحمل هذه الحالات بعداً أخلاقياً قويّاً. ومثال ذلك، شخص يسير على الشاطئ المقفر، ويرى فجأة شخصاً آخر وهو يغرق، ويغوص من دون تأخير في الماء محاولاً إنقاذه. إن ما أدركه المنقذ ليس كموناً ذرائعياً بسيطاً. فهو يعرف بالملاحظة، بكل تأكيد، أي حركات جسدية ستكون ضرورية كي يخرج سيئ الحظ من الماء، ولكن باستطاعته أيضاً أن يدرك أن عليه أن يقوم بذلك، وأن يتصرف على هذا الأساس، إذا كان شجاعاً.

لنميِّز تصورين ممكنين للعلاقة بين الكمونات الذرائعية والكمونات الوجوبية. فوفاقاً لتصور أول، يقتصر إدراك كمون وجوبي على إدراك كمون ذرائعي يترافق بحالات محفّزة بشكل مستقل (مثل الرغبة في إنقاذ شخص في حالة الغرق). ووفاقاً لتصور آخر، إن إدراك كمون ذرائعي هو، في الواقع، إدراك محبِط لكمون وجوبي. يمكن أن يُذكر التناذر المسمى «تصرف الاستخدام»

(الذي نلاحظه لدى المرضى الذين يعانون من آفة نخية جبهية) لمصلحة الإدراك الثاني. (ليرميت، ١٩٨٣, ١٩٨٣). لنرّ كيف يوصّف الطبيب النفسي أنطوني مارسيل هذا التناذر (٢٠٠٣، ص ٧٧):

إذا كان هناك شيء في متناول اليد وقابل للاستعمال أو للتلاعب به ضمن الحقل البصري للمريض، فإن هذا الأخير يستعمله لإنجاز أعمال خاصة بهذا الشيء، بالرغم من أنه قد دُعي إلى عدم القيام بذلك. فلا يستطيع المريض الامتناع عن التصرف بواسطة الشيء غير الملائم.

يرى المريض، مثلاً، نظارات على الطاولة، فلا يستطيع مقاومة الدافع إلى أن يجربها، حتى لو كان يلبس نظاراته، من جهة أخرى. لقد لاحظ مارسيل أن تصرف الاستخدام، والأفعال غير الطبيعية تبدو خاضعة للمحيط. إن هذه الأفعال، وضمن المصطلحات التي أدخلتُها، يبررها إدراك الكمونات الوجوبية التي لا يستطيع المريض أن يجبطها، من دون شك بسبب آفته الدماغية الجبهية. ويمكننا التفكير تفكيراً شديداً في أن المريض لا يمتلك المصادر التنفيذية الضرورية من أجل تحويل الإدراكات «الساخنة» للكمونات الوجوبية إلى إدراكات «باردة» للكمونات الذرائعية. وإذا كان هذا التفكير الشديد صحيحاً، فإن إدراك الكمونات الوجوبية يأتي أو لاً، في تسلسل الشرح، بالنسبة إلى إدراك الكمونات الذرائعية، بمعنى أن على هذا الإدراك الأخير أن يعتبر شكلاً مكبوتاً من الإدراك الأول.

## القواعد العصبية للكمونات

#### الذرائعية

درس جياكومو ريـزولاتي (G. Rizzolatti) وزمـلاؤه في جامعة پارما، ضمن سلسـة تجارب شـهيرة أجريت على القرود الذيالة، الخصائص الوظيفية للخلايا العصبية في الحقل المخـي F5، وهي منطقة القـشرة الدماغية ما قبل المحركية التي تتحكم بحركات اليدوالفم (ريزولاتي وآخرون، ١٩٨٨، ريزولاتي وسينيغاغليا، ٢٠٠٧). ويتميّز هذا الحقل F5 بصفة وظيفية أساسية تتمثل في أن

معظم الخلايا العصبية التي يجمعها تُحرَّض نتيجة أفعال مقصودة وليس نتيجة حركات جسدية بسيطة، وبدقة أكثر، نتيجة أفعال موجهة نحو هدف مادي، مثل الإمساك بشيء وتمزيقه، والقبض عليه والتلاعب به. وبالرغم من أن معظم الخلايا العصبية في F5 محرِّكة صرف، فإن هذا الحقل يحتوي أيضاً على مجموعتين من الخلايا العصبية البصرية الحركية: الخلايا البصرية الحركية والخلايا العصبية الانعكاسية. لنبدأ بوصف عمل الأولى، قبل الشروع في دراسة الحالة الثانية.

تُعرَّض الخلايا العصبية البصرية الحركية، في أثناء تنفيذ أفعال غائية موجهة إلى هدف مادي، وكذلك أيضاً، في أثناء الملاحظة البسيطة للهدف، مظهرة نوعاً من التناسق بين أنموذج الحيازة الذي تقوم بتعقيده بشكل حركي وقامة الهدف وشكله الذي يؤدي إلى تفعيلها. وبالقدر الذي تربط هذه الخلايا بين برنامج محرك وشيء مدرك، من المنطقي أن نتصورها على أنها الأسس العصبية لإدراك الكمونات (ميال، ٢٠٠٣). هذا ما كتبته سوزان هورلي بخصوص أصل الخصائص الوظيفية للخلايا البصرية الحركية (٢٠٠٦، ص ٢٣٥).

لنفرض أن حيواناً يتصرف بشكل نمطيّ، نوعاً ما، تجـاه الكمون المدرك لشيء من نمط ما:

أكل نوع من الغذاء بطريقة ما مثلاً. ستكون هناك إشراكات بين نسخ الرموز المحركة بالنسبة إلى حركات الأكل، وصنف متعدد الصيغ للمداخل المرتبطة بهذه الأشياء وواقعة أكلها. يمكن للخللا الوسيطة في عملية الإشراك هذه، أن تمتلك حقولاً حسية وحركية في الوقت نفسه، تتطابق مع معلومات حول كمونات الأسياء المعنية. تعتبر الخلايا العصبية البصرية الحركية، مؤهلة بشكل جيد للقيام بدور الخلايا العصبية الحركية المرتبطة بالكمونات.

يفترض توصيف هورلي أن الحيوان قد حقق، غالباً، في الماضي، الكمونات التي أدركها، وإلّا لما تحققت الإشراكات الحسّية الحركية التي رافقتها. وتنسجم هذه الفرضية بشكل جيد مع خاتمة القسم السابق، التي ترى أن مفهوم الكمون الوجوبي أولي، من وجهة نظر الشرح، في علاقته مع الكمون الذرائعي. ونستطيع

بدقة أكثر، أن نقدم الفرضية التي ترى أن إدراك الكمونات الذرائعية يحتوي دوماً مركباً وجوبياً ومحفّزاً، يمكن أن يتعرض للإحباط إلى حد ما، تبعاً لمتطلبات الموقف العملية. ويمكن، باختصار، أن تعتبر الخلايا البصرية الحركية جزءاً من القواعد العصبية لقدرتنا على إدراك الكمونات الذرائعية الأساسية، تلك، أقلّه، التي تتعلق بالأفعال المتعدّية التي تتطلب تدخل اليد، أو الفم.

## الإدراك الأناني في مقابل الإدراك الغيري للكمونات

ترتبط الكمونات الشخصية ببنية عميل خاص وقدراته. ويمكن أن ينعت إدراكها «بالأناني» حين تكون الذات المدركة هي نفسها. حين يكون لدي إدراك «أناني» لكمون، تتوافر لدي الأسباب في الاعتقاد بأنني أستطيع، بنفسي، أن أحقق نمطاً ما من الفعل في موقفي الخاص. وبالمقابل، إن إدراك الكمونات الشخصية يمكن أن ينعت بـ «الغيري» حين يخص بنية عميل خاص آخر وقدراته. وحين أمتلك إدراكاً غيرياً لكمون، تتوافر لدي الأسباب في الاعتقاد بأن بإمكان الآخرين تحقيق أنموذج عمل ما في موقفهم.

وتبين تجربتان قام بها توماس ستوفروغن (T. Stoffregen)، أننا نملك، بشكل فعلي القدرة على إدراك الكمونات الخاصة بالآخرين (ستوفروغن وآخرون، ١٩٩٩). لقد دُعي الخاضعون للتجربة، مشلاً، لتقدير الارتفاع الأقصى والارتفاع المفضل لكرسي متحرك بالنسبة إلى ممثلين من قامات متنوعة. قام تقدير الخاضعين للتجربة، في أحد الشروط، على إدراك الممثل الواقف أمام الكرسي. وفي شرط آخر، قام تقديرهم على إدراك المعلومات السينهائية في غياب الممثل (مع الحضور الدائم للكرسي). وقد بينت النتائج أن تقديرات الأشخاص المثل (مع الحضور الدائم للكرسي). وقد بينت النتائج أن تقديرات الأشخاص الخاضعين للدراسة كانت صحيحة تماماً. كما بينت أن هؤ لاء قد أدركوا الكمونات التي يمكن أن تميّز من خلال وصوف من النمط (هذا الكرسي كبير جداً، إلى حد التي يمكن أن تميّز من خلال وصوف من النمط (هذا الكرسي كبير جداً، إلى حد ما، بالنسبة إلى هذا الشخص من الجلوس عليه بشكل مريح) وهكذا دواليك.

لنشر إلى فرقين مهمّين بين الكمونات الأنانية والكمونات الغيرية. أولاً، حتى حين يبرر إدراك أناني لكمون من الشمكل [(ح)→(هم)] الاعتقاد أن في استطاعتي الوصول إلى الهدف (هـ) من خلال القيام بالحركة الجسدية (ح)، فليس على الذات أن تقدّم نفسها، وبشكل صريح في الإدراك. أستطيع أن أدرك بصرياً «إمكانية الوصول إلى» التفاحة، بالنسبة إلى موقعي الخاص في الحيّز، حتى لو لم أكن، أنا نفسي، عنصر أمن الحقل البصري. وبالمقابل يتطلب الإدراك الغيري لكمون التمثيل الصريم لعميل في الحقل البصري، وجود مصادر معرفية أكثر تطوراً. يأخذ الإدراك الغيري لكمون إذاً، الشكل [(ح) (أ) ← (هـ)] حيث (أ) عميل محدد بشكل مستقل. وفي موقع ثان، وكما قلت ذلك سابقاً، إن إدراكي الأناني لكمون من الشكل [(ح)→(هـً)] يمكن أن يقود إلى الفعل الملموس مع حالة تحفيزية مناسبة - الرغبة في الوصول إلى (هـ) مثلاً. وعلى العكس من ذلك، إن إدراكي الغيري لكمون يبرر الاعتقاد أن بإمكان الآخرين الوصول إلى (هـ) من خلال القيام بـ (ح). غير أن هذا الاعتقاد لا يقود مباشرة إلى القيام بـ (ح) بالتناغم مـع الرغبة في الوصول إلى (هـ): تؤخذ في الحسبان هنا رغبة الآخرين، وليس رغبتي. وربها لم تتوافر لي الوسسائل للقيام بالحركة (ح)، على عكس الآخرين.

وينتج عن هذا أن قدرتنا على إدراك الكمونات من الصيغة الغيرية، لا يمكن أن تفسر ببساطة، من خلال مصطلحات «التناغم»، مع برامجنا المحركة الخاصة . من المؤكد أن الإدراك الغيري لما يمكن أن يفعله الآخرون يترافق، غالباً، مع الإدراك الأناني لما يمكنني أيضاً أن أقوم به. أدرك العالم، في هذه الحالة، على أنه يحتوي على كمون يمكن أن يتحقق، بلا تمييز، من جانبي أو من جانب الآخرين، وربها على شكل كمون يمكننا أن نحققه نحن الاثنان (ولايعني هذا «معاً»، كما سنرى ذلك أن ألمر ليس كذلك دوماً، كما تبين ذلك تجارب

<sup>(</sup>۱) انظر جاكوب وجانرو (۲۰۰۵)، من أجل نقد أكثر شمولاً لـ «أنموذج الشوكة الرنانة» في المعرفة الاجتماعي.

ستوفروغن. وإذا ما افترضنا أن الإدراك الغيري لكمون يتطلب المحاكاة الذهنية لفعل من الأنموذج، الفعل نفسه الذي يمكن للآخرين القيام به في موقف خاص بهم (أي تفعيل برنامج محرك ملائم)، فإن تقديرات الأشخاص في التجارب المعنية ستكون دقيقة بشكل زائد عن الحد إلى درجة لا يمكن معها استنتاجها من خلال مسار المحاكاة نفسه.

ويبقى أن الإدراك الغيري للكمون قلما تحشد القدرة على التذهين. ولا يتطلب إدراك أن الآخرين قادرون على الوصول إلى الهدف (ه) من خلال القيام بنمط الحركة الجسدية (ح)، إسناد حالات ذهنية تمثيلية لهم، مثل النيات بالتصرف. إن كل ما تحتاجه الذات المدركة هو القدرة على تحديد الآخرين باعتبارهم كياناً حسياً قادراً على تحقيق الحركات الجسدية، وكذلك القدرة على الاستدلال المزيّف أو الافتراضية.

#### الكمونات المرتبطة بالفعل

أود أن أقدم، الآن، الفرضية التي ترى أن إدراك فعل الآخرين يكشف كمونات شخصية جديدة، أي كمونات غير مرئية أو، بطريقة أخرى، صعبة الإدراك.

لقد وجدنا أن الحقل (F5) للقشرة الجوفية ما قبل الحركية بحتوي صنفاً آخر من الخلايا العصبية البصرية: إنها الخلايا العصبية الانعكاسية. وهي تُحرَّض حين تنفذ الذات عملاً ذا غرض موجه نحو هدف مادي، وكذلك أيضاً حين تكتفي الذات بملاحظة فعل مشابه تقوم به ذات أخرى. وعلى عكس الخلايا البصرية الحركية، لا تُحرَّض الخلايا الانعكاسية فقط لأن الهدف حاضر في الحقل الإدراكي.

وفاقاً لتأويل «ذهني» النزعة أثار الكثير من النقاش، تشكل الخلايا العصبية - الانعكاسية القاعدة العصبية لقدرتنا على فهم غايات الآخرين، وتتمثل هذه الغايات، في حالنا هذا، في أن لهم هدفاً (هـ) يسعون إلى الوصول إليه من خلال

القيام بأنموذج ما من الحركة الجسدية (ح) (غالينري وغولدمان ١٩٩٨ ، غاليزي، وبشكل Gallese, Goldman ، ٢٠٠٣). تقوم الخلايا العصبية – الانعكاسية، وبشكل أعم، أنظمة المرايا التي تشكل جزءاً منها، بذلك بوظيفة استرجاعية؛ ويتمثل دورها في السياح بإعادة بناء غاية العميل انطلاقاً من ملاحظة حركاته الجسدية. ويسمح التناغم الحركي للملاحظ بمعرفة غاية العمل لدى الآخرين لأنه «يعرف نتائج عمله حين يقوم به هو بنفسه» . غاليزي وكيزيز وريز ولاتي، ٢٠٠٤، ص ٣٩٦). وإذا ما اعتبرنا هذا التأويل صحيحاً، تكوِّن الخلايا العصبية – الانعكاسية مركبات مركزية لقدرتنا على التذهين في ما يتعلق بالغايات أقله.

يمكننا الاعتراض على التأويل الذهني النزعة بالقول إن وظيفة الخلايا الانعكاسية ليست إنتاج تمثّل هدف انطلاقاً من ملاحظة الحركات الجسدية، بقدر ماهي توقع حركة العميل، أو استباقها، انطلاقاً من تمثّل هدف تشكّل بشكل مسبق خارج النظام الحركي، (سيبرا، ٢٠٠٨، Csibra). ويدعم هذا الاعتراض اعتباران تجريبيّان. أولاً، على الرغم من أن الخلايا الانعكاسية لا تُحرّض حين يقوم العميل بفعل معقد خادع (أن يوهم، مثلاً، بأنه يمسك شيئاً في الفراغ)، إلّا أنها تُحرّض حين يكون العميل على وشك الإمساك بشيء حاضر، غير أنه متخف وراء شاشة. من البدهي ألّا نحصل، في حالة من هذا النوع، على هدف الفعل من خلال الإدراك.

ويرى اعتبار آخر ملائم أن الخلايا الانعكاسية يمكن أن ترتبط بـ «مخطط عمل» أكثر شمولاً (فوغاسي وآخرون، ٢٠٠٥). يمكن للفعل نفسه (الإمساك بشيء مثلاً) أن يحرِّض خلايا انعكاسية مختلفة وفاقاً للفعل الذي علينا القيام به، في المرحلة التالية (أن نأكل الشيء أو نضعه في وعاء). ووفاقاً لجير جلي سيبرا: «إنه لبرهان واضح أن تأخذ الخلايا الانعكاسية في الاعتبار الهدف التالي وليس الفعل المدرك فقط، وذلك استجابة للأفعال الملاحظة» (٢٠٠٨، ص ٤٤٥).

وبمعزل عن صلاحية الاعتراضات التي أثيرت في مواجهة التأويل الذهني، من حقنا أن نفترض أن الخلايا والأنظمة الانعكاسية تنقل معلومات حول فرص تصرف الملاحظ نفسه، بدل أن تنتج تمثّل لغاية الآخرين. وتأخذ الخلايا الانعكاسية، في مصطلحاتنا، على عاتقها الإدراك الأناني لكمونات الشخصية، أي ما يمكن للذات المدركة أن تقوم به في موقف معيّن. وهكذا يكتب غونتر كنوبليش وسكوت جوردان (٢٠٠٢، ص ٢١١٦): Scott Jordan):

إن أنموذج فهم الفعل الذي يساهم فيه النظام الانعكاسي أناني ولا يحتوي بالضرورة على التمثُّل الصريح لعميل آخر. وبالنتيجة، يمكن للعضويات المجهزة بهذا النظام أن تملك القدرة على الفهم أن الأشياء تتأثر بطريقة يمكنها معها أن تؤثر في هذه العضويات أيضاً، غير أن بإمكان هذه العضويات ألا تفهم أن الشخص الذي يقوم بالفعل هو عميل على صورتها.

لنفترض مثلاً أن قرداً يلاحظ عضواً آخر من جنسه وهو يقطف شجيرة. إن ما يدركه القرد ليس غاية القرد الآخر باقتطاف ثمرة عنبية حمراء، بل بالأحرى علاقة ذرائعية خاصة: إنه يرى أن تحقيق حركة جسدية من نموذج معين، ومعقد (مد الذراع في اتجاه، التقاط شيء، والوصول به إلى الفم) يقود إلى نتيجة ملائمة (أكل الثمرة العنبية، بافتراض وجود أخرى). تعتبر الخلايا الانعكاسية، وفاقاً لهذا التأويل، نوعاً من الخلايا البصرية الحركية، بالمعنى الذي تشكّل فيه جزءاً من نظام إدراكي قادر على كشف الكمونات الشخصية تحت صيغة متمركزة حول الذات. إن هذه الخلايا ليست تكرارية لأنها تكشف الكمونات التي من الصعب إدراكها في غياب فعل الآخرين. ومن جديد، إن ملاحظة قرد آخر يقطف الثمرة العنبية يمكن أن يشد انتباه الملاحِظ نحو ثمرات أخرى صالحة للأكل في الشجيرة.

يستبق ريزّولاتي ومعاونوه هذا التأويل ويواجهونه بالنقد التالي: (ريزّولاتي وفوغاسي وغالّيزي، ٢٠٠١، ص ٦٦٧):

حين يلاحظ قرد قرداً آخر وهو يمسك قطعة من الغذاء، فإن الفعل البدهي الذي من المناسب القيام به مثلاً، هو الاقتراب من القرد، الآخر وليس تكرار الفعل الملاحظ بكل تأكيد.

ومع ذلك، ليس من البديهي أن يكون التعارض القائم هنا ملائهاً. حين تحمل الشجيرة ما يكفي من الثهار العنبية، يمكن للقرد أن يفضل انتظار أن يرحل القرد الآخر، ويقترب مباشرة من الشجيرة، بدل أن يخاطر في انتزاع الثمرة منه.

إن التأويل الـذي يقترحه كنوبكيش وجوردان عن وظيفة الخلايا العصبية الانعكاسية لا يبدو لي معقولاً (پاشري و دوكيك، ٢٠٠٦، Pacherie, Dokic ، ٢٠٠٦)، غير أنني أو د أن أو ضحه في نقطتين، أو لا إن المسالة الأساسية هي مسألة معرفة غير أنني أو د أن أو ضحه في نقطتين، أو لا إن المسالة الأساسية على أنه جزء من إطلاق إذا كان من الواجب تصور تحريض الخلايا الانعكاسية على أنه جزء من إطلاق القدرة على التذهين، وليس إدراك عميل بها هو كائن. ووفاقاً لتأويل غير ذهني لوظيفة الخلايا الانعكاسية، يكشف إدراكي للآخرين المنخرطين في عمل ما كموناً جديداً شخصياً، أي إن هدفاً يمكن أن يُدرك بطريقة ما (من خلال القيام بحركة (ح) أكون ضمن سياق ملاحظتها). يتوافق هذا التوصيف مع الفرضية التي تقول إنني أتصور الآخرين كعميل، بالحد الأدنى من المعنى الذي يعتبر فيه العميل حيّز حركة بيولوجية في حالة تعارض مع حركة مادية بسيطة. ويمكنني بهذا المعنى أن أشكل التصور لعميل من دون تمثّله على أنه حالات ذهنية، كالمعتقدات والرغبات والغايات، أي من دون أن نحتاج إلى قدرة على التذهين.

في مقام ثان، يمكن لإدراك فعل الآخرين أن يكشف أيضاً عن كمونات شخصية، من الصيغة الغيرية، أي كمونات عائدة للعميل نفسه، الخاضع للملاحظة. حين يمكن أن تتحقق الحركة الجسدية الملائمة سواء من طرف العميل الخاضع للملاحظة، أو من قبل الملاحظ، فإن الفرق بين الإدراك الأناني والإدراك الغضيري للكمون يزول !. إن ما يأخذ في الحسبان هو أن الملاحظ لا يحتاج، في أي حال، لاستخدام مفاهيم نظرية الحالات الذهنية. وسواء أكان

<sup>(</sup>١) من المؤكد أنه إذا كان الهدف (هـ) هو أكل ثمرة عنبية خاصة، عندئذ، كلما امتد عمل الآخرين في الزمان، كلما قلّت قدرة الملاحظ على إدراك كمون من الشكل [(ح)→(هـ)]، من الصيغة الأنانية، وما إن يصل القرد إلى هدفه، لا يعود هذا الهدف في متناول الملاحظ. ومع ذلك، تبقى أهداف أخرى إفرادية ، أقل تخصيصاً، مثل الهدف الذي يتمثل في أكل ثمرة العنبية من أنموذج ما في مكان محدد، في متناول الملاحظ حتى بعد أن ينجع الآخرون في فعلهم.

إدراك الكمون أنانياً أم غيرياً، فهو لا يتطلب إسناد هدف لأي كان، على شكل غاية. وهو يساهم فقط في كشف هدف أو عدة أهداف للملاحِظ، يمكن أن تدرك بطريقة ما.

ومن المناسب، في النتيجة، أن نميّز بين نمطين من الكمونات الشخصية التي يمكن أن تخضع للملاحظة بعضها مستقل عن الفعل بمعنى أن بالإمكان إدراكها من دون وساطة ملاحظة الفعل، فيها الكمونات الأخرى مرتبطة بالفعل، بمعنى أنه لا يمكن إدراكها إلّا من خلال ملاحظة الفعل. وكها هو الحال بالنسبة إلى الكمونات المستقلة عن الفعل، يمكن للكمونات المرتبطة بالفعل أن تدرك تحت صيغة غيرية (بالنسبة إلى الذات نفسها) أو تحت صيغة غيرية (بالنسبة إلى الذات نفسها).

#### الكمونات البينية

لقد استعرضنا، حتى الآن، نهاذج متنوعة من الكمونات الشخصية، أي المتعلقة بفرد وحيد، الشخص نفسه، أو فرد آخر. من المناسب الآن أن نُدخل مفهوم الكمونات البينية المتعلقة بفردين أقله. تشكل الكمونات ما بين الأفراد مناسبات للتصرف الجهاعي إلى درجة يأخذ معها إدراكها مظهراً أنانياً وآخر غيرياً في الوقت نفسه.

ويثار السوال حول معرفة إذا كانت الكمونات ما بين الأفراد موجودة وإذا كانت في متناول الإدراك بعيداً من القدرة على التذهين. لقد اهتم ميكائيل ريتشاردسون وزملاؤه بالمواقف التي تظهر فيها الأفعال الجهاعية البسيطة بشكل عفوي، أي التي لا تنجم عن قرار مسبق أو عن تخطيط (ريتشاردسون، ومارش وبارون، ٢٠٠٧، Richardson, March, Baron). لقد وضعوا الفرضية التي ترى أن نقاط الانتقال بين الأفعال الشخصية والأفعال الجهاعية إنها تحدَّد من خلال إدراك كمونات بينية، تلك الكمونات التي تتشكل، هي نفسها، من خلال علاقات معقدة بين معوقات المهمة والمحيط وبنية المتنافسين وقدراتهم. كان على

<sup>(</sup>۱) أنظر تلخيص سيبانز وبيكبرنغ وكنوبليش (۲۰۰٦) (Sebanz, Bekering, Knoblich).

الأفراد، في سلسلة تجارب، أن يجيبوا على السوال حول إذا كانوا مستعدين للإمساك بألواح من الخشب معينة بيد واحدة، أو بيدين اثنتين، أو بواسطة أداة خاصة، أو بالاستعانة بشخص آخر. وضمن سلسلة تجارب، كان على الأفراد أن ينقلوا، بشكل فعلي، هذه الألواح من مكان إلى آخر، مستخدمين إحدى الوسائط المذكورة، وقد اكتشف المؤلفون أن المشاركين يجيبون عن السؤال حول معرفة وقت الانتقال من صيغة إمساك إلى أخرى، أو الانتقال فعلياً من صيغة إلى أخرى، في لحظات انتقال متشابهة (مس، ص ٨٤٧):

يتوصّل الأفراد إلى التعاون وتحقيق الكمونات البينية بطريقة متشابهة جداً، وبالطريقة نفسها التي يتوصل فيها عضوان جسديان إلى تحقيق الكمونسات داخل الفرد [...]. إن حدوث التعاون والتنسيق في كل مستوى (داخل الأفراد وفي ما بينهم) ينتج من الضرورات المعلوماتية الداخلية نفسها. وهكذا، وعلى الرغم من الحدد الذي يرى أن الفعل التعاوني مختلف جوهرياً عن الفعل النعاوني مصطلحات الكمون يوحي بوجود تشابه في الطريقة التي تخضع فيها الفعالية الجماعية وتُنظم.

حين يقوم العميل باستخدام أداة مألوفة من أجل تحقيق كمون، تصبح الأداة جزءاً وظيفياً من نظام فعل العميل، كما هو الحال بالنسبة إلى أعضائه البيولوجية. لقد وسبع نظام فعل العميل باستخدام الأداة. ويمكن للعميل أيضاً، استخدام طاقات فعل الآخرين من أجل توسيع نظام فعله. وكما كتب ذلك ريشار دسون (يمكن أن يفهم الجسد الأداة والأنظمة الاجتماعية ويدرسها باعتبارها تعاضداً أو تنفيذاً فريداً) (م س، ص ٨٥٦).

إن النتائج التي توصّل إليها ريشاردسون وزملاؤه ملائمة للإجابة عن السؤوال حول معرفة إذا كانت القدرة على التذهين متضمنة في العمل الجماعي، وإلى أي حد، في حال كانت الإجابة بالإيجاب. تقول فرضية: كما أن القدرة على التذهين ليست متضمنة بالضرورة، في استخدام الأداة، فهي ليست، بالضرورة أيضاً، مندرجة ضمن العمل الجماعي (في أشكاله الأولية أقله). حين أشارك في عمل جماعي، لا يتم ذلك لأنني أدرك الآخر على أنه أداة بسيطة، متجاوزاً بذلك

مبدأ «كانط» الذي يرى أنه ليس من الواجب اعتبار الآخرين وسيلة لإدراك غاية أخرى. إنني أدرك، على العكس من ذلك، وبشكل مباشر، الآخرين باعتبارهم أشخاصاً، أو عملاء مستقلين بيولوجياً، أقله. ومع ذلك، وكما رأينا ذلك سابقاً، لا يتطلّب هذا الشكل من الإدراك القدرة على التذهين، التي تعتبر قدرة على إسناد حالات ذهنية مثل المعتقدات والرغبات والغايات، للآخرين وللذات نفسها.

تأخذ الكمونات ما بين الأفراد، في الحالة الأكثر بساطة من العمل الجماعي الشكل [(ح, +ح,) + (ه)] الذي يعني أن الوصل بين حركة جسدية من النمط (ح,) والحركة الجسدية من النمط (ح,) ربها أدى إلى تحقيق الهدف (ه). حين أدرك مثل هذا الكمون، يصبح من حقّي الاعتقاد بأننا قادرون على تحقيق (ه) شرط أن أقوم بالحركة الجسدية من نمط (ح,) وأن يقوم شريكي، من جانبه، بالحركة الجسدية من النمط (ح,). يمكن أن تكون هذه الحركات معكوسة أحياناً، غير أن بإمكان شريكي لوحده، أيضاً، أن يتمكن من القيام بحركة من نمط (ح,). كذلك، يدرك شريكي الكمون نفسه، ما يمنحه الحق في الاعتقاد بأننا قادرون على تحقيق الهدف (ه) ضمن شروط خاصة، تمت الإشارة إليها. ندرك، نحن الإثنان، مثلاً، أننا قادرون على أن ننقل معاً، لوحاً خشبياً خاصاً، لا يمكننا نقله من دون مساعدة الآخر، إذا قام كل منا بالإمساك باللوح من أحد أطرافه.

ومن جهة أخرى، إذا أدركت أن شريكي يشيع بتنفيذ حركة جسدية من النمط (ح) وأنه، مثلاً يشرع بالإمساك باللوح من أحد أطرافه، فإنني سأدرك وجود كمون شخصي جديد، أي أنني قادر على إدراك هدف (نقل اللوح من مكان إلى آخر) من خلال القيام بالحركة الجسدية (ح). وكذلك إذا أدرك شريكي أنني أشرع بتنفيذ حركة جسدية من النمط (ح)، فإنه سيدرك كموناً شخصياً جديداً، أي أنه قادر على الوصول إلى الهدف نفسه، من خلال القيام بالحركة الجسدية (ح). ما من شك، في أنه، في العديد من الحالات (حالة الرقص مثلاً، ترتبط حركتي الجسدية بشكل معقد بتطور حركة الآخرين، وبشكل تبادلي، ما يعني أن إدراكاتنا للكمونات الملائمة، الشخصية وما بين الشخصية، مترابطة ترابطاً وثيقاً.

لقد دافع عدة فلاسفة، مسن بينهم ميكائيسل براتمان (M. Bratman)، عسن المقولة التي ترى أن العمل الجهاعي يرتبط، بشكل تأسيسي، بتكوّن الغايات ذات المستوى الرفيع، أي الغايات المرتبطة بغايات المشاركين الآخريسن بالعمل. ووفاقاً لهذه المقولة، فإن القدرة على المشاركة بعمل جماعي ترتبط بشكل وثيق بالقدرة على التذهين. ويكتب ميكائيسل تومازيلو .M) ترتبط بشكل وثيق بالقدرة على التذهين. ويكتب ميكائيسل تومازيلو .M) أهداف وغايات كل مشارك أن تتضمّن، على مستوى محتواها، أهداف الآخر وغاياته» (٢٠٠٥، ص ٢٨٠). لقد تفحصنا، هنا، الفرضية المعاكسة، أي تلك التي ترى أن القدرة على المساهمة بأعمال جماعية بسيطة يمكن أن تنتشر لتشمل حقل الإدراك، من دون أن تستدعي القدرة على التذهين. وبدقة أكثر، إذا كان العمل الجماعي يتطلب التلاعب بتمثّلات إدراكية وغير إدراكية لأنهاط متنوعة من الكمونات الشخصية وما بين الشخصية، فإن هذه التمثّلات تبقى أولية نسبياً، لأنها لا تستند إلى تمثّلات أخرى مدركة بها هي عليه (مثل الغايات).

يمكننا أن نعترض بأن فعل نقل سلسلة ألواح من مكان إلى آخر يعتبر حالة تعاون (بسيطة)، بدل أن يكون حالة تنافس. غير أنه إذا كانت القدرة على التذهين غير مطلوبة، بالضرورة، في الحالة الأولى، فإنها مطلوبة بالضرورة في الحالة الثانية، أقله وفاقاً للفرضية المعروفة جداً «للذكاء المكيافيلي» (بيرن، وايتن، الحالة الثانية، أقله وفاقاً للفرضية المعروفة جداً «للذكاء المكيافيلي» (بيرن، وايتن، الاحتماصي يعبر (إلى حد ما أقله) عن أفعال أولية تقوم على التنافس، الإدراك الاجتماعي يعبر (إلى حد ما أقله) عن أفعال أولية تقوم على التنافس، كيا عن أفعال تتطلب التعاون والتنافس، في الوقت نفسه (مثل فعل اللعب بالتنس). يوصل الإدراك الاجتماعي، في الواقع، نظام فعل العميل إلى مستوى يسبق التمييز بين التعاون والتنافس، ويمكنه، وفاقاً لهذا المنطق، أن يأخذ على عاتقه هذه الحالة أو تلك، أو تشابك الحالتين.

ليسس المقصود، بأي شكل من الأشكال، التأكيد أن قدرة التذهين لا تقوم بأي دور في الأعمال الجماعية المعتادة جداً. فمن البدهي، على العكس من

ذلك، أن تراعي هذه القدرة إمكانية وجود أشكال أكثر تعقيداً وأكثر مراقبة من التعاون. وكما بين ذلك جيداً بيسير ليڤيه (P. Livet, 1998)، يتطلّب العمل الجهاعي الإنساني، في الغالب، مستويات تعاون متبادل، وتصحيحاً للخطأ، وتبادلات لم تلاحظ في عالم الحيوانات، حتى ولو بقي علينا أن نبرهن أن هذه الملامح تتطلب دوماً قدرة نظرية على التذهين، وليسس مزيداً من المرونة الإدراكية. ويمكن لتدخّل القدرة على التذهين في العمل الجهاعي، من جهة أخرى، أن يرتبط أيضاً بوجود أشكال أوّلية من العمل المشترك القائم حصرياً في حقل الإدراك. تحتوي قدرتنا على العمل الجهاعي، أقله، بعداً إدراكياً مركزياً، ويا دارت حوله قدرات نظرية أكثر تعقيداً.

\*\*

لقد قدمتُ في هـذه المقالة، عدة أمثلة عن التفاعلات المحتملة والمثمرة بين مشكلات فلسفة الفكر والاهتهامات التجريبية للعلوم المعرفية. ويرتبط الدرس الأول الذي يمكن استخراجه من المناقشة التي سبقت، بغموض مصطلح «المعرفة الاجتهاعية». إن المعرفة الاجتهاعية، بالمعنى الذي تهتم به العلوم المعرفية، هو جانب المعرفة الفردية الملائم لبناء تفاعلات اجتهاعية. فالمعرفة الاجتهاعية، من وجهة النظر هذه، ليست اجتهاعية في جوهرها. إن الأنموذج المثالي المعياري للعلوم المعرفية يبقى في أساسه فردياً.

ويمكنا أن نفهم، أيضاً، مصطلح «المعرفة الاجتماعية» على أنه يحيل إلى أشكال للمعرفة اجتماعية جوهررياً. ونجد أنفسنا، بهذا المعنى، أمام عدة مواقف ممكنة. يمكننا أن نشك، أولاً، بأن مثل هذه الأشكال موجودة. ويمكننا أن نعتبر، ثانياً، أنها موجودة، غير أن العلوم المعرفية، حبيسة الأنموذج المثالي المعياري الفردي، غير قادرة على اكتشافها.

أعتبر، من جهتي، أن الموقف الأول أكثر احتمالاً، على المستوى الإدراكي، بل وكذلك على المستوى التجريبي. ومن الخطأ أن نستنتج، من ذلك، أن يكون للعلوم المعرفية الكلمة الحاسمة في طبيعة الكيانات الاجتماعية. ومن جديد،

تدرس العلوم المعرفية عمل المعرفة الفردية في سياق محتد. ويصبح التفكير «اجتهاعياً» حين يتطلب هذا السياق فاعلين آخرين بنحو معينّ. غير أن العلوم المعرفية تفترض وجود المعنى الذي علينا أن نمنحه هنا للنعت «اجتهاعي». وبقول آخر، يُظهر برنامج المعرفة الاجتهاعية الشروط المسببة الضرورية لوجود الوقائع الاجتهاعية، وللمكونات المعرفية الفردية لهذه الوقائع، بشكل محتمل. غير أنه لا يسمى للحلول محل وجود الظواهر الاجتهاعية، أي محل تحليل عام وخاص، معاً، لطبيعة التفاعلات الاجتهاعية. ويبقى هذا التحليل، وحتى إشعار أخر، من مهات الفلسفة والعلوم الاجتهاعية.

## المراجع

- Allison Truett, Puce Aina et McCarthy Gregory, 2000, «Social perception from visual cues: Role of the STS region», *Trends in Cognitive Sciences*, 4 (7), p. 267-278.
- Bermúdez José Luis, 1998, The Paradox of Self-Consciousness, Cambridge, The MIT Press.
- Bratman Michael E., 1999, Faces of Intention: Selected Essays on Intention and Agency, Cambridge-New York, Cambridge University Press.
- BYRNE Richard W. et Whiten Andrew W., 1988, Machiavellian Intelligence: Social Expertise and the Evolution of Intellect in Monkeys, Apes, and Humans, Oxford, Clarendon Press.
- Carruthers Peter, 2009, «How we know our own minds: The relationship between mindreading and metacognition», Behavioral and Brain Sciences, 32 (2), p. 121-138.
- CONEIN Bernard, 2005, Les sens sociaux. Trois essais de sociologie cognitive, Paris, Economica (coll. «Études sociologiques»).
- Csibra Gergely, 2008, «Action mirroring and action understanding: An alternative account», dans Patrick Haggard, Yves Rosetti et Mitsuo Kawato (eds.), Sensorimotor Foundations of Higher Cognition: Attention and Performance, XXII, Oxford-New York, Oxford University Press, p. 435-459.
- Davidson Donald, 1991, «Animaux rationnels», dans *Paradoxes de l'irrationalité*, trad. par Pascal Engel, Combas, Éditions de l'Éclat (coll. «Tiré à part»), p. 63-75.
- Dennett Daniel C., 1986 [1969], Content and Consciousness, 2e éd., Londres-Boston, Routledge and Kegan Paul.

- Fogassi Leonardo, Ferrari Pier Francesco, Gesierich Benno et al., 2005, «Parietal lobe: From action organization to intention understanding», Science, 308 (5722), p. 662-667.
- GALLAGHER Shaun, 2005, How the Body Shapes the Mind, Oxford-New York, Oxford University Press.
- Gallese Vittorio, 2003, «The manifold nature of interpersonal relations: The quest for a common mechanism», *Philosophical Transactions–Royal Society of London*, 358 (1431), p. 517-528.
- Gallese Vittorio et Goldman Alvin I., 1998, «Mirror neurons and the simulation theory of mind-reading», *Trends in Cognitive Sciences*, 2 (12), p. 493-501.
- Gallese Vittorio, Keysers Christian et Rizzolatti Giacomo, 2004, «A unifying view of the basis of social cognition», *Trends in Cognitive Sciences*, 8 (4), p. 396-403.
- Gibson James J., 1977, «The theory of affordances», dans Robert E. Shaw et John Bransford (eds.), *Perceiving, Acting,* and Knowing: Toward an Ecological Psychology, Hillsdale, Lawrence Erlbaum Associates, p. 67-82.
- 1986 [1979], The Ecological Approach to Visual Perception, Hillsdale, Lawrence Erlbaum Associates.
- GOLDMAN Alvin I., 2006, Simulating Minds: The Philosophy, Psychology, and Neuroscience of Mindreading, Oxford-New York, Oxford University Press.
- Hurley Susan, 2006, «Active perception and perceiving action: The shared circuits model», dans Tamar S. Gendler et John Hawthorne (eds.), *Perceptual Experience*, Oxford, Clarendon Press, p. 205-259.
- JACOB Pierre et Jeannerod Marc, 2003, Ways of Seeing: The Scope and Limits of Visual Cognition, Oxford-New York, Oxford University Press.
- 2005, « The motor theory of social cognition: A critique », Trends in Cognitive Sciences, 9 (1), p. 21-25.
- Knoblich Günther et Jordan J. Scott, 2002, «The mirror system and joint action», dans Maxim I. Stamenov et Vittorio Gallese (eds.), Mirror Neurons and the Evolution of Brain and Language, Amsterdam, John Benjamins, p. 115-124.
- LHERMITTE François, 1983, «"Utilization behaviour" and its relation to lesions of the frontal lobes», *Brain*, 106 (2), p. 237-255.
- LIVET Pierre, 1994, La communauté virtuelle. Action et communication, Combas, Éditions de l'Éclat.
- MARCEL Anthony, 2003, «The sense of agency: Awareness and ownership of action», dans Johannes Roessler et Naomi

- Eilan (eds.), Agency and Self-Awareness: Issues in Philosophy and Psychology, Oxford, Clarendon Press, p. 48-93.
- MIALL R. Christopher, 2003, «Connecting mirror neurons and forward models», NeuroReport, 14 (17), p. 2135-2137.
- PACHERIE Élisabeth et Dokic Jérôme, 2006, «From mirror neurons to joint actions», Cognitive Systems Research, 7 (2-3), p. 101-112.
- Perner Josef, 1996, «Simulation as explicitation of predicationimplicit knowledge about the mind: Arguments for a simulation-theory mix», dans Peter Carruthers et Peter K. Smith (eds.), *Theories of Theories of Mind*, Cambridge, Cambridge University Press, p. 90-104.
- PREMACK David et Woodruff Guy, 1978, «Does the chimpanzee have a theory of mind?», Behavioral and Brain Sciences, 1 (4), p. 515-526.
- RICHARDSON Michael J., MARSH Kerry L. et BARON Reuben M., 2007, «Judging and actualizing intrapersonal and interpersonal affordances», *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 33 (4), p. 845-859.
- RIZZOLATTI Giacomo, CARMADA Rosolino, GENTILUCCI Maurizio et al., 1988, «Functional organization of area 6 in the macaque monkey. II: Area F5 and the control of distal movements», Experimental Brain Research, 71 (3), p. 491-507.
- RIZZOLATTI Giacomo, Fogassi Leonardo et Gallese Vittorio, 2001, «Neurophysiological mechanisms underlying the understanding and imitation of action», *Nature Reviews Neuroscience*, 2, p. 661-670.
- RIZZOLATTI Giacomo et Sinigaglia Corrado, 2007, Les neurones miroirs, trad. par Marilène Raiola, Paris, Odile Jacob.
- Sebanz Natalie, Bekkering Harold et Knoblich Günther, 2006, «Joint action: Bodies and minds moving together», *Trends in Cognitive Sciences*, 10 (2), p. 70-76.
- Stoffregen Thomas A., Gorday Kathleen M., Sheng Yang-Yi et al., 1999, «Perceiving affordances for another person's actions», Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 25 (1), p. 120-136.
- Tomasello Michael, Carpenter Malinda, Call Josep et al., 2005, «Understanding and sharing intentions: The origins of cultural cognition», Behavioral and Brain Sciences, 28 (5), p. 675-735.

# لوران باري Laurent Barry

# القرابة بالمفرد

## تصنيفات منطقية ونمطية القرابة علم تصنيفي

حين نتحدث عن قرابتنا، نقوم بعملية تصنيف ضمن عدد كبير من العناصر - الأفراد الذين يحيطون بنا - وندخل عدداً منهم في المجموعة (ق) من «أقربائنا». فننطلق إذاً من فكرة أن لديهم نقاطاً مشتركة أكثر - أنهم أكثر «تشابهاً» في ما بينهم - من الأفراد الذي نستبعدهم من هذه المجموعة (الصورة ١).

الصورة (١) - المجموعة (ق) للأقارب

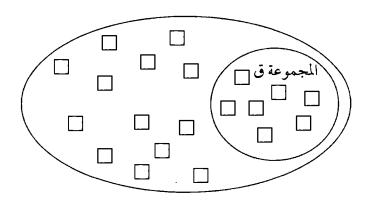

سيُضم هؤلاء الآخرون، بالطبع، بدورهم، من قبل آخرين غيرنا، إلى مجموعات (ق')، (ق") إلخ. ومع ذلك، فإنهم جميعاً ينتسبون، من وجهة نظرنا، إلى المجموعة الفردية وغير المنتظمة «لغير الأقارب».

إن هذا التمثّل الأول لفكرة التصنيف القائم على القرابة غير كاف، بالطبع، حتى لو أننا اعتبرناه تمريناً بسيطاً على تصنيف القرابة التطوري الاجتماعي الأولي. تقوم تصنيفات القرابة، في الواقع، على الصفات الخاصة التي لا تتشارك فيها مع المجموعات جميعاً. وبذلك يتكون عدد منها انطلاقاً من التعرف إلى ميزة أو عدة ميّزات تتشارك فيها عناصرها، من دون أن تعبر هذه التشابهات عن أصل مشترك، ولا حتى عن وجود علاقات خاصة بين هذه العناصر. إذا ما صنفت، مثلاً، مجموعة مكعبات، وفاقاً لحجمها واصفاً المكعبات التي تحمل أضلاعاً معادلة لعشرة سنتيمترات أو أكثر في مجموعة (أ)، مهمالا، المكعبات الأخرى (الصورة ٢)، فأحصل بذلك، فعلياً، على تصنيف من هذا النوع، أسميه نمطياً، من خلال تفحص عناصر التصنيف فقط (حجم المكعبات هنا). ولا تتدخّل، في من خلال تفحص عناصر التصنيف فقط (حجم المكعبات هنا). ولا تتدخّل، في أي من الأحوال، أسباب اكتساب هذه الخصائص المشتركة في هذا التصنيف، ذلك أن التنوع في حجم المكعبات – باعتبارها أشياء ملموسة – يمكن أن يتأتى عن عناصر عديدة (ناتجة من أساليب تصنيعها، واستعمالاتها، إلخ).

الصورة (٢) - مجموعة نمطية لأشياء معرّفة من خلال معيار الحجم.

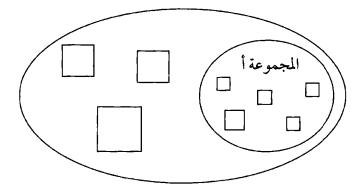

والأمر كذلك إذا نظرت إلى مجموعة الأشخاص الذين استفادوا من زيادة في الراتب في أثناء الشهر الماضي، في الشركات الفرنسية، أو مجموعة الأشخاص الذين يتمتعون بطول أقل من ١,٨٠م، أو مجموعة الأفراد الذين تبدأ أسساؤهم

بالحرف (أ): لا يفترض وجود ميزة مشــتركة، في أي مــن هذه الأمثلة، وجود سبب مشترك لهذه الميزة، ولا وجود علاقة خاصة بين هؤلاء الأشخاص. فنحن دوماً بصدد تصنيفات نمطية.

لا ترتبط المقاربة، في الواقع، بهذا النمط الأول من العلم التصنيفي. تقوم القرابة، على عكس التصنيفات النمطية التي عرضنا لها، على ما سأسميه تصنيف منطقياً يجمع عناصر (أفراداً) انطلاقاً من افتراض هوية مشتركة بين هؤلاء، هوية تنبثق من الأسباب المشتركة التي أنتجتهم، وليس انطلاقاً من خصائص جوهرية موضوعية خاصة بهم. وبقول آخر، إذا أحسن تأسيس مفتاح التصنيف، كما هو الحال مع كل تصنيف، على واقعة أن مجموع العناصر الواجب تصنيفها تملك الملامح المشتركة التي يفتقدها أولئك الذين استبعدوا من التصنيف، فإن تماثل هذه الملامح إنما تحدد هنا من خلال خصائص لحست في جوهر العناصر نفسها. يقوم التوافق بين عناصر هذه المجموعة في الواقع، فقط على العلاقة (المباشرة أو الوسائطية)، التي تربطها وليس على بخصائصها الوجودية الخاصة. وتبرر آنية هذا الرابط أو تحيينه، اعتبارنا لهذه العناصر على أنها تشكل كلاً واحداً.

إذا أردنا أن نمثّل هذا التصنيف المنطقي، فإن المخطط التالي (الصورة ٣)، هو، من دون شك، أنسب من سابقَيه.

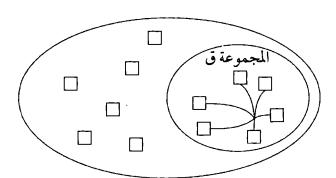

الصورة (٣) - أنموذج التصنيف المنطقى

لا تفهم القرابة، بالطبع، على أنها العلم التصنيفي الوحيد، المرتبط بها أشرت إليه هنا بعبارة التصنيف المنطقي. فيجب، بحكم الواقع، أن تُضم إلى هذا الصنف جميع المجموعات القائمة على وجود علاقة بين العناصر التي تؤلفها، بدل قيامها على الاشتراك بميزة مشتركة خاصة مع عناصر هذه المجموعات. وهكذا، حين أشير إلى مجموع الذرّات الأساسية أو الأعداد الأولية، أرجع صراحة إلى تصنيفات نمطية ، بينها أقف بوضوح في إطار التصنيفات المنطقية، إذا أشرت إلى مجموع الفرنسيين أو مجموع أصدقائي. لنقف قليلاً عند هذا المثال الأخبر.

إذا دُفعت إلى القول لماذا أحببته، أشعر بأنه لا يمكن التعبير عن هذا إلّا بالإجابة: «لأنه هو، لأنه أنا» (مونتينيه، ٢٠٠٩، الكتاب الأول، الفصل ٢٧).

نعرف جميعاً هذا الاقتباس من كتاب المقالات حين يبدو أن ميشيل دو مونتينيه ،(Michel de Montaigne) يشخص، أو يجسد، صداقته لإتيين دو لابويسي (٢٠٠٩، الكتاب الأول، الفصل ٢٧). ولكن هل نعرف، أيضاً، جيداً المقطع الذي يقدّمه ويبرر لوحده هذه الخاتمة:

وبالنتيجة ليس ما نسميه، عادة، أصدقاء وصداقات، سوى معاشرات وتألفات حدثت في مناسبة ما أو من خلال تسهيل، تتناجى أرواحنا من خلالها. في الصداقة التي أتحدث عنها، تتمازج هذه وتلك وتختلط ببعضها البعض، ضمن مزيج شمولي لدرجة تمحو معها الخيوط التي تربطها.

ترتبط مجموعات العناصر التي تأخذ شكل شبكة، بشكل عام، بصنف التصنيفات المنطقية من دون أن يختصر هذا الصنف في الصنف الأول، مع ذلك. وهكذا فإن مفاهيم الجوار أو الجنسية المرتبطة بالتصنيفات المنطقية لا يمكن أن تنقل، كها هي، إلى مقاربة تعتمد مفردات «دراسة الشبكات» (Networks studies)، حيث تكون مقاربة الصداقة من هذا الأنموذج. وعلى العكس من ذلك، ترتبط معظم المجموعات الرياضية، بحكم الواقع، بالتصنيفات النمطية. ولنذكر أخيراً، أن التصنيفات تكون في الغالب منطقية ونمطية في الوقت نفسه: هكذا هو حال المجموعة المشكلة من أعضاء من الجنس نفسه (الحيواني أو النباتي) في التصنيف الليني (نسبة إلى عالم الطبيعة ليني Linné)، والتي تعتمد على التصنيف المنطقي (الأصل المشترك لعناصرها)، الذي يستنتج، بحكم الواقع، من خصائص تشريحية مشتركة، تجعل منه أيضاً تصنيفاً نمطياً.

تمرزج الصداقة، حقاً، أرواح أولئك الذين تربط بينهم، غير أنه لا يمكننا أن نكشف ذلك، من خلال تفحّص ملامحهم الفردية – شكل عيونهم أو توزع جيناتهم. بل من خلال الاعتراف، فقط، بوجود علاقة متفردة ومتبادلة، ومن خلال معرفة هذه المعاشرات والتآلفات التي حدّثنا مونتينيه عنها والتي حدثت في مناسبة ما، أو ظرف ما. وبقول آخر، علينا، في الصداقة كها في القرابة أن نستدعي موضوعاً منطقياً (العلاقة) ليس في جوهر العناصر نفسها (الأفراد) كي نعرف ما نملكه بشكل مشترك، وما يبرر ذوباننا في المجموعة نفسها (ص)، «الأصدقاء» أو (ق) «الأقارب»، ويوصف لنا مونتينيه بشكل رائع هذا الذوبان للعناصر غير المتجانسة، من وجه آخر (من):

[لأن الصداقة] ليست باعثاً خاصاً، ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا ألفاً: إنما لا أعرف أي عنصر خامس ناتج من هذا الخليط الذي ما إن يسيطر على إرادتي كلها حتى يقودها إلى الغوص والضياع في إرادته، والذي، ما إن يسيطر على إرادته حتى تأخذه إلى الغوص والضياع في إرادتي، إنها خليط من الجوع والتنافس المماثل. أقول ضياعاً، في الحقيقة، لأنها لا تحتفظ بشيء يخصنا، سواءً كان له أو لي.

#### القسمة الكبري

ولكن لمَ هذا الاهتمام بطبيعة التصنيف الذي يُستخدم أساساً لبناء «القرابة»؟ إلامَ ما يقودَ هذا التفكير؟

يبدو منطقياً، في حالة التصنيف النمطي - تصنيف الذرات الأولية مثلاً - حيث الخصائص الضمنية لكل عنصر تحدّد التصنيف، أن نبدأ بالاهتهام بالخصائص الفردية لهذه العناصر (بكتلتها، وبالطريقة التي تتفاعل فيها القوانين الفيزيائية مع كل عنصر منها). وننتظر مرحلة ثانية كي نهتم بتفاعلات هذه العناصر في ما بينها، أي الاهتهام، مثلاً، بالطريقة التي تتراكب فيها أولاً، من أجل تكوين مجموعات صغيرة، ثم بالطريقة التي تتفاعل فيها هذه المجموعات الصغيرة بدورها، في ما بينها، إلخ.

وعلى العكس من ذلك، وفي إطار التصنيف المنطقي، من البدهي ألّا يكون من واجبنا أن نهتم بالمستوى الفردي، بالقدر الذي لا تستخدم فيه الميّزات الخاصة بعناصر المجموعة في بناء التصنيف. إن ما يجب أن يشد انتباهنا، أولاً، هو ما يؤسس جوهرياً لهذا التصنيف - أي العلاقة بين عناصره؛ إن ما يجب أن ندرسه، أولاً، هو طبيعة هذا الرابط وخصائصه. وسوف لن نستطيع أن نطرح على أنفسنا السؤال حول وجود خصائص ناشئة بنتيجة تفاعل مجموعات فرعية في ما بينها.

وكما نرى، إن الأوليات في تحليل هذين الشكلين من التصنيف تختلف بشكل واضح. غير أننا إذا ما تفحصنا، الآن، الطريقة التي سعى علماء الأنتر و پولوجيا من خلالها لإدراك هذا التصنيف الخاص، الذي تمثّله القرابة، فإننا نضطر إلى ملاحظة أنهم لم يفهموا الأمر بطريقة معكوسة فقط، مما لا يعتبر على درجة عالية من الخطورة، بل إنهم أهملوا تماماً، وببساطة، مرحلة التحليل الأولى والأساسية، وهذا أمر أكثر خطورة من عدم الفهم.

نحن هنا بصدد رابط القرابة، وبقول آخر، بصدد العلاقة التي تربط عناصر فردية مختلفة في ما بينها، وتبرر، بذلك، ضمّها إلى مجموعة (ق) التي تضم «أقرباءنا»، حين نعتبر القرابة مجموعة منسجمة، بعيداً من وجهة نظر المجموعات الصغيرة الخاصة التي تكوّنها (رابط الدم، البنوة، التجانس، التوأمة، الإقامة المشتركة، إلخ). لم يجر الاهتمام بهذا النوع من القرابة، من قبل الأنتروپولوجيا اليتة، إذا صح القول.

<sup>&</sup>quot; يجبأن نفر دمكاناً خاصاً لكاتبين، بالنسبة للفترات القديمة: ويليام هالس ريشرز من جهة، الذي سعى، في مؤلفه القرابة والتنظيم الاجتهاعي (١٩١٤) (Kinship and Social Organization)، لكن وبشكل خاص، من خلال مدخلي الموسوعة «الزواج» و «حقوق المرأة»، الصادرين في السينة التالية في «موسسوعة الدين والأخلاق» (١٩١٥ أ، ١٩١٥) (ب ١٩١٥) (Peligion and Ethics) منشورات جيمس هاستنغر، إلى تعريف الموضوع «قرابة» وذلك بشكل مستقل عن المقولات الصغيرة التي تكوّنه (بنوة، مصاهرة، إلنه). ومن جهة أخرى، عمل إدموندز ليتش، في مقالته المحفزة «إعادة التفكير في الأنتر و يولوجيا» (١٩٦٨)، وبشكل دقيق، حول تعريف (رغم أنه كان الهدف، من جانبه، باعتباره عالم إتنولوجيا ورياضيات، التأمل المنطقي النظري أكثر من الإثبات النظري) ما كان يسميه، في تلمك الفترة، "وظيفة القرابة» ذلك المفهوم الذي يرتبط كثيراً مع ما أفهمه هنا من «رابط قرابة»، كها سوف نرى.

لقد ركّز عالم الدراسات الأنتروپولوجية الصغير، في أثناء الستين سينة الأخيرة، على نقاش آخر يتعلق بتأثير تعارض يقابل بين التجانس (أو المصاهرة) ورابط الدم (أو البنوة). وقد سيخر بذلك كل جهوده في خدمة تفكير يتعلق بالتفاعلات بين مجموعتين فرعيتين من المجموعة (أ) من القرابة، حيث لم يكن من الواجب أن تتدخل هذه الدراسة، في أفضل الأحوال، إلّا باعتبارها مرحلة ثانوية، في أثناء دراسة تصنيف منطقي. وبعيداً من الإفساح في المجال لتفكير آخر، تتابع هذا النقاش اليوم أيضاً، من دون أي تغيير في الجوهر، حتى حين يلجأ إلى تراكيب تعبيرية محدثة («ما فوق التجانس»، الجوهر، حتى حيا باغرافية البنيوية المحديدة، الفرنسية – البرازيلية.

وأعاتب نفسي، مع ذلك، لأنني قد بالغت في تعتيم لوحة كانت تتميّز، بالأحرى، بالتباستها. وفي الواقع، شرع بعض المؤلفين، في السنوات الأخيرة، في نقل تساؤلاتهم، وتوجيهها، بدقة، إلى هذه الفكرة «علاقة القرابة» هذه، وهي الفكرة نفسها التي استخدمت مقدمة، وليس خاتمة، للدراسات في هذا الحقل، وذلك على هامش الأنتروپولوجيات البنيوية أو البنيوية الجديدة للقرابة، المستمرة والعقيمة، في رأيي. وقد أولوا هذه الفكرة اهتهامهم بشكل رئيس، من خلال مفهومين، مفهوم الأبوة في المقام الأول، ومفهوم المصاهرة حديثاً.

### الأبوة

ولد مفهوم «الأبوة» (من Parentage في الكيبك ومن Parentage للناطقين بالإنكليزية) ضمن سياق الدراسات الطبية - الاجتهاعية والتحليلية النفسية، وكان سيرج لوبوڤيتشي أحد المروجين له في فرنسا (S. Lebovici)، إلّا أن استخدامه الأنتروپولوجي بقي متكتهاً أكثر، بالرغم من اعتهاده السريع

<sup>(</sup>۱) لقد قدم في تنوعه الإنكليزي Parenthood، الذي سأشير إليه لاحقاً، منذ بداياته، في الأدب الأنتروبولوجي الإنكليزي حول القرابة.

والواسع من قبل علماء اجتماع الأسرة في العقدين الأخيرين (لوغال وبيتاهار، Fassin, ، ۲۰۰۰، Le Gall, Bettahar ، ۲۰۰۰)؛ فاسان وإياكوب ولاغراث، ۲۰۰۰، Iacub et Lagrave؛ مايلفير، ۲۰۰۲، Mailfert ، ۲۰۰۲، مايلفير، ۴۵۵۱ و الخ)، وبقي استخدامه الأنتروپولوجي أكثر سرية.

ويحتفظ هـذا المفهوم، من أصوله بوضوح، بطابع نفسي عاطفي يفسر للهاذا عُرف، في الغالب، على أنه علاقة تكافلية، تشرك وظيفة أبوية (أن أكون أباً، والاستعدادات المرتبطة بها). ومع ذلك، يبدو المفهوم في نسخته الأنكلوسكسونية (Parenthood)، الأقدم، والتي اهتم الأنتر وپولوجيون بها كثيراً، أنه لا يسعى إلى الإشارة إلى طبيعة العلاقة أهل – طفل من وجهة نظر الزوجين، الأب (Fatherhood)، أو الأم (Motherhood) فقط – به من وجهة نظر الأطفال أيضاً. تظهر هذه الفكرة إذا في متغيرتها الإنكليزية، على أنها التعبير عن علاقة تبادلية، فيها تعبر، في تركيبها الفرنسي المعاصر، بخاصة، عن وجهة نظر ذاتانية وفردية – وجهة نظر الأبوين (بمعنى الأب والأم) – في التعبير عن مختلف أنواعها: العاطفية والقانونية، والطبية – الاجتهاعية.

تقوم أهمية مثل هذا المفهوم، في ما يخص بحثنا (في نسختها الإنكليزية والفرنسية معاً) على واقعة أنه أحد المفاهيم الوحيدة التي تشير إلى فكرة «القرابة»، من دون أن تستند إلى تمييز جذري بين قرابة الدم والمصاهرة. والمثال الأكثر إدهاشاً على ذلك، هو دراسة العائلات المعروفة بـ «المعادة التركيب» (حيث يتحرر الأولاد من أبوين سابقين)، حيث تعتبر فكرة الأبوة فيها الرابط الذي يسمح بتوحيد العناصر التي ربها عالجتها الأنتر و پولوجيا البنيوية الكلاسيكية بشكل منفصل: فهي تدخل تمايزات تقوم على مفاهيم المؤالفة وقرابة الدم ضمن إطار ندرك فيه بسهولة أنها غير ملائمة.

ومع ذلك، فإن مفهوم الأبوة هذا بعيد عن أن يكون مُرضياً. أولاً، وكها رأينا ذلك، لأنه ينطبق على عالم محدود جداً: على العلاقة بين الأبوين والأطفال فقط. وكذلك، وبخاصة، بسبب تجذره العميق في حقل خاص. إنه حقل المجتمعات الغربية الحديثة و «الأسرة المؤلفة من الأب والأم والأولاد غير المتزوجين». وبسبب غياب كل بعد مقارن - يغيب في الغالب عن المفاهيم التي يلجأ إليها علماء اجتماع الأسرة - فإنه يفقد، بالنتيجة، القسم الأكبر من أهميته بالنسبة إلى حقل الدراسات الأنتروپولوجية.

#### المصاهرة

يبدو أن هناك مفهوماً آخر، أكثر انفتاحاً، بهذا الصدد. إنه مفهوم المصاهرة (Janet الذي استخدم منذ عام ١٩٩٥ من قبل جانيت كارستن Carsten) الذي استخدم منذ عام ٢٠٠٥ في نص أول، قبل أن يعتبر، بحق «مفهوماً» اجتماعياً في المؤلف الذي أشر فت عليه عام ٢٠٠٠ ثقافات المصاهرة، الذي عرف نجاحاً مباشراً.

إن أول ميزة لمفهوم المصاهرة تقوم على «حيادها» تجاه واقعة - كما هو الحال بالنسبة للأبوة - أنه لا يرتبط بأي من مفاهيم الأنتروپولوجيا الكلاسيكية: لا رابطة الدم ولا البنوة ولا المصاهرة، ولا الأبوة الروحية أو الخيالية، ولا حتى مجال القرابة لوحده، في النهاية. وتنبثق الميزة الثانية من واقعة أنه يقترح علينا رؤية امتدادية لفكرة الرابط الذي لا يختصر (على عكس مفهوم الأبوة هذه المرة) بالعلاقات البينية أهل - أولاد وبإطار العائلة الأساسية الغربية. ويسمح أيضاً بوصف علاقات أكثر تعقيداً (علاقات القرابة البعيدة، العلاقات بين السلالات أو العلاقات ضمن السلالات، إلخ)، التي على علماء الإتنولوجيا أن يفسروها.

تفسر إمكانات هذا المفهوم نجاحه المساشر، بخاصة لدى علماء الأنتروپولوجيا الذين يعملون على الاستخدامات (الاقتصادية والقانونية، السخ)، وعلى الأبعاد (الأخلاقية والطبية الحيوية بخاصة) للقرابة. يعود

<sup>(</sup>۱) لقد اعتمد المفهوم «حالاً» في العديد من الأبحاث الإنكليزية حول الأبوة. مثال ذلك، وكما يشسير إلى ذلك العنوان، المؤلف الجماعي الممتاز: ميزات القرابة: معاني المصاهرة الاجتماعية واستعمالاتها، الذي أشرف عليه بيتر شفايتسر ونشر في العام نفسه (۲۰۰۰) (Vinship: Meanings and Uses of Social Relatedness).

جان-هوغ ديشمو (Jean-Hughes Déchaux)، في مذكّرته النقدية (٢٠٠٦، ص ٦١٥) إلى ما سماه الدراسات الجديدة للقرابة :

[نفضل] على مفهوم القرابة، الموسوم بالنزعة الحيوية، المفهوم الاجتماعي الصريح «للمصاهرة». سيكون المطلوب إذاً، دراسة كيف يدخل الأفراد في علاقات في ما بينهم، ويقيمون في ما بينهم تشابهات وفروقاً مستندين إلى مبادئ ووجود ثقافات متعددة، وبإيجاز، كيف يبنون روابطهم ويمنحونها معنى. وبذلك تسقط مبدئياً، التعارضات بين القرابة والتعايش والصداقة والعرقية والجنسية، إنها صيغ مختلفة إلى حدما، أو متشابهة «للمصاهرة» يقرّب بينها الباحث ويواجهها في ما بينها.

ومع ذلك ستتقلّص كشيراً الفائدة من هذا المفهوم، بسبب ما يمكن أن يظهر، في التحليل الأولي، على أنه أحد أهم خصائصه: إنها مرونته. ذلك أن هذا المفهوم لم يخضع في الواقع مطلقاً للتعريف، بشكل دقيق، بسبب اهتمام المؤلفين النين استخدموه، في الغالب بتأثيرات إظهار القرابة – أي بعلاقات التوازي التي تقيمها مع انهاط أخرى مسن الروابط (الرابط الاقتصادي أو السياسي، والشبكات الاجتماعية، إلخ)، أكثر من اهتمامهم بتميّزه وبطبيعته الخاصة أو بخصائصه. والحال، إن حقيقة أن هذا المفهوم يعرّف صنفاً واسعاً جداً من الروابط الاجتماعية – تلك التي ترسّخ، وفاقاً لديشو، المؤسسات، مثل الصداقة والقرابة والعرقية، إلخ – وأن المؤلفين الذين يستخدمونه، يمتنعون عن تحديد استعمال كل من هذه الروابط وخصائصه المتفردة، وتبعاً لمختلف المجالات التي تطبق فيها، تعيد، بالنتيجة، إلى الشيء نفسه وكأن عليّ أن أتمسك، في هذا النص، بتعريف الصنف العام للتصنيفات المنطقية، من دون بذل الجهد كي أميّز لاحقاً، ما يميّز ضمن هذا الإطار، رابط القرابة عن روابط الصداقة والجنسية، إلخ.

<sup>(</sup>۱) إن التعبير خادع، لأنه لا يشير، في الواقع، إلّا إلى جزء صغير من الأبحاث الحديثة حول الموضوع. وبشكل رئيس، أبحاث المؤلفين الذين سيدرسون الاستخدامات «الذرائعية» للقرابة، ضمن منهج عملي أكثر منه نظري، من خلال التركيز على النقاش العام أو السياسي وعلى الاستخدامات العملية والاجتهاعية لهذه القرابة.

وقد نصل بذلك إلى غموض علمي اجتهاعي لطيف. غير أننا ظللنا متمسكين، حتى اليوم، بمثل هذا الاستعهال الانطباعي جداً للمصاهرة، وهذا ما يمكن أن يدفع به بعد فترة، إلى أن يلقى المصير نفسه الذي لقيته مفاهيم غامضة أخرى في زمانها، وذلك ما إن يزول تأثير الزيّ الدارج. أي مفهوم ليڤي ستروس عن «المنزل» أو مفهوم بورديو عن «الإستراتيجية العائلية» مثلاً. إنه استخدام أحد هذه المفاهيم – الحاسمة المرنة جداً والتي تتكيف بسهولة أكثر مع المواقف كافة، والسياقات الثقافية كافة، لدرجة لا تعبر معها عن أي منها بشكل حقيقي.

وسأسعى هنا، ومن أجل تجاوز البدائل التي تقوم على الحصول على دقة أكثر من خلال التخلّي عن كل تعميم مع مفهوم الأبوة، أو على زيادة في التعميم، ولكن من خلال التخلّي عن كل قدرة على وصف الأشياء الفردية من خلال مفهوم المصاهرة، إلى إعادة تعريف مفهوم أكثر قدماً، غير أنه يقدّم، على ما يبدو لي، حلاً تحليلياً وسطاً وجيداً، مستنداً في ذلك إلى الإتنوغرافيا. إن هذا المفهوم يقف في موقع وسط بين الخصوصية المتطرّفة للأبوة والنزعة الشمولية المبالغ فيها للمصاهرة، إنه مفهوم رابط القرابة.

#### الرابط وطبيعته

لنبدأ، من أجل القيام بذلك، بوضع بعض المعالم البسيطة. لنتساءل أولاً، ما الشيء الثابت لدينا حين نشير إلى فكرة القرابة. هناك، أولاً، وجود قناعة مشتركة بشكل شمولي. تشير هذه القناعة إلى أن الرجل والمرأة لا يظنان أنفسها، في المعتاد، على أنها ثمرة إنسال عفوي - مثل كيانات ظهرت من العدم - ولا على أنها نتاج ما كان يسميه «النظام القديم» «إنسال طارئ» - باعتبارهما مولودين من شيء آخر يختلف عها ولد منه أشباههم.

وينطبق الأمر على فهمنا للإنسال كها على فهمنا العام، بشكل عام، فهو خاضع، كها أكد ذلك برغسون (١٩٩١)، لمبدأ أول لا يتغير، حيث «الشيء نفسه ينتج الشيء نفسه». وتقبل جميع المجتمعات الإنسانية أنه، في أثناء المسار المعتاد

للحياة الاجتماعية ، يجب أن يكون هناك، في البداية، أفراد آخرون من الجنس نفسه، من أجل إبداع أفراد. ويجب، كي يأتي جيل، أن يسبقه جيل آخر على المسرح .

تُستخدم هذه المقدمة، ذات البساطة المحرجة - هناك أفراد متفردون من نسل معين، يولدون أفراد النسل اللاحق المتفردين - وهذه فرضيتي الأولى، منوالاً بشكل دائم وفي كل مكان، ومثالاً أساسياً لعلاقة القربى نفسها. أما في ما يتعلّق بتعقيد هذه العلاقة، فهو ينتج من التنوع الكبير للتصورات التي يمكن أن نستخدمها انطلاقاً من ملاحظة على هذه الدرجة من البساطة.

#### صيغ الإنسال

لنتفق جيداً. إنني أتحدث هنا عن منوال وإنموذج ومثال تقدمها فكرة الإنسال، وليس قطّ عن فعل الولادة ضمن رؤية حديثة وعلمية وبيولوجية نكونها عنه. إن الإنجاب العضوي ليس سوى أحد المتغيرات الممكنة في الطريقة التي نتمثّل بها إقامة الرابط بين الأجيال، فهو لا يكفي من أجل إقامة رابط ملائم، اجتماعياً، بين الأفراد الذين يلدون والأفراد المولودين.

يثير هذا الأمر بالطبع مسألة نقطة الأصل، وفي الجسزء الأعظم من الروايات الأنتروپولوجية يعتبر الإله أو كائنات أخرى «غسير بشرية» آباء للجنس البشري. ولكن كيف لنا تصور الخلق بطريقة أخسرى؟ ومع ذلك، وبها أن الأزمنسة اللاتاريخية (لحلم السسكان الأصليين، وعصر الإغريق الذهبي، والخلق المسيحي، إلخ)، قد تم تجاوزها، ويعود إلى البشر باللحم والدم، في جميع الأساطير، ميزة منح الوجود للأطفال من الجنسين.

يضع موريس غودلييه (٢٠٠٤) أيضاً هـذه الملاحظة في مركز تفكيره حول القرابة بالقول إن البشر لا يزالون يعتبرون أن مكونات كيانهم ليست يشرية محضة. إلا أن هذا التأكيد خاطئ فمن السهل ملاحظة أن هذا الكاتب يولي بعداً شمولياً لأسباب فريدة ومحددة تاريخياً وثقافياً. وهكذا، وفي مجتمعاتنا الغربية، لا تحمل فكرة تدخل خارق في التكاثر معنى إلا في مرحلة العصر الوسيط المسيحي وحده. فهي غير موجودة في العصور القديمة الوثية، كها أنها رُفضت منذ عصر النهضة. فلم يعد لدخول الغيبيات أي دور تقوم به (سوى في المعتقدات الأرثوذكسية)، ضمن الإيديولوجيا العلمانية الحالية التي تُرجع الإنسال إلى مسار بيولوجي صرف، وتسخر مس كل تعال. والحال، إن هذا الأنموذج "العلماني" الفرري في طريقه إلى أن يتحوّل إلى تصور شمولي مشترك، تحت ضغط العولة. يمكننا إذا أن نؤكد إن جميع المجتمعات تفكر بأنه يجب أن يكون هناك بشركي ننتج بشراً آخرين، فيها بعضها فقط، وفي بعض المراحل أيضاً، يُضيف إلى هذا المطلب، ضرورة تدخل عناصر أخرى، إلهية بشكل خاص.

إن القرابة الاجتماعية والتكاثر البيولوجي أمران متميزان تماماً، وحتى بالنسبة إلى مجتمعاتنا الغربية الحديثة التي تميل إلى منح قيمة أكثر مصداقية للكل الجيني، فليسس أن أكون منجباً أبداً شرط كاف ولا ضروري كي أكون قريباً. وتنطبق هذه الملاحظة أيضاً على الرجل كما على المرأة.

وبالمقابل أيدمج الطفل، في كل مكان ودوماً، منذ ولادته وحتى قبل ولادته في أول شبكة تنشئة اجتماعية معروفة ومعترف بها، حيث نجد بعض البالغين بدل آخرين. إنني أتحدث تماماً عن هذا الرابط الأول الاجتماعي، وليس عن الرابط البيولوجي حين أذكر مفهوم الإنسال.

إلى جانب هذا الاتصال الجسدي، تستطيع أيضاً مؤسسات مختلفة، في الواقع، إنشاء هذا الرابط الإنسالي الذي يستخدم أساساً لرابطة القرابة. إنها حالة التبسّي بالطبع. ليس من المفيد، حقاً التفصيل، حول هذه النقطة، إلّا إذا أردنا أن نلاحظ أنه، في بعض المجتمعات أو الجهاعات - نفكر، بالطبع، بالطبقات الأرستقراطية في العالم الروماني القديم - حيث يستخدم التبنّي أيضاً وغالباً، مثل صنوه البيولوجي، الولادة، من أجل بناء علاقة قربى بين الأجيال.

تلك هي أيضاً حالة، نفكر فيها قليلاً، في الغالب، إنه الرابط الأمومي مع قريب للطفل، في بعض المجتمعات، إذ يمكن أن يقيم، بدوره، رابط قربى مع هذا الأخير. ففي الصين القديمة، مثلاً، وحين تصبح امرأة الزوجة الرئيسة لرجل، فإنها تصبح، في الوقت نفسه، أم جميع أولاد هذا الزوج، قبل هذا الزواج (Granet, Couvreur, 1901 و 1091 (1979) (غرانيه، 1970، 1979) كوڤرور، 1099 و الماكس من ذلك، إن قيام أول رابط زوجي، في بوتسوانا بأفريقيا الوسطى، وعلى العكس من ذلك، إن قيام أول رابط زوجي، في بوتسوانا بأفريقيا الوسطى، يجعل من الرجل أباً، بها في ذلك بعد موته (شاپيرا، 190٣، ١٩٥٣). وسبجد نفسه وقد شابيرا وكوماروف، (Schapera et Comaroff, 1991).

<sup>(</sup>۱) باستثناء حالات الهجر الكاملة أو العروض، بالطبع، التي تعني في الغالب الموت الاجتماعي للمولود الجديد. لنتذكر بذلك أن الأطفال المعروضين يقدمون أسساس اليد العاملة الخانعة في روما، أكثر من أسرى الحرب (فين، ۱۹۷۸).

نسب إليه، في الواقع، الأطفال التي أنجبتهم أرملته من أحد أقارب زوجها المتوفى، هذا القريب الذي «جاء بالبذرة» لحسباب شخص آخر (Cujus)، كي يجنب ارتباطه به الابتعاد عن الوصية. يبدو هذان الموقفان مختلفين تماماً: هنا يحقق زواج رجل له الأبوة على جميع أبناء امر أته اللاحقين، وهناك يحقق زواج رجل من امرأة لها الأمومة على جميع أبناء زوجها السبابقين. ومع ذلك، وفي الحالتين، يؤسس الزواج للقرابة مع أحد الأبوين وليس مساهمته في الولادة.

وأخيراً، بإمكاننا، استبدال الرابط الإنجابي (بالنسبة إلى الرجل عموماً)، بطقس بسيط يتمثّل في حلول الأب محل الأم بعد الولادة، احتفال منح اسم، أو، كما نقوم بذلك، اعتراف بالأبوة لدى الأحوال الشخصية، نحن هنا، بشكل عام، أمام سلسلة أفعال إعلانية مرنة لا تتطلب أبداً من الذي يقوم بها أن يكون منجب الأطفال الذين يعتبر أنه أبوهم.

علينا، بكل تأكيد أن نعتبر مفهوم الإنسال نفسه على أنه البنية التي يقوم عليها رابط القربي، وليس هذا التعبير الخاص عنها أو ذاك، إنها البنية التي يقترحها التكاثر الجنسي مثلاً.

سأستخدم هنا، بهذا المعنى، مصطلحي المنوال والأنموذج ومفهوم الإنسال، بالمعنى الدقيق الذي يستخدم فيه داڤيد موراي شنايدر مفهوم «الرمز» وتعبير «نظام الرموز» حين يكتب: «القرابة، باعتبارها نظاماً رمزياً يقوم على عناصر رباط الدم والتجانس (١٩٦٤)، ص ١٨١).

#### محاكاة الولادة

إن هذا الخلط بين مفهوم الإنسال ومفهوم الولادة يصبح أكثر قابلية للفهم، إذا اعتبرنا، في الكثير من الحالات، أن شروط فرض الأول هي الشروط نفسها، المنسوخة عن شروط الثاني. سواء أنها تقلد أو تسعى إلى الارتباط بفعل الولادة، وسرواء اعتمدت بعضاً من مقيدات شكلية. وهكذا فإن العلاقة الأساسية التي

<sup>«</sup>Kinship as a symbol system is built on consanguineal and affinal elements » (1)

ينتجها الإنسال تربط إما فرداً متفرداً، وإما زوجاً وزوجة مرتبطين بإنسال ما، مع أفراد آخرين متفردين من الإنسال التالي. إن الرابط الإنسالي - وهذه ملاحظة تجريبية وليست متطلباً منطقياً - لا يرتبط البتة بتعددية الأزواج في السلالة نفسها، على عكس التنظيات التي ينسبها لويس هنري مورغان (١٨٧١)، ثم فريدريك انجلز (٢٠٠٤) «للزيجات الجهاعية» المفترضة «للزمر البدائية» .

لا يتجاوز رابط الإنسال، بذلك على الإطلاق، الأنموذج الذي تقدمه علاقة الولادة حين يمكنه أيضاً أن يذهب أبعد من هذا الأنموذج، أو بدقة أكبر، بعيداً من المتغيرة العلمية الغربية المعاصرة له، بالقدر الذي يستطيع معه أن يفترض أن فرداً واحداً كافياً لإنتاج رابط القرابي مع الجيل التالي، كما سنرى ذلك. ويتموضع هذا الرابط، في هذه الحالة الأخيرة، ضمن منطق إيهائي في مواجهة فعل الولادة الذي يعتبر أنموذجاً له، ذلك لأن التصورات عن هذا الفعل تعرف، هي أيضاً، متغيرات أحادية الجينات، حيث أحد الأبوين يعتبر مشاركاً في التكاثر.

تعتمد الأفعال الإشهارية الصرف نفسها، التي يمكن من خلالها إقامة رابط القربى، في الغالب، الولادة، منوالاً بدهياً. لذلك يجب أن تتم هذه الأفعال، بعد الولادة مباشرة. إن مفهوم (Inde) أي فرض الاسم الذي يعني لدى قوم الفولان (Peuls) في الكميرون، الاعتراف بالأبوة، يتم بعد سبعة أيام من الخلاص. ويمكن لهذه الأفعال الإعلانية أن ترتبط بشكل خيالي بالولادة، حين لا تكون محددة في الزمان: إن الاعتراف بالأبوة، في فرنسا مثلاً، يسجل على صك ولادة الطفل، وتأخذ قيمته الإشهارية مفعولاً رجعياً بالنسبة إلى يسوم الخلاص. وأخيراً، إن الأفعال الاحتفالية أو الطقسية التي تشرع وتعلن الأبوة، تقلّد أو تعيد، بشكل متواتر، مختلف العناصر المرتبطة بالولادة وبالدور

<sup>&</sup>quot; لا يستثنى من ذلك تعدد الزوجات. إذا كان هذا الشكل من الاتحاد يقبل، تزامنياً، تعددية الأزواج، فإنه ينحصر تتابعياً في إلحاق طفل بواحد منهم فقط. في تعدد الأصول، لا يعتبر الأولاد «مشتركين» بين جميع النساء، ويرتبط كل طفل حصرياً بأمه الحقيقية. وينطبق الأمر نفسه على الأزواج، فليس للطفل سوى أب واحد.

الأمومي. إن الأب لدى شعب الميريناس (Merinas) في مدغشقر، مثلاً، يجلس القرفصاء ويضع الطفل بين ركبتيه، في وضع المرأة التي تولد. وهنا، يغذيه، وتلك مهمة مناطة بالأم فقط، بشكل طبيعي، في فترة الطفولة الأولى للرضيع (موليه، ١٩٧٩، ١٩٥٨). إذا بدا هذا التصرف الملغاشي، لنا «غريباً» بشكل زائد عن الحد، نسأل أنفسنا ما يعنيه لنا الفرض الأخلاقي الذي يتطلب أن يكون «الأب الصالح» حاضراً إلى جانب امرأته في المخاض ومساعدتها في غرفة الحلاص؟ إن هذا السلوك ذا المظهر «الحديث جداً» – ربها أدخل هذا السلوك الرعب في قلوب رجال القرن التاسع عشر ونسائه – ليس، بالطبع، سوى الأب على الأم بعد الولادة.

#### المتغيرة الجنسية

لننكب من جديد على تلك الفكرة التي ترى أن من الواجب وجود أفراد من أجل خلق أفراد آخرين، وبقول آخر لننكب على الملاحظة التي ترى أن الرابط الإنسالي (لا يهم إلّا قليلاً في هذه االمرحلة، أن يكون له أساس بيولوجي أو إعلاني صرف)، مسلمة ضمنية مشتركة على مستوى شمولي. ونتساءل حينئذٍ: عن أي أفراد نتحدث إذاً؟

يمكن لكل مجتمع أن يستخدم معايير متنوعة للتمييز بين الأفراد الذين يكونونه: سواء، أكانوا كباراً أم صغاراً، سوداً أم بيضاً، محاربين أم أنبياء. غير أنه ليس هناك سوى معيار واحد ووحيد مميز يبقى مشتر كا بين مجموع الأحياء (باستثناء الأجناس عذرية التناسل)، يمكن أن يقدم دوماً وفي كل مكان، أحد التصنيفات الثانوية، إضافة إلى التصنيف القائم على التمييز بين الأجيال وتتابعها. يعتمد هذا المعيار التصنيفي الثاني على الواقعة البسيطة التي ترى أن البشر يتوزعون ويتهايزون وفاقاً لجنسين - ذكري وأنثوي - ولم يشذ أي مجتمع بشكل كامل عن هذه الملاحظة، بحسب معرفتي.

لا يقسوم رابط القربي، في النهاية، على علاقسة وحيدة، حتى لو كنا قادرين على التعبير عنها بمظاهر عديدة (بيولوجية، إشهارية، طقسية، إلخ)، على أن ذلك يتم، وهذه، أقله، فرضيتي، وفاقاً لبعدين أساسيين.

يغطي البعد الأول فكرة الإنسال (وليس فكرة الإنجاب)، كما رأينا ذلك. وعلينا أن نعتبر هذا البعد حالة ثبات لأنه موجود بشكل دائم في تعريف القرابة. ويتطلّب البعد الثاني وجود تمييز جنسي (أو بدقة أكثر نوعي). علينا، عندئذ، أن نعتبر هذا البعد متغيرة، وبقول آخر، معياراً يمكنه أن يتدخل، أو لا يتدخل وبطرائق مختلفة في هذه الحالة - في تعريف رابط القربي.

إذا كان رابط القربى يقسوم، في الواقع، على الفكرة التي تقول إن أفراداً قد أنتجهم أفراد آخرون، وأنه ينتج من هذا الأمر علاقة خاصة بين "المنتج» و"أصله»، سيكون من الممكن دوماً - غير أن هذا الأمر ليس ملزماً - أن نستبدل صنف "الأفراد» في تعبير "أفراد متفردون يولّدون أفراداً متفردين آخرين»، بعبارة هذا الصنف النوعي وذاك. وبقول آخر، باستطاعتنا دوماً أن نقيم، ضمن التقسيم الأول القائم على الاعتراف بالإنسال، تصنيفاً ثانوياً قائماً على الجنس. غير أن هذا التدخّل لهذه المتغيرة الجنسية سيسقط حقوق كل إمكانية في التفكير برابط القربى انطلاقاً من هذا الصنف أو ذاك - بنوة، رابط دم، مصاهرة، توأمة - في الأنتروپولوجيا الكلاسيكية، ويقودنا، شئنا أم أبينا، إلى تصوّره على أنه علاقة تضمها جميعاً في حالة رشيمية.

لنمثِّل على نحو مبسط رابط القربي على الشكل الإنسالي البحت الذي منحناه إياه حتى الآن. (الصورة ٤)

الصورة (٤) - رابط القرابة على الشكل الإنسالي

١) يُحدَّد رابط القرابة هنا من خلال واقعة أن الأفراد المتفردين في ج١ (الذين يرمز لهم برباعي الأضلاع¹) يلدون أفراداً آخرين متفردين من ج٠.

تفترض هذه الطريقة، في تمثيل هذا الرابط، بالطبع، ألّا نأخذ في الاعتبار سوى البعد الإنسالي وأن نهمل واقعة أن أفراداً في ج+١ هم من هذا الجنس أو ذاك. ولا يجهل مجتمع يعتمد هذا التصور، وجود أصناف نوعية، إلّا أنه يحكم ببساطة أنه ليس من الضروري أن نأخذها في الاعتبار في قيام رابط بين أجيال. ربها اعتبر هذا النوع من المجتمعات، بذلك، أن الرابط مع امرأة (الأم)، في مجال القرابة، هو من الطبيعة نفسها ويملك الخصائص نفسها التي يملكها الرابط مع رجل (الأب). وفي خلاف ذلك، إن رابطاً إنسالياً لا يعتمد النوع معياراً ملائها، يعتبر الرجل والمرأة على قدم المساواة التامة في ما يتعلق بالعلاقة التي يقيهانها مع الجيل القادم.

لندرس إذاً هذا الشكل الأول (الصورة ٤)، باعتباره أحد التعابير المنطقية الخاصة المكنة لرابط القربي. لا شيء يعارض، انطلاقاً من هذا، أيضاً، قيام عدد من المجتمعات الأخرى بالحكم، على النقيض من ذلك، بأن الفرق النوعي يؤدي إلى تنويع في طبيعة رابط القرابي نفسه، بخاصة وأن هذا الفرق ينتج مثل هذا التوزيع في العديد من مظاهر التنظيم الاجتماعي: في توزيع العمل بشكل مؤكد، بل وأيضاً في تصنيف الأشياء والأفراد والكائنات.

يمكننا أن نصور وجهة النظر الأخرى هذه على الشكل التالي (الصورة ٥):



<sup>(</sup>۱) أمثل هنا الجيل الأعلى مضيفاً إليه فردين للإشارة إلى إمكانية وجود زوجين. إلاّ أننا هنا أمام صنعة بيانية، وكما أشرت سابقاً، يمكن لفرد معزول أن يحمل رابط القرابة أيضاً. ويطبق الأمر نفسه على الجيل الأدنى.

٢) يُحدد رابط القربي هنا من خلال واقعة أن الأفراد المتفردين من هذا
 الجنس وذاك في ج+١ يلدون أفراداً آخرين متفردين في ج٠.

وبدلاً من استخدام مصطلحات القربى، إذا أردتم، يفترض مثل هذا التصور لرابط القربى أن نفكّر بمفردات المقولات المكملة للأبوة وللأمومة؛ يسمح هذا التصور بإبراز الفرق في طبيعة العلاقات مع الأب والأم، بدل إبراز ما هو مشترك بينها، كما كان الحال مع الصورة السابقة (ص ٤).

من المؤكد أن رابط القربى يربط دوماً الأطفال بهذا الطرف، وذاك من «أبويهما»، كما هو الحال في الحالة الأولى (ص ٤)، غير أن ظهور معيار النوع يدلنا إلى أن هذا الرابط نفسه يرتبط بجنس القريب الذي يعتبر نقطة انطلاق له. إن رابط القربى يكتسي هنا طابعاً جنسياً، فيها هو غير جنسي في المتغيرة السابقة.

وأخيراً، إذا اعتبر مجتمع ما أن النوع متغير ملائم ومهم لعلاقة القرابة، فلا شيء يقول لنا إن هذا المجتمع يمنح القيمة نفسها لهذا الجنس وذاك. ومن المحتمل تماماً أن يعتبر أن أحد الجنسين فقط (أو واحداً من بينهما بخاصة)، يساهم في قيام رابط الإنسال. ويبرز في هذه الحالة تشكيلان جديدان من التغير المنطقي للحالات التي يمكن أن يأخذه متغير النوع. فإما أن يُمنح، في الواقع، دور أساسي (أو حصري) للجنس الأنثوي في قيام هذا الرابط، ما يمكن أن نمثله على النحو التالي (الصورة ٦):

الصورة (٦) - التركيز الرحمي لرابط القربى

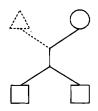

وإما، على العكس، أن نقول إن الجنس الذكوري حاسم في قيام الرابط بين الأجيال، وهذا ما نمثله على الشكل (الصورة ٧):

### الصورة (٧) - التركيز الأبوي لرابط القربي

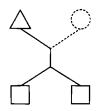

يزيد هذان التشكيلان الأخيران، في النهاية، عدد المتغيرات الكبرى الممكنة، إلى أربع، بالطريقة التي نستطيع معها تصور رابط القرابة انطلاقاً من هذين البعدين الأساسيين: الجنس والنوع. وهما لا يعنيان أن الجنس الذي لا يساهم - أو يساهم قليلاً - في قيام رابط القربي، لا يقوم بأي دور في تربية أو لاد شريكه أو شريكته وتنشئتهم الاجتماعية. إنهما يشيران ببساطة إلى أن هذا الجنس لن يكون ضمن المجموعة (ق) من «قرابتنا»، فلن يكون حقاً، وبالنتيجة، أحد «أقر بائنا»، أحد «أفر اد عائلتنا»، مع ما يتطلبه هذا الانضام من مقتضيات إيجابية أو سلبية (ضمن مصطلحات تحريم الزنا بالأقارب بخاصة).

#### القرابة بالدم والتجانس والتوأمة

على أن أبرّر برهاناً قدمته بشكل مبكر قليلاً. إنه البرهان الذي يرى أن دراسة علاقة القربى لا تميّز أياً من مقولات الأنتروپولوجيا الكلاسيكية أو مفاهيمها، بل يجب أن تعتبر عقدة رابطية تجمعها كلها.

لنستعد، من أجل ذلك، أول مخططاتنا (الصورة ٤).

لا يمنح المبدأ المؤسس لهذا المخطط والذي يسرى «أن أفراداً متفردين من جيل معين يلدون أفراداً متفردين من الجيل اللاحق»، أي حق صدارة لعلاقة رابط الدم على علاقة التجانس، أو على علاقة التوأمة.

#### الصورتان (٨ أوب) - متغيرا رابط القربي على شكل إنسالي

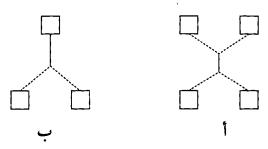

من المؤكد أن من الممكن دوماً تفضيل قراءة لهذه الصورة تبرز المركّب الإنسالي والتتابعي للعلاقة مع إهمال مركّبها الجنسي. ونحصل، في هذه الحالة على مخططات من هذا النوع (صورة ٨ أ)، أو مخططات أكثر غموضاً أيضاً (صورة ٨ ب)، يبدو أنها تميّز مفاهيم قرابة الدم أو البنوة التي تشمل هي أيضاً هيكلاً إنسالياً.

إن كل ما تعلمنا إياه هذه المخططات، في الواقع، هو أننا فضلنا وجهة نظر على أخرى لأن من الممكن تماماً أن تبرز، من خلال الاستدلال بالضد، المركب الجنسي بدل الإنسالي. ونحصل، بذلك، على تمثيل (صورة ٩) يبرز الحالة الزوجية و/ أو علاقة المصاهرة.

### الصورة (٩) - التركيز على التجانس في رابط القربي



من المفهوم، أن واقعة أن لا تبدو العلاقة بين عدة راشدين، في مجتمع معين - أي ما نسسميه، مصاهرة، زواج، زوجين إلخ، مهما كانت التنسمية - عنصراً ملائساً لعلاقة القربى كها تبين ذلك حالة (ب) للصورة اللاحقة (ص ٨ب)، لا تعني أن المؤسسات غير موجودة. ويحصل هذا أحياناً (نا -Na- المدروسية من قبل كي -١٩٩٧- ١٩ ؛ سينوفو نافارا التي درسها زمبليني اتنوغرافيساً ١٩٩١، إلخ)، إلا أن هذا الأمر لا يحمل صفية التكوار. يعني هذا الغياب تماماً أن العلاقة مع أحد البالغين وحدها تؤخذ في الاعتبار على أنها علاقة قرابة.

تفرض الفكرة نفسها، والتي ترى أن بإمكان عدة أفراد أن يكونوا في أساس رابط القربى، وجود رابط بينهم، من المستوى نفسه تماماً الذي يوجد فيه مثل هذا الرابط بينهم وبين أو لادهم. ويعيد هذا الرابط، بالطبع، إلى انبثاق مؤسسات خاصة: أي إلى الزوجين، والزواج والمصاهرة والمساكنة إلخ، إذا افترضنا أن الجنسين يساهمان فيه.

ليس من الضروري أن تكون أبعاد الزواج/ التجانس أو قرابة الدم/ البنوة لوحدها، لصيقة بعلاقات القربي. إذ يقدّم التداخل بين البعد النوعي وبعد الإنسال، في الواقع، وبشكل مباشر، إطاراً حيوياً من أجل بناء أنموذج علاقة ثالث ركز عليه بعض علماء الإتنولوجيا: إنه التوأمة (جاموس، ١٩٩٥؛ بنيئي، Bénéï، ١٩٩٧، إلخ).

وكما نستطيع تأكيد المركّب الجنسي أو الإنسالي لرباط القرابة، يمكننا أيضاً أن نعزل مركباً أخيراً ينتج عن تعريف المركب نفسه، بسبب الواقعة البسيطة التي تقول إن أفراداً متفردين من جيل معين يلدون أفراداً متفردين من جيل لاحق. لا يجري التركيز، عندئذ، على الجمع في نقطة الانطلاق - التي تطبع المركب الجنسي - بل على الجمع الذي يطبع الناتج ويشير إلى أن أفراداً عدة من الجيل نفسه يمكن أن ينضووا تحت رابط قربى وحيد من خلال ولادتهم وبدءاً منها (صورة ١٠).

الصورة (١٠) - التركيز على التوأمة في رابط القربي

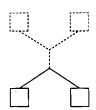

#### القرابة خطوة خطوة

أرغب الآن في أن أختم هذا التحليل لرابط القربى من خلال تخليل إحدى صفاته التي تنبثق بشكل مباشر من انتهاء القرابة إلى التصنيفات المنطقية. تسمح هذه الصفة لنا بالتحقق من الطابع العلائقي حصراً لعلاقة القربي، بل وكذلك،

ومن خلال إظهار الرابط الوثيق الدي يربطهامع المحرّمات المرتبطة بالزواج، بتعزيز البرهنة التي تمت في مكان آخر (بارّي، ٢٠٠٨)، والتي تعتبر تحريم الزنا بالأقارب صفة أولى ملازمة للقرابة. يتميّز رابط القربي في الواقع، بصفة العمل دوماً «تدريجياً» وفاقاً لمخطط عملياتي سأصفه بأنه مخطط «ضم خطوة خطوة». لنقل، من أجل وصف هذه الظاهرة بشكل بسيط قدر الإمكان، إنني إذا اعتبرت نفسي قريباً لشخص ما، فإن جميع الأفراد الذين عليّ أن آخذهم في الحسبان لوصف علاقتي مع هذا الفرد هم «أقربائي» بشكل إلزامي. ومثلاً، إذا اعتبرت إميلي، ابنة عمي، من سلالة مختلفة من طرف الأب، «قريبة» لي، فإن هذا يفترض أن تصبح أمها وأخو أمها (والدي) جميعاً «أقاربي». ويبقى هذا الحكم صحيحاً مها كان طول العلاقة المدروسة وتعقّدها، إذا هي أدخلت «عِقداً» مرتبطة بقرابة الدم، والزواج والتبني، أو بأي طريقة أخرى.

إن مثل هذه الميزة التي ترى أن القرابة إنها تتم "بشكل تدريجي" تبدو بدهية، للوهلة الأولى، بالقدر الذي تبدو معه هذه العملية مرتبطة بمرحلة ملزمة في بناء حقل القرابة حول أنا معيّنة. ومع ذلك، فإن القليل من التفكير بين لنا أن ما يشبه البديهة هذا يقوم على عادة لدينا في تصور بناء علاقة القرابة بطريقة معينة، بدل تصور جميع الطرائق الممكنة جميعاً. ذلك أن هناك منهجيات أخرى منطقية من أجل بناء تصنيف عائلي. وهكذا بإمكاني، مثلاً، أن أعتبر أنني قريب لأفراد أرتبط معهم بالنسب ويتبعون أجيالاً متناوبة (إذا أفراد من ج وج + ۲ وج - ۲)، وليس أجيالاً من ج + ۱ وج - ۱، هم، بالمقابل أقرباء لبعضهم بعضا. أو أستطيع أيضاً أن أعتبر أن ليس أقربائي سوى الأفراد المرتبطين بي بالنسب وهم من جيلي. أن أعتبر أن ليس أقربائي سوى الأفراد المرتبطين بي بالنسب وهم من جيلي. سأكون في هذين المثلين قريباً لأبناء عمي وليس لأبي وأمي وأعهامي وعهاتي الذين سيعتبرون، هم أنفسهم، آباء أبناء عمي هؤ لاء وأمهاتهم، "أقربائي" الوحيدين. لا أذكر، بالطبع هذه الأنظمة المتخيلة إلا باعتبارها أمثلة، وفي استطاعتنا تخييًّل غيرها بسهولة. ما علينا أن نتذكره هنا هو أن مثل هذه التصنيفات الافتراضية تحترم مع ذلك، المنطق الأساسي للقرابة الذي يضع قواعد من أجل ضم، أو استبعاد، مع ذلك، المنطق الأساسي للقرابة الذي يضع قواعد من أجل ضم، أو استبعاد،

أفراد مرتبطين بالنسب أو بالتوافق بعضهم بالآخرين، وتستخدم المواد الأساسية (الإنسال والتوأمة، إلخ) المستخدمة في أنظمة القرابة الحقيقية فعلياً. ومع ذلك، إذا ما توجّهنا نحو الإتنوغرافيا أو نحو التاريخ، فإننا سنضطر لملاحظة أن أياً من هذه الأنظمة الافتراضية الذي يخالف مبدأ البناء «خطوة خطوة»، للقرابة، غير موجود ولم يوجد قط. وهذا ما يفسّر تعبيراً شهيراً «لا تقوم القرابة بقفزات» \.

ومهم كان هذا الثابت متفرداً، فإن وجوده - ظاهرة «الضم خطوة خطوة» - يريح الطبيعة العلائقية الصرف التي لا يمكن، بالتعريف، أن تنمو إلا من خلال منهجية «تدريجية» بدل الطبيعة التصنيفية للقرابة ، كما يبرهن هذا الوجود على انتهائه إلى التصنيفات المنطقية. ويشهد أيضاً لمصلحة الفكرة التي ترى أن علاقة القربي يمكن أن ترتبط بالأصناف الكلاسيكية التي صنعتها الأنتر و بولوجيا، برابط الدم أو المصاهرة أو التوأمة، بالقدر الذي يستطيع فيه هذا «الضم خطوة خطوة»

لا تخص الطبيعة العلائقية للقرابة التي تظهر في صيغتها العملياتية وبنائها التدريجي، من جهة أخرى، سموى رابط القرابة نفست. يمكننا هكذا أن نوسع عملية الضم «خطوة خطوة» للأقارب لتشمل إدارة المحرمات الزوجية. وهكذا، ووفاقاً للَّمبدأ نفسم، إذا كان شخص محرم عليّ بالزواج، فإن جميع الأشخاص الذين عليّ أن أمرّ بهم بشكل إلزامي، لوصف العلاقة التي تربطني بهذا الشيخص هي كذلك أيضاً. لنوضح ذليك، لا ينطبق هذا الاقتراح إلّا على الوَّصف الأكثر إيجازاً للعلاقة: إذا تزوجت بابنة عمى، مثلاً، وولدت لي ابنة منها، لا أســـتطيع أن أســـتنتج من ذلك أن ابنة عمى محرمة عليّ، فيها ليســت ابنة عمى كذلك. إن العلاقة الأكثر إيجـــازاً في وصف ابنة ابنة عمي، في هذه الحالة، هي اعتبارهــــا مثل ابنتي. وفي ما أعرف، تقوم الاستثناءات الوحيدة على قاعدَة «الخطوة الخطوة» هذه، في التعبير عن تحريم زنا الأقارب، على وجود بعض المحرمات التي يعبر عنها من خلال أصناف شمولية: إذا ما وضعت، مثلاً، قاعدة تقول إنه ليس من حقي الزواج من أشخاص من جيل نسبي غير جيلي، فباستطاعتي، بذلك، أن أتزوج ابنة عمي، وليس ابنتها، مثلاً. أشكر كلاوس هامبرغار (Klaus Hamberger) من أجل النقساش الغني الذي تم بيننا حول هذه النقطة. تتعلَّق مثل هذه الاستثناءات، مع ذلك أكثـر، من وجهة نظري، بصنف المحرمات القانونية (القائمة على فروق السـن والجيل والفئة والطبقة والغني بين الزوجين) من المفاهيم المحلية التي يحملها الممثلون حول الزنا بالأقارب. لقد أعادت إثارة النقاش الكلاسيكي للأنتروپولوجيا من جديد، الذي شرع به عالم الأنتروپولوجيا ألفريد كروبر عام ١٩٠٩، في مقالته «أنظمة تصنيف العلاقات». (يرتبط النقاش الذي بدأه كروبر، بشكل رئيس، ببناء علوم المصطلحات، إلَّا أنه قد شمل بعد ذلك فكرة القرابة نفسها)، أي النقاش حول الطبيعة في المعنى أو في الخصائص لظواهر القربي، من خلال الحسم بشـكل وأضح، لمصلحة المنظور الأول (انظر أيضاً ديڤو، ٢٠٠١، Désveaux) الذي دافع عن وجهة النظر نفسها، في الفصلين ١٧ و ٢٠ من كتاب Quadratura Americana).

أن يتطور بشكل متناغم ضمن جميع هذه الأبعاد. ويتقاطع الحد الحقيقي الوحيد لتوسعه، في النهاية، مع الحد الذي نعتبره إطاراً للتمثلات المحلية لهوياتنا الجماعية. إنها حدود هذه «النحت» التي تقسم التعدديات المغفلة، بطريقة مختلفة، والتي تحيط ينا من خلال سلسلة مجموعات مألو فة لدينا، إنها مجموعات (ق) في «قرابتنا».

المراجع

- BARRY Laurent, 1998, «Le tiers exclu», L'Homme, 38 (146), p. 233-247.
- 2008, La parenté, Paris, Gallimard («Folio. Essais»).
- BÉNÉI Véronique, 1997, «De l'importance de la relation frèresœur au Maharashtra (Inde)», L'Homme, 37 (141), p. 25-53.
- Bergson Henri, 1991 [1907], L'évolution créatrice, Paris, Puf (coll. «Quadrige»).
- Cai Hua, 1997, Une société sans père ni mari. Les Na de Chine, Paris, Puf (coll. «Ethnologies»).
- CARSTEN Janet, 1995, «The substance of kinship and the heat of the hearth: Feeding, personhood, and relatedness among Malays in Pulau Langkawi», American Ethnologist, 22 (2), p. 223-241.
- CARSTEN Janet (ed.), 2000, Cultures of Relatedness: New Approaches to the Study of Kinship, Cambridge, Cambridge University Press.
- Couvreur Séraphin (ed.), 1899, Lì Kí ou Mémoires sur les bienséances et les cérémonies, texte chinois avec trad. par Séraphin Couvreur, 2 vol., Ho Kien Fou, Imprimerie de la Mission catholique.
- 1951, I-LI Cérémonial, trad. par Séraphin Couvreur, Les Humanités d'Extrême-Orient, Cathasia, série culturelle des Hautes Études de Tien-Tsin, Paris, Les Belles Lettres.
- Déchaux Jean-Hugues, 2006, «Les études sur la parenté. Néoclassicisime et nouvelle vague», Ophrys. Revue française de sociologie, 47 (3), p. 591-619.
- Désveaux Emmanuel, 2001, Quadratura Americana. Essai d'anthropologie lévi-straussienne, Genève, Georg (coll. «Ethnos»).
- Engels Friedrich, 2004 [1884], L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, Bruxelles, Éditions Tribord.
- FASSIN Éric, IACUB Marcella et LAGRAVE Rose-Marie, 2000. «Parentalité et filiation face aux discriminations. L'égalité entre les sexes et les sexualités au principe d'une nouvelle approche de la famille», Mouvements, 8, p. 70-82.
- Fine Agnès, 2001a, «Vers une reconnaissance de la pluri-

- Fine Agnès, 2001a, «Vers une reconnaissance de la pluriparentalité», Esprit, 3-4, L'un et l'autre sexe, p. 40-52.
- 2001b, «Pluriparentalités et système de filiation dans les sociétés occidentales», dans Didier Le Gall et Yasmina Bet-TAHAR (eds.), p. 63-93.
- GODELIER Maurice, 2004, Métamorphoses de la parenté, Paris, Fayard.
- GRANET Marcel, 1920, La polygynie sororale et le sororat dans la Chine féodale. Étude sur les formes anciennes de la polygamie chinoise, Paris, Ernest Leroux.
- 1929, La civilisation chinoise. La vie publique et la vie privée, Corbeil, La Renaissance du livre (coll. «Bibliothèque de synthèse historique. L'évolution de l'humanité»).
- Jamous Raymond, 1995, La relation frère-sœur. Parenté et rites chez les Meo de l'Inde du Nord, Paris, Éditions de l'EHESS.
- Jean Chrysostome, 1864, «Épître aux Romains», dans Œuvres complètes, t. X, trad. par Jean-Baptiste Jeannin, Bar-le-Duc, L. Guérin et Cie éditeurs, p. 189-433.
- Kroeber Alfred L., 1909, «Classificatory systems of relationship», The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, 39, p. 77-84.
- Leach Edmund R., 1968, «Repenser l'anthropologie», Critique de l'anthropologie, trad. par Dan Sperber et Serge Thion, Paris, Puf (coll. «Sup, Le Sociologue»), p. 11-54.
- LE GALL Didier et BETTAHAR Yamina (eds.), 2001, La pluriparentalité, Paris, Puf (coll. «Sociologie d'aujourd'hui»).
- Lévi-Strauss Claude, 1967 [1949], Les structures élémentaires de la parenté, 2e éd., Paris-La Haye, Mouton.
- MAILFERT Martha, 2002, «Homosexualité et parentalité», Socioanthropologie, 11, Attirances, p. 63-85.
- Molet Louis, 1979, La conception malgache du monde, du surnaturel et de l'homme en Imerina, vol. 2, Anthropologie, Paris, L'Harmattan.
- Montaigne Michel de, 2009 [1580], Essais, Paris, Pocket («Classiques»).
- MORGAN Lewis Henry, 1871, Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family, Washington, Smithsonian Institution Press.
- RIVERS William Halse, 1914, Kinship and Social Organization, Cambridge-Londres, Constable and Co.
- 1915a, «Marriage», dans James Hastings (ed.), Encyclopædia of Religion and Ethics, vol. VIII, Édimbourg, T. & T. Clarck, p. 423-432.

- 1915b, «Mother Right», dans James Hastings (ed.), Encyclopædia of Religion and Ethics, vol. VIII, Édimbourg, T. & T. Clarck, col. 851a.
- Schapera Isaac, 1953 [1950], «Parenté et mariage chez les Tswana», dans Alfred R. Radcliffe-Brown et Darryll Forde (eds.), Systèmes familiaux et matrimoniaux en Afrique, trad. révisée par Marcel Griaule, Paris, Puf (coll. «Bibliothèque de sociologie contemporaine»), p. 178-212.
- 1963a, «Agnatic marriage in Tswana royal families», dans Isaac Schapera (ed.), Studies in Kinship and Marriage, préf. d'Edwards E. Evans-Pritchard, Londres, Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland («Royal Anthropological Institute Occasional Paper»), p. 103-113.
- 1963b [1949], «The Tswana conception of incest», dans Meyer Fortes (ed.), Social Structure: Studies Presented to Alfred R. Radcliffe-Brown, New York, Russel and Russel, p. 104-120.
- Schapera Isaac et Comaroff John L., 1991, *The Tswana*, éd. révisée, Londres-New York, Kegan Paul International-International African Institute-Wiley.
- Schneider David M., 1964, «The nature of kinship», *Man*, 64, p. 180-181.
- Schweitzer Peter (ed.), 2000, Dividends of Kinship: Meanings and Uses of Social Relatedness, Londres-New York, Routledge.
- VEYNE Paul, 1978, «La famille et l'amour sous le Haut-Empire romain», Annales. Économies, sociétés, civilisations, 33 (1), p. 35-63.
- ZEMPLÉNI Andras, 1991, «L'amie et l'étranger», Autrement, 57 (2), La fidélité. Un horizon, un échange, une mémoire, p. 57-74.

## میشیل دو فورنیل Michel de Fornel

# تعميم غير المعرَّف

لقد فكر علم اللغة لمرتين، مع البنيوية ومع القواعد التوليدية، أن باستطاعته أن يعالج الشموليات اللغوية، ضمن إطار التوجه الشكلاني الذي ميّز تقرّبه من اللغة. لقد أكد نيكـولاي سرغيڤيتش تروبتزكوي في كتابه مبادئ الفونولوجياعام ١٩٣٩ (Grundzüge der Phonologie)، وجود الشموليات الفونولوجية. ودافع رومان جاكوبسون ثم جوزيف هارولد غرينبرغ (Joseph H. Greenberg)، في الخمسينيات من القرن الماضي، عن وجود الشموليات على شكل لزوم منطقى (إذا وجــدت (أ) في لغة ما، فــإن (ب) موجودة فيها أيضاً). ويضع نعوم شومسكي في كتابه مظاهر من نظرية النحو» (Aspects of the Theory of Syntax)، المنشور عام ١٩٦٥، لنفسه برنامجاً يقوم على دراسة القواعد الشمولية المستوعبة من الناطقين، ويدعو إلى مقاربة مستقلة للنحو. ويؤشر الكتاب في الوقت نفسه، إلى قمة الأبحاث التي تؤكد أن بإمكان القواعد وعلم المعاني أن يدرسا بشكل متناغم، وإلى أفول هذه الدراسات. ويتعايش منذ الآن فصاعداً تياران متنازعان منذ ثلاثين سنة '. التوجه الأول شكلاني ويعتبر أن اللغة تتميّز، قبل كل شيء، بأنها تنظيم وتوزيع لعناصر شكلية. وهو يتبع بشكل واضح نظرية معرفة العلوم التجريبية، وينادى بمنهجية افتراضية - استنتاجية تطبـق على الوقائع التجريبية. ويقوم التوجه الثـاني على المعنى، ويؤيد فكرة أن

<sup>(</sup>۱) يشهد بذلك، اليوم، التعارض الجذري بين النزعة الأصغرية لدى نعوم شومسكي، وعلم اللغة الفكري لدى جورج لاكوف ورونالد لانغاكر (Ronald Langacker).

بساطة الحكم بالقواعدية، باعتبارها جهازاً تجريبياً، خادعة. ولذلك، فهو يعيد إدخال سياقات استخدام البلاغات، والبعد التواصلي في بناء المعنى. ويدخل هذا التوجه انعطافاً مهماً: فهو يعتبر أن من الواجب دراسة الطريقة التي تنظم من خلالها بعض التراكيب القواعدية على المستوى الدلالي، معاني ثقافية. وهو يدخل، بشكل أعم، في مجال دراسة المعوقات التواصلية والاجتماعية، التي تعرقل الخيارات القواعدية والطرائق المتنوعة، التي يؤثر من خلالها المجتمع والثقافة في توصيف القواعد نفسه. لا يؤدي الاهتمام الكبير الذي حمله هذا التوجه نحو التنوع القواعدي مع ذلك إلى تخلّيه عن البحث عن الشموليات. فقد أجريت البحوث على أساس الشموليات الفكرية. لذلك من الممكن أن نؤيد فكرة أن البحوث على أساس موضوع علم اللغة «اللغة» بل اللسان، باعتباره مجموع ببرنامج التعميم: ليس موضوع علم اللغة «اللغة» بل اللسان، باعتباره مجموع التعميمات المكنة المتعلقة بالألسن.

وعلينا أن نقبل بالحقيقة: إن هذا التوافق النظري في طريقه إلى الانهيار مع ذلك. فهناك سببان قد ساهما، من دون شك، في الانقسام العميق الذي أصاب علوم اللغة. يرتبط السبب الأول بتعددية البرامج حول الألسن المعرضة للخطر. فقد عرفنا، منذ عشرين سنة، أن تنوع الألسن مهدّد من العولمة، وعلمنا أن عدد الألسن التي ما زالت تستعمل في العالم، مستمر في التقلص. لقد أدركت جماعة علماء اللغة الضرورة الملحّة في وصف الألسن الآيلة إلى الزوال ودراستها (تلك الألسن التي لم يبقَ في الغالب إلّا القليل عمن يتكلمها). وقد شهدنا العديد من الوصوف القواعدية، وكانت النتيجة معرفة أفضل للبنى اللسانية التي تميّز وسيطاً فكرياً حيث يتم إعداد الفكر وبناؤه وبلورته. فكل لسان يضع القواعد وينظم، بالنتيجة، بشكل منتظم، من خلال نظامه القواعدي، موقفاً تجريبياً وينظم، بالنتيجة، بشكل منتظم، من خلال نظامه القواعدي، موقفاً تجريبياً خاصاً لا نستطيع الفهم العميق له بشكل كبير، ويقدم وجهة نظر لا تقدر بثمن خول الطرائق العديدة التي تملكها المجتمعات في إدراك العالم الطبيعي والثقافي.

ولا يجري التركيز على وجود بنى إدراكية شمولية مندرجة في الألسن، تعكس الإدراك المشترك للعالم من قبل الجنس البشري، بل على تنوع البنى الإدراكية الخاصة بالألسن. إن لهذا التجديد في اللسانيات الوصفية، مع ذلك، تأثير غريب: فقد تملّك الشك الكثير من اللسانيين حول إمكانية تطوير قواعد «عامة» انطلاقاً من المقارنة بين الألسن الخاصة. ولا يعني تعدد الوصوف فقط أن نعي التنوع الكبير للأنظمة اللغوية، والخطر الكامن في القيام بمقارنات متسرّعة للظواهر اللغوية المتشابهة ظاهرياً، إذ قاد هذا التعدد، أيضاً، إلى الشك بوجود مقولات لغوية شمولية.

أما السبب الثاني فهو من طراز متصل بنظرية المعرفة. وهو يقوم على التعديل الجذري لمحور البحوث اللغوية بمعنى تجديد النزعة التجريبية. ويبدو تأكيد أولية المنهجية الاستقرائية، من دون أي عقدة، متشاركاً مع عدم الثقة، في ما يتعلق بالتعميهات اللسانية. لقد تطورت تيارات متنوعة بشكل كبير لسانيات المدونات، قواعد البناء - وشهدت، ضمن أشكال متنوعة، على رفض النهاذج المجردة. هل علينا أن نرى، ضمن هذا التطور، حركة خلاص الرقاص، تسعى إلى التخلص النهائي، المباشر وغير المباشر، من اللسانيات الشكلية، ومن وجهة النظر الذهنية والتقديرية التي تميّز، في الغالب، نهاذج الكفاءة اللسانية؟ تقسود هذه الحركة، في كل الأحوال، بصيغتها الجذرية إلى رفض كل فكرة تعميم وشسموليات، مقترحة برنامجاً علمياً يركز على توصيف الألسن الخاصة، حيث كل لسان يمتلك منظومة مقولات خاصة به. لقد أكد ذلك كل من نيكولاس إيثانس (Nicholas Evans) وستيفن كورتيس. ليفنسون، في مقالة استفزازية الشرت عام ٢٠٠٩ (ص ٢٢٩):

اللوحة الأمينة مختلفة جداً: فاللغات تختلف بشكل جوهري عن بعضها بعضاً، وعلى كل مستويات الوصف (الأصوات، القواعد، المفردات، الدلالة)، مما يجعل من الصعب، حتى، تحديد ميزة بنيوية واحدة مشتركة بينها. إن التأكيدات حول القواعد الشمولية [...] هي إما مزيّفة تجريبياً، مستحيلة الرفض، أو أنها تدخل في الخطأ، لأنها تعيد إلى نزعات بدلاً من شموليات حاسمة. يجب أن

تقبل الفروق البنيوية وأن تدمج في مقاربة جديدة للسان والفكر الذي يضع التنوع في مركز اهتماماته .

وهكذا فإن الأنموذج المثالي المعياري للقواعد التوليدية، والتوجه الفطري الذي يشكل مقاربته للسان، يوضعان موضع الشك بشكل واضح. لقد أظهرت هذه الصيغة دوماً، نوعاً من اللامبالاة حول مسألة تنوع الألسن، أقلّه، إذا هي لم تظهر العداوة تجاهها. ولقد أكدت في مواجهة البنيوية، غالباً، أن ليس من المطلوب الوصف العلمي للألسن، بل يجب أن يكون هدفنا اكتشاف المبادئ التي تحكم القواعد الشمولية. إن التنوع الكبير في التنظيمات القواعدية الذي نلاحظه حين ندرس الألسن الهندو – أوروبية ليس سوى خداع، وظاهرة "سطحية" تخفي وجود بنية عميقة، مشتركة بين الألسن جميعاً.

ويمكن لهذا التنوع أن يكون، بالأحرى، عائقاً بدل أن يكون مساعداً لأنه يمنع عن الاهتمام بالمظاهر الأساسية للغة، كما يمكنه أن يُفشـل البحث عن الشموليات. (نيوميير ٢٠٠٧ و Newmeyer، ٢٠٠٨).

ما إن نتفق على التنوع بين الألسن والأهمية التي يستحقها، فإن موقفين متكاملين يصبحان ممكنين؛ الأول كموني: يعتبر أن السعي للتعميم سابق لأوانه. ويعرِّف برنامجه من خلال التمسك باقتراح فرانز بواس (Franz Boas) الذي يرى أن من الواجب تطوير مقولات وصفية خاصة بكل لسان أو بكل عائلة لسانية. والثاني ذو نزعة هندسية: ويظهر تفاؤله في إمكانية تطوير برنامج تجريبي تعميمي يقوم على مقارنة الألسن، ويعتبر أن باستطاعة هذه المقارنة الاستفادة من نمو

it in true picture is very الفرنسية علماً أن الترجمة العربية تحت عن الترجمة الفرنسية. والترجمة الفرنسية للنصوص الإنكليزية تحت جميعها بإشراف (المؤلف). «The true picture is very (المؤلف). «The true picture is very (المؤلف). «The true picture is very (المؤلف) الفرنسية للنصوص الإنكليزية تحت جميعها بإشراف (المؤلف) والمؤلفة المؤلفة المؤل

عدد الألسن الموصوفة شرط إهمال فرضية المقولات القواعدية الشمولية. نحن هنا أمام المقاربة التصنيفية، ذلك التيار السذي، ومنذ الأبحاث الرائدة لغرينبرغ في السنينيات من القرن الماضي، لا يهتم بتحديد النهاذج اللسانية أكثر من اهتهامه بدراسة الشموليات «الظاهرية». يتطلب غياب مقولات مسبقة الإعداد، وفاقا لهذه المقاربة، أن يمر السعي إلى التعميم من خلال تحديد المفاهيم الألسنية البينية المستقلة والمقولات القواعدية للألسن الخاصة. ليس المقصود هنا فقط رفض وجود المقولات (النعت، المبني للمجهول، الضهائر الصامتة، وحالة الإضافة، الخ)، وأنظمة المقولات (الزمن، المظهر، الحالة القواعدية والبناء، إلخ)، المسبقة الإنشاء وذات الطبيعة الشمولية، بل وكذلك، وبشكل أكثر مركزية، وجود شموليات اللزوم والتراتبيات اللزومية التي تقوم على مثل هذه المقولات'.

أسعى، في هذا النص، إلى أن أضع موضع الشك فكرة أن على مقارنة الألسن أن تمارس هذا النوع من الخصوصية المقولاتية. ويبدو لي جوهرياً عدم قبول الانحراف التجريبي الحالي الذي يقود إلى رفض وجود وظائف شمولية مرتبطة بالمنولات القواعدية. وسأركز على مثالين من المقولات الإشكالية مسن أجل التقرّب النمطي، تم اختيارهما مصادفة (أو بها يشبه المصادفة): إنه حالة الجر – النصب في لغة نيشخ (Nivkh) وحالة غير المعرّف في لغة موهاوك (Iroquoises).

#### رفض الشمولية المقولاتية

لا يدهشنا إلّا قليلاً أن يرفض علم التصنيف اللغوي، ذلك العلم الذي ترتبط أهميته المتنامية في الحقل اللغوي، من دون أدنى شك محن، بالأهمية الممنوحة للخصائص، المدهشة غالباً، للألسن المدروسة بشكل محدود أو غير

<sup>(</sup>۱) إن تراتبية إلزامية شمولية هي من أنموذج أ>ب>ج. إذا ما امتلكت لغة ما الصفة ج، فإنها تملك الصفة أ، ب. وهناك مثال مسلم به: ليس هناك من لغة تملك المثنى ولا تملك الجمع.

<sup>(</sup>٢) استخرج المثال الثاني من البحث الميداني الذي قمنا به حول غير المعرّفات «في اللغاّت الهندو-أميركية. التوجه النظري، هو الذي اقترح في ديڤو وفورنيل (٢٠٠٩).

المدروسة (مثل الألسن الأوسترالية أو الأمازونية). ينطلق النقد من ملاحظة أن أولى المحساولات التصنيفية، مثل محاولة غرينسرغ (١٩٦٣ - ١٩٧٨)، تنطلق من مفاهيم قواعدية تقليدية موروثة، في جوهرها، من اللغات الهندو -أوروبية. لقد تحوّل حذر منهجي - تجنب التعميم انطلاقاً من بعض اللغات -شيئاً فشيئاً إلى مبدأ: لا يمكن للمقولات القواعدية للألسنة المتفردة أن تشكل منطلقاً لتنميط ما. ولئن كان ممكناً قبول فكرة أن على التعريف أن يتطور آخذاً في الاعتبار الخصائص الدلالية التي يكشفها توصيف ألسن جديدة، وإذا كان من الضروري غالباً إدخال مقولات جديدة، يمكننا الشك بأننا لسنا سوى أمام أصناف «معدّة بشكل مسـبق»، وغير صالحة للتحليل المقارن. إن ما هو مرفوض في الواقع، هو فكرة الوظائف الشمولية المرتبطة بالأنظمة - الثانوية للعلاقيات القواعدية (هذه اللفظة أو تلك، موجودة أم لا في هذه اللغة، أو أنها موجـودة بطريقة «ظاهـرة»، أو «صامتة»). وتعتــر معارضتنا لوجود المباديء والمعوقات الشمولية التي تنظم حيّز العلاقات القواعدية، أكثر من مبدأ حيطة منهجية. لم يبق سموى أن نطور لغمة نظرية، طرف ثالث من أجل المقارنة. يؤكد جيلبير لازار (٢٠٠٦)، الذي يدعى انتهاءه لسوسور، بذلك أن لا وجود لمقولات بين الألسن، وأن علينا أن نكتفي بإعداد «أطر إدراكية اعتباطية» يُترك اختيارها لحرية الباحث. وفي ما يتعلِّق بالمنظور التصنيفي، فما إن يُقترح تعريف «المفهوم المقارن» حتى يختبر هذا الأخير من خلال فحص الألسن المتنوعة، ويعدل بطريقة يحافظ فيها على قابليته للتطبيق على الألسن الجديدة التي تدخل في المدوّنة الخاضعة للتحليل. نحن، عملياً، في الغالب، أمام تعريف أكثر مرونة وأقل انتظاماً للأصناف التي نعثر عليها في الوصوف القواعدية التقليدية أو في الأبحاث المنبثقة عن اللسانيات الشكلية. وبما أن التعاريف تتنوع وفاقاً للباحثين من دون أن يكون الاختلاف واضحاً، على المستوى النظري، فإننا مضطرون إلى ملاحظة أن المساهمة النظرية للأبحاث القائمة ضعيفة جداً.

# برهان من أجل الخصوصية المقولاتية: الجر - النصب في لفة نيڤخ (Nivkh)

لنأخذ مثلاً مستخدماً من قبل مؤيد آخر للخصوصية المقولاتية، إنه مارتن هاسيلماث (Martin Haspelmath ، ۲۰۰۷). يعتبر هذا الأخبر أن من غبر الممكن أن نسملم بوجود نظام شمولي للحالات القواعدية (الرفع، النصب، الجر...). ويلاحظ بذلك أنه، إذا كان ممكناً أن نشتبه حالة الجر الروسية بحالة الـــ(Allatif: الحالة الإعرابية التي تعبر عن اتجاه الحــدث) في الفنلندية، فالحال ليه في لغة نيفخ، التي لا تتوافق مع النصب في لغة نيفخ، التي لا تتوافق مع التعبير المعتاد للجر. ووفاقاً لعالم اللغة المختص بهذه اللغة ڤلاديمير زينوڤيڤيتش. يانفيلوڤ (۱۹۲۱ – ۱۹۲۱) Vladimir Z. Panfilov). في الواقع، يمكن لهذه الحالة أن تشير إلى «المنفِّذ» (ج) للتراكيب السببية (جعل (ج) يفعل شيئاً). يمكننا، مع ذلك، أن نتساءل عن أهمية مثل هذه الملاحظة. ما الفائدة الاستكشافية لاقــتراح يقوم على التأكيد أنه ليس لمقولة الجرّ (ولا يمكن أن يكون لها) صلاحية شمولية، وأن ليس هناك بين مختلف حالات الجرّ في قواعد الحالة الإعرابية للألسن الخاصة سوى تشابه أسرى غامض؟ يفترض مثل هذا الاقتراح، كي يكون مقنعاً، أن ننجح في إظهار أنه ليس بإمكاننا التقريب بين القيم الدلالية لهذه المقولة ضمن أنظمة الحالات الإعرابية للألسن المختلفة، وأن نحدّد، بخاصة، المبررات الدلالية للحالة الاستنسابية التي يبدو أنها تميّزه بخاصة. نحن نتجه، هنا، إذاً إلى الملاحظة نفسها: إن الشمولية المقو لاتية أفضل حتماً، وهي تقود إلى التساؤل عن خصائص نظام التعارض في الحالات الإعرابية في لغة نيڤخ، سواء أكانت هذه الخصائص من النمط الظرفي أم المضاف للاسم، كي نقارنها مع أنظمة إعرابية أخرى. فإما أن يكون من الممكن أن نجد مبرراً بالنسبة إلى حصرية ما للوظائف، وإما أن نستنتج أن پانفيلوڤ قد أخطأ في استخدام هذا اللفظ من أجل الإشارة إلى الكيانات الشكلية المدروسة. وعلينا الخروج من التناقض الذي يجعلنا نعتبر، أن مقولة «الجر» ليست سوى تسمية وصفية بسيطة في لغة نيڤخ، من جهة، وأن هناك «مفهوماً مقارناً» للجرّ يتطابق مع وظيفة شمولية مستقلة جذرياً عن التمظهرات الخاصة في اللغات الموثّقة، من جهة أخرى.

ويقوم برهان آخر اقترحه هاسيلماث على التأكيد أن ليس بإمكاننا اعتبار أن حالة الجر الروسي وحالة (Allatif) الفنلندي تجســدات زمانية للمقولة نفسها، لأن كلاً من حالتي الجرّ هذه يمتلك خصائص أخرى غير التي تستخدم في تشكيل «المفهوم المقارن». إن مثل هذا البرهان لا يحمل معنى إلا إذا افترضنا أن حالة الجرّ لا تحمل دلالة عامة معرّفة بالعلاقة التي تبنيها مع نظام حالات الإعراب في مجموعها. ولن يكون ممكناً بذلك قيام أي تراتبية للمعاني المرتبطة بحالة معيّنة. إن تحديد «مفهوم مقارن»، ممكن، لا يمكن أن يتحقق إلّا بطريقة إعتباطية، من خلال الاختيار الأفضل، أي من أجل حاجات التحليل المقارن، لإحدى الدلالات البارزة للجــر، بخاصة، لأننا نجده في العديد من اللغات -وهذا ما يعيد، في الأغلب وعملياً، إلى استرجاع أحد التعاريف المقترحة من التقاليد القواعدية. وهكذا فإن مفهوم الجرّ المقترح لا يفعل شيئاً سوى العودة إلى فكرة الشخصية المرسل إليها أو المستفيدة (في موقع الإخبار) في التقاليد القواعدية. إذا كانت المفاهيم المقارنة مقولات نظرية مُحَدِّدة بشكل مستقل لبنية اللغات الموثّقة، فلن يعود، عندئذٍ، من الممكن، السـعي إلى كشـف الخصائص السيميولوجية للمقولات القواعدية، (ما معنى الحالة الإعرابية، الصيغة، الضمير، البناء، إلخ؟). إن رفض المقولات الشمولية هو، حتماً وجذا المعنى، النتيجة الحتمية للنزعة التجريبية، المضطرة إلى تأكيد ضرورة وجود إطار منطقي - إدراكي مستقل عن اللغات الحقيقية.

# غير المعرّف في لغة موهاوك Mohawk وفي اللغات الإيروكواسية

في عام ١٨٨٢، وفي كوغفناواج (كاهناواك اليوم)، حصلت إيرميني أديل سميث (Erminnie A. Smith)، التي درست عادات الموهاوكس ولغتهم، من الأب أنطوان والأب بورتان (Burtin)، أكبر العارفين بهذه القبيلة، على

السماح بمراجعة مخطوط قاموس لغة الموهاوك وقواعدها لمؤلفه الأب ماركو (Marcoux). لقد نسمخ هذا الأخير، اسمتناداً إلى تجربته الطويلة في هذه اللغة، هــذا المخطوط قبل ثلاثين ســنة. وقد لاحظت، بدهشــة، أن التقســيم وفاقاً للجنس، الـذي اقترحه الأب ماركو، لا يتطابق مع التقسيم الذي تمكنت من ملاحظته، منذ البحث الميداني اللساني الذي قامت به في السنوات السابقة. يرى الأب ماركو، أن في لغة الموهاوك جنسين: النبيل أو الذكر، ويسمح بالإشارة إلى الكائنات من الجنس المذكّر والملائكة والله؛ والبغيض، أو المؤنّث ويتضمّن الشميطان والأشرار والأرواح الشريرة والحيوانات سواء أكانت أنثى أم ذكراً، والأشياء والنساء. وترى سميث أن الأب ماركو قد تأثر باللغة الفرنسية. فلم يـرَ، في النتيجة، أن في لغـة الموهاوك الجنس الحيادي. كـما ارتكب هذا الأخس خطأ ثانياً: فقد افترض وجود سمابق غير معمرّف أو غير محدّد، هو غير موجود في نظر سميث، ذلك أن لغة الموهاوك تستخدم في الإعادة إلى مرجع بشري غير معرّف (أحدهم، مرء)، ضميراً مستقلاً (Onka)، وليس سابقاً (Préfixe). الخطأ الثالث: إن ما يزعم أنه سابق غير معرَّف هو، في الواقع سابق يشبر إلى المؤنّث. إن استنتاج سميث حاسم: «أستنتج، في النهاية، أن ضمائر التأنيث تشير في الواقع، إلى الجنس المحايد، وأن الضمائر غير المحدّدة تتوافق، في نظري، مع ضمائر التأنيث الحقيقية، التي أتوقع وجودها» (سميث، ١٨٨٥، ص ٢٤٩). وتشمير أخيراً إلى أن الأب ماركو قد أوضح أن الضمير الذي وسمه غير معرّف يمكن أن يســتخدم بدل الضمير الذي وسمه مؤنّثاً حين نتوجه إلى امرأة، ونريد أن نعبّر لها عن احترامنا. وتشير بذلك، مع شيء من السخرية (م ن):

يفرض الأب ماركو استعمال ضميره غير المحدد (الذي يتطابق مع ضمير نا المؤنّث) بسدل ضميره المؤنّث (الذي يتطابق مع غير المعرّف لدينا)؛ وهو بذلك، يربط النساء بضمائرنا الحقيقية، عازلاً، إياهسن بذلك عن محيط الحيوانات الذكور

<sup>&</sup>quot;Therefore, I conclude that his :الملاحظة السابقة نفسها بخصوص النص الإنكليزي feminine pronouns are in fact the neuter, and his indeterminate the real feminine pronouns which I trust will appear.»

والإناث والأشرار أو الأشياء، حيث صنفهن في أول الأمرا.

أيها الصحيح؟ هل علينا أن نعتبر أن اللغة قد تغيرت في الفترة الفاصلة بين الملاحظات الخاصة بالأب ماركو وإيرميني سميث؟ أم علينا بالأحرى أن نثق بهذه الأخيرة، أن نثق أكثر، بكل تأكيد، بواقعة الاعتبارات ذات الطابع اللغوي (قد كانت سميث عالمة أنترو يولوجية في مكتب الإتنولوجيا في معهد السميشوني، وقد ساعدها بخاصة، عالم اللغة والإتنولوجي جون هيويت (John Hewitt) الذي كان ناطقاً بلغة توسكارورا)؟ هل علينا، بخاصة أن نعتبر، كها تؤكد ذلك، أن ليس هناك من سابق غير معرّف في لغة الإيروكواس. ويمكننا على ضوء هذه الفرضية، أن نلاحظ أن وجود غير المعرّف يثير غالباً مشكلة في اللغات الأميركية - الهندية، وبشكل أعم في اللغات المتعددة التركيب. إن الخارطة الدلالية لاستعمالات الضمائر غير المعرّفة في اللغات، هي غير المعرّفة التي تختصر النهاذج الممكنة لتوزيع الضمائر غير المعرّفة في اللغات، هي ذات فائدة محددة من وجهة النظر هذه.

## الصورة (١) - الخارطة الدلالية لاستخدامات الضهائر غير المعرّفة

«غير الحقيقـــي» صنف قواعدي صيغي نجده في بعض اللغات يربــط بطريقة متنوعة اللاحضور وغير
 المنجز، والكامن.

اللاحظة السابقة نفسها بخصوص النص الإنكليزي: Père Marcoux enforces the use (ناص الانكليزي: of his indeterminate pronoun (which is our feminine) in the place of his feminine (which is our it) and in reality bringsall woman-kind under their own pronouns, thus separating them from the surrounding of beasts, male and female, demons and things, which he first environs them.»

<sup>(</sup>۲) هاسپلهات (۲۰۰۳، ۲۰۰۳)، تقدّم هذه الخارطة مخططاً إلزامياً عاماً لأهم استعهالات غير المعرّفات. ونشير إلى أن هذه الخارطة تقوم، لسوء الحظ، على فرضية الخصوصية التصنيفية. إن التهايـزات الوظيفية التي تقترحها لا تقوم على التحليل الدلالي للتشكيل باعتباره نظام تعارضات أو على دراسة لموقعه اللغوي بالنسبة إلى نظام الضائر في مجمله. تضمّ الوظائف نمطين من العناصر غير المتجانسة: الملامـح الدلالية (معروف/غير معروف) وسياقات استخدام وظهور.

لا تنتظم الضائر غير المعرّفة للألسن متعددة التركيب إلّا قليلاً ضمن سلاسل منسجمة (مثلاً وفق سلاسل ni,-to,-nibud,-libo, kœ- سلاسل ni,-to,-nibud,-libo, kœ- بالروسية). وبالمقابل، نلاحظ الظهور المتكرر المحتى غير المعرّف في تعارض عمودي مع لواصق الضائر للشخص الغائب في شكل الفعل. ربها كان هذا حال لغة الموهاوك، إذا ما اتفقنا على ذلك مع الأب ماركو. أي مقام تصنيفي يمكن أن نمنح لهذا اللاصق؟ هل علينا أن نرى فيه صنفاً خاصاً بأنموذج لسان، وأن نؤكد مع الخصوصية التصنيفية، أننا هنا أمام صنف مفيد على المستوى الوصفي غير أنه من دون صلاحية شمولية، طالما أنه لا يستطيع الاندماج بالخارطة الدلالية لغير المعرّفات المشكلة بمساعدة المفاهيم المقارنة التي قام بها علماء النهاذج؟

## مشكلة غير المعرّف في اللغات المتعددة التركيب

يمكن للخصوصية المقولاتية أن تستند، بسهولة، إلى بعض الدراسات اللسانية، مثل دراسات إيفانس (٢٠٠٢)، التي تضع موضع التساؤل البعد المرجعي للواصق الضهائر (سواء أكانت خاصة - أم غير معرفة)، بالاستناد، بخاصة، إلى تفحص بعض الألسن الأسترالية والهندية - الأميركية. تؤكد هذه الدراسات، بشكل أدق، أنه، إذا وجدت ألسن - مثل الموهاوك - غير تشكيلية، فإن لواصق الضهائر (التي تشير إلى مجموعة ملامح مثل الشخص والجنس، والعدد)، التي ترتبط بالفعل، لا تشكل مع ذلك براهين حقيقية تشكل نظاماً معقداً، مستقلاً، مرجعياً، مع نتيجة مفادها أن التراكيب الاسمية الموجودة في الجملة تتحوّل إلى مستوى الملاحق. إذا كان الحال كذلك، سيكون منطقياً، عندئذ، ألا نجد في هذه الألسن لاصقاً ضميرياً تتمثل وظيفته الرئيسة في الإشارة إلى مرجع غير معرف. ويبدو بدهياً أن نجد هذه المؤشرات أحياناً، في الإشارة إلى مرجع غير معرف. ويبدو بدهياً أن نجد هذه المؤشرات أحياناً، في الإشارة إلى مرجع غير معرف. ويبدو بدهياً أن نجد هذه المؤشرات أحياناً، في الإشارة إلى مرجع غير معرف. ويبدو بدهياً أن نجد هذه المؤشرات أحياناً، في الإشارة إلى موقتاً، فإن وجودها

الجدول (١) - أسرة كادوان - إيروكواس

| الأسرة الايروكواسية                                                  |                                     |                                            |                    | كادوان                                | أسرة          |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------|
| ل                                                                    | إيروكواسية الشهال                   |                                            |                    | كادّو الشيال                          |               |
| ية البحيرات                                                          | إيروكوس                             |                                            |                    | ,                                     |               |
| الأمم الأربعه                                                        |                                     |                                            |                    |                                       |               |
| Seneca اونونداغا<br>Onondaga<br>اونيدا<br>اونيدا<br>موهاوك<br>Mohawk | هورون<br>وایندو<br>Huron<br>Wyandot | توسكارورا<br>كايوغا<br>Tuscarora<br>Cayuga | شيروكي<br>Cherokee | باوني<br>Pawnee<br>ويتشيتا<br>Wichita | Caddo<br>کاڏو |

لا يسمح بإزالة الشك حول مسألة الطبيعة المرجعية الحقيقية لمجموع المؤشرات الضميرية الأخرى للشخص الغائب. إن التأكيد أن هذه المؤشرات لا تحمل مرجعية، يعيد إلى تحويل هذه المؤشرات إلى لواصق بسيطة، يكون مقامها أقرب إلى مقام المورفيات المستخدمة في الإشارة إلى التوافق أكثر من قربها من الضهائر المستقلة، مما لا يسمح بتحويلها إلى ضهائر مستقلة. وتكتفي هذه المؤشرات بتقديم المعلومات حول الجنس أو العدد، فيها تستند المرجعية إلى المجموعات الاسمية الحاضرة في الجملة. يرى البرهان الرئيس الذي قدمه إيڤانس، أن هذه المؤشرات الحاضرة في الجملة. يرى البرهان الرئيس الا تعود قادرة على تنظيم التعارضات مثل التقابل»، «مرجعي مقابل غير مرجعي، معرّف مقابل غير معرف، إلخ» مثل التقابل»، «مرجعي مقابل غير مرجعي، معرّف مقابل غير معرف، إلخ» مع ذلك في إظهار أن المؤشرات الضميرية تملك، في العديد من اللغات تعددية التركيب، مكانة مرجعية وتعريفية في الوقت نفسه. وتبين أيضاً أنه، في حال الألسن مثل اليوپيك (Yupik)، نعثر على استخدام فعلي لغير المعرّفات، وهو مستقر في هذه الألسن. هل باستطاعتنا تأكيد الفرضية نفسه، في ما يتعلّق بلغة الموهاوك، وبشكل أعم، في ما يتعلّق باللغات الإيروكواسية؟

#### تطور ضمائر الغائب في اللغة الإيروكواسية ،

تشكّل ألسنة الأسرة الإيروكواسية أسرة مهمة في أميركا الشهالية، وهي منسوبة عموماً، على المستوى الجيني، إلى أسرة كادوان (Caddoane)، (وبشكل أبعد إلى أسرة السيو Sioux، وفاقاً لساپير [١٩٤٩] انقابل، عادة، بين فرع شهالي، يقسم هو نفسه إلى أسرتين صغيرتين (توسكارورا وكايوغا، من جهة، والألسنة الايروكوازسية للبحيرات الكبرى من جهة أخرى \_ هورون، وياندو، سينيكا، أونونداغا، أويندا، موهاوك)، وفرع جنوبي مؤلف من عضو واحد، الشيروكي . يتميّز الفرع الأول، على مستوى صرف الفعل، بنظام معقد من السوابق الشخصية، وتشمل صيغ تصريف كل لسان أكثر من خمسين شكلاً للتعبير عن الشخص والعدد والحالة والجنس. ويتضمّن الشخص المفرد والمثنى والجمع.

تميّز وصوف اللسان الايروكواسي، تقليدياً، بين ثلاثة نهاذج من تصريف السوابق. وهناك تقسيم ثلاثي للجنس (المذكّر، المؤنّث، وغير البشري) بالنسبة للغائب (سواء أكان فاعلاً أم مفعولاً). ويتم التوافق على الاعتقاد بأن تطور الجنس تجديد حديث، فهو غير موجود في الشيروكي ولا في الألسن الكادوانية، وليس تراكها، وأنه تم من خلال إعادة تأويل للواصق المستخدمة من أجل غايات أخرى في صرف الفعل. لقد اهتم عدد من الباحثين المنتمين إلى مجال القواعد المقارنة وعلم اللغة التاريخي، بوصف بزوغه، على المستوى التطوري، وبتحديد الأسباب التي سمحت بالانتقال من مرحلة لا يحدد فيها الجنس إلى مرحلة تشتمل على أجناس ثلاثة: (شاف، ١٩٩٧، ٢٠٠٣، ٢٩٩٧؛ ساس، وحمدة تشعمل على أجناس ثلاثة: (شاف، ٢٠٠٣).

<sup>(</sup>۱) تشتمل الأسرة الإيروكواسية على لغات أخرى بقي منها القليل من الآثار. وكانت تستخدم من قبل جماعات سكنت جنوب بحيرة أونتاريو، وبالقرب مين بحيرة ايريي و جنوب وادي سان - لوران.

## إعادة بناء ،شافي، لنظام السوابق الشخصية

إن المقارنة المنتظمة للألسن المتنوعة لأسرة الإيروكواس – كادوان تظهر أن اللسان الإيروكواسي والكادواني الأول قد اشتمل على نظام لواصق للضهائر قريب من الألسن الحالية في ما يخص المتكلم والمخاطب –  $K^*$  يستخدم للإشارة إلى المتكلم –  $S^*$  للمخاطب. وبالمقابل فقد أشير إلى الشخص الغائب بـ O فيها العلامات الوحيدة المرتبطة بهذا الشخص هي علامات العدد (كان يشار إلى الجمع بـــ  $W^*$ ). وكانت هناك، من جهة أخرى، علامة للغائب، السابق غير المعرّف ( $W^*$ ). وكانت هناك، من جهة أخرى، علامة للغائب، السابق غير المعرّف ( $W^*$ ) للفاعل  $W^*$  للمفعول به) الذي سنهتم بتطوره بشكل خاص والذي حمل قيمة قريبة من  $W^*$ 0 الفرنسية. إن نظام اللغة الإيروكاوسية –  $W^*$ 1 الكادوانية كان إذاً على الشكل التالى:

الجدول (٢). نظام اللغة الإيروكواسية - الكادوانية الأول

|           | فاعل | مفعول به |
|-----------|------|----------|
| غير معرّف | *Yu  | •Yi      |
| خاص       | Ø    | Ø        |

تقود عدة تحوّلات، على المستوى التتابعي إلى الإيروكواسية الأولى المشتركة مع لغات الإيروكواس الشهالية والشيروكي. وتمثل التحوّل الأول في التعميم له - Yu\*-/ Yu\* للعودة إلى المساهمين المعرّفين أو الخاصّين. وتمثّل التحوّل الثاني في إدخال السيابق Ka\*- وعودة التعارض خاص/ غير خاص، إلى الظهور بالنسبة إلى الفواعل.

الجدول (٣). نظام الإيروكواس الأولي

| مفعول به | فاعل       |           |
|----------|------------|-----------|
| Av       | *Yi-       | غير معرّف |
| *Yu-     | *Ka- /*Ya- | خاص       |

لقد عرف الانتقال من الملغة الإيركواسية الأولية الشمالية، ظهور التمييز نفسه بالنسبة إلى المفعول به من خلال امتداد قياسي (شكل Ko\* مقابل لـ Ka\*)، وتغيرات متنوعة صغيرة في شكل المورفيات، إن ما هو مهم بالنسبة إلينا هو التغير الدلالي الذي اضطر والاس شاف إلى التسليم به: إن سابق الفاعل غير المعرّف (Ya \*Ye) ستخدم، من الآن فصاعداً في الإشارة إلى الفاعل المعرّف أيضاً، أما مؤشر الفاعل المعرّف أو الخاص (-Ka\*) في ما يخصه، فقد انحصر دوره في الكيانات غير البشرية. واتبعت إعادة التأويل الوظيفي اتجاهاً معاكساً في ما يخص المفعول به: لقد شملت المقولة غير المعرّفة غير البشر.

الجدول (٤). النظام السابق لإيروكواس الشهالي الأولي

| المقعول به | الفاعل    |          |
|------------|-----------|----------|
| •(Ya) Ko-  | •Ye-/•Ya- | بشري     |
| •Yo-       | *Ka       | غير بشري |

تتميّز المرحلة الأخيرة، القريبة من نظام اللغات الإيروكواسية الشالية الحالية، بظهور التمييز مذكّر/ مؤنّث في ما يتعلق بالكيانات الإنسانية. لقد نتج هذا التمييز من إدخال سابق جديد، إنه سابق المذكّر (hra\*) ومن خلال آلية قياسية (hra\*) من أجل المفعول به. وهكذا فقد تمت إعادة تأويل السابق غير المعرّف، على أنه سابق شخصي مؤنّث أو غير مذكّر، مع المحافظة على قيمته غير المعرّفة، في بعض السياقات.

الجدول (٥) - نظام الإيروكواس الشيالي الأولي

| A STATE OF THE PARTY OF | ف    | اعل      | não  | ىول بە   |
|-------------------------|------|----------|------|----------|
| A produce to the        | مفرد | غير مفرد | مفرد | غير مفرد |
| مذكّر                   | *hra |          | *hro |          |
| مؤنّث/غير معرف          | 'Ya  | *Ye /    | Ko-  | (*Ya) l  |
| غير بشري                | wa   | *Ka/*    | )    | *Yo      |

لقد ظهرت تطورات متنوعة بين اللغات الإيروكواسية الشهالية من دون أن تغير، مع ذلك، بعمق، التشكيل المقدم في الجدول ٥ (شاف وفورستر، ١٩٨١). ومن المهم بخاصة، دراسة تطور فرع اللغات الإيروكواسية في البحيرات الكبرى (أونيدا، موهاوك، أونونداغا)، لأن هذه التطورات تخص الجنس – ذلك أن لغتي توسكارورا وكايوغا قد تطورتا، بخاصة، على مستوى التفاعل بين نظام العدد والشخص (انظر الجدولين ٦ و٧).

الجدول (٦) - نظام لغتى توسكارورا وكايوغا الأولي

|               | فا        | عل       | مقع    | ول به    |
|---------------|-----------|----------|--------|----------|
| فرد غير مفرد  | مفرد      | غير مفرد | مفرد   | غير مفرد |
| ڶۮػٚڔ         | *hra-     |          | *hro – |          |
| ؤنّث/غير معرف | -Ya- /*Ye | *kaye    | )ko    | *(Ya     |
| يرالبشري      | *Ka       | *wa /    | o      | *Y       |

الجدول (٧) - نظام اللغة الإيروكواسية للبحيرات الكبرى

|                | فاعل     |       | مفعول به |           |          |
|----------------|----------|-------|----------|-----------|----------|
|                | مفرد     | مثنى  | جمع      | مفرد      | غير مفرد |
| ىذكر           | -*hra    | -*hni | -*hrati  | -*hro     | *kroti   |
| ىؤنّث غير معرف | *Ya/*Ye  | 417   |          | Ko (-*(Ya | ***      |
| غير بشري       | *wa/*Ka- | *Kni  | *Wati    | *Yo       | *Yoti    |

## هيمنة المرجع المذكر

يصف شاف تطور السوابق في الألسنة الإيروكواسية للبحيرات الكبرى بأنها تطور الهيمنة التدريجية للمرجع المذكّر. ذلك أنه قد نها نظام ثنائي، وليس ثلاثياً، حيث المذكّر لا يقابل إلّا ما هو غير المذكّر. لقد نتج هذا الأمر من نمو نظام ضهائر استخدم فيه المرجع غير المفرد المؤنّث السابق نفسه، الذي تستخدمه الكيانات غير البشرية (فيها بقي التمييز الثلاثي في حال المفرد). وتظهر لهجة المورون (Huron) (كما لهجة قريبة منه الوايندوت Wyandot)، ضمن هذا المنظور على أنها اللغة التي تتابع حتى النهاية، هذا المسار، طالما أن هذا التطور يشمل أيضاً المفرد (كوبريس، ٢٠٠١، Kopris).

## مصير السابق غير المعرّف، فاعل، مفعول به

يرى شاف في نظام الضهائر الإيروكواسي الحالي، نتيجة لمسار مزدوج. يتعلق الأول بإدخال سابق ضميري، في مكان المؤشر اللذي يحمل قيهاً متتابعة – بشري معرف، ثم مخصص للفواعل غير البشرية، وهو يضم أخيراً مجموعة صغيرة من المرجعيات المؤنثة من أجل غير المفرد بالنسبة إلى ألسن البحيرات الكبرى، كها في حال المفرد في لهجة الهورون. أما المسار الثاني فهو مسار التبدلات المتزامنة للسابق غير المعرّف. فبعد إضافة صفة المعرّف ثم المؤنّث إلى قيمته الأساسية، يعود إلى قيمته الأساسية، يعود إلى قيمته الأساسية غير المعرّف. مع ألسن البحيرات الكبرى.

يبدو أن التطور الدلالي للسابق غير المعرّف، قد تم فرضه، ضمن هذا المنظور، من خلل ظهور تعارض بشري/غير بشري، مع تأثير جانبي لنمو فرق في الجنس حيث يهيمن جنس المذكّر. وأخيراً، يجد السابق غير المعرّف نفسه «محتلاً» من قيمة المؤنّث.

يتميّز التطور اللاحق لألسن البحيرات الكبرى بتذبذب في تأشير المؤنّث. وهكذا يستخدم السابق غير المعرّف/ المؤنّث في لغات موهاوك والوايندو واونونداغا، بشكل رئيس في الإشارة إلى النساء اللواتي نقيم معهن علاقة احترام أو علاقة عاطفية. ويستخدم، المؤشر المرجعي غير البشري، من أجل التعبير عن أي نموذج علاقة أخرى. ويشير فلويدج. لونسبوري (١٩٥٣، المتعبير عن أي نموذج علاقة أخرى. ويشير فلويدج. لونسبوري (٢٩٥٣، وين ويشير فلويد السابق الأول، حين

## الصورة ٢ - إدخال المذكّر ونقل المؤنّث



المصدر:ميسو (١٩٩٧).

يميز العمود اليميني مجموعات اللغات واللغات نفسها الماثل.

نشير إلى نساء لديهن (أو من عمر من لديهن) أطفال، أما الثاني فيشير إلى الشابات أو إلى نسوة أكبر سناً.

ويشكل تحليلشاف إعادة بناء ممكن لتطور الجنس في لسان الإير وكواس. إلّا أنه، مع ذلك، يحمل عيب غياب التبرير اللغوي بالنسبة للتحوّلات التي مست اللاصق غير المعرّف. يمكننا، بخاصة، أن نتساءل عن ملاءمة التحوّل المضاعف، أي تحوّل المؤشر غير المعرّف إلى مؤشر مرجعي لا يميّز بين بشري معرّف أو غير معرف، وتحوّل الفاعل المعرّف إلى غير بشري. ويعتبرشاف (وهانس جورسن، من بعده) أن إعادة تأويل السبابق غير المعرّف لا تعتبر مشكلة، لأن هذا السابق يعيد فقط إلى كيان بشري. غير أن المشكلة ليست هنا: إنها تكمن في أن مثل إعادة التأويل هذه تُفقد السابق معناه الدلالي الأولى غير المعرّف، لمصلحة القيمة المعرّفة أو الخاصة. فقيمة غير المعرّف لا يمكن أن تكون سوى قيمة ثانوية أو سياقية. أما التحوّل الثاني، فهو أيضاً قليل الاحتهال، ذلك لا يبدو أن هناك شيئاً يبرر أن

يجد مؤشرٌ، يعيد إلى الدور الدلالي الأولي (الفاعل النموذجي الأولي هو إنسان خاص في العموم)، نفسه وقد هبط إلى مستوى مرجع غير بشري. تخضع إعادة البناء هذه، من دون أدنى شك، إلى معوق منطقي، ضمن مصطلحات التراتبية الإلزامية: يفترض التعارض مذكّر/ مؤنّث وجود التعارض بشري/ غير بشري. ويتم التمييز بين المذكّر والمؤنّث في اللغات عموماً، ضمن الرتبة «بشري».

#### مقترح سيسو المضاد

لقد أعاد ميكائيل سيسو (١٩٩٧)، بعد ذلك بسنوات، دراسة ملف الجنس في ألسن الإيروكواس، واقترح بديلاً مقبولاً جزئياً من شاف. ويمثل هذا البديل، من وجهة نظرنا، خطوة أولى في الاتجاه الصحيح. حيث يعتبر أن السابق المستخدم في الإشارة إلى المؤنّث هو سابق معرّف أو خاص، وأنه يكتسب هذا المعنى الإضافي ما إن يُبتدع سابق يرجع إلى المذكّر. إن واقعة أن السابق غير المعرّف يستخدم، في مرحلة لاحقة، للإشارة إلى بعض خصائص المؤنّث، هي، نتيجة تمييز للجنس المؤنّث.

إن من حق سيسو إذاً أن يضع موضع الشك نظرية شاف حول مرحلة أولية سابقة للغة الإيروكواس الشهالية، حيث دخل التقابل بشري/ غير بشري. إلّا أننا أمام اقتراح يحافظ، في الواقع، على الفرضية الأساسية نفسها، لأنه يقبل أيضاً أن المؤشر الخاص (الذي يتعارض في الأصل مع علامة غير المعرّف، في ما يتعلق بمجال البشر)، لا يأخذ علامة التأنيث فقط، بل يعيد من الآن فصاعداً، أيضاً، إلى مجال غير البشر. لا يقطع اقتراح سيسو إذاً، بشكل حقيقي مع اقتراح شاف، إذ يحمل هذا الأخير ميزة احترام التراتبية الإلزامية، لأنه يفترض أن بزوغ التعارض مذكّر/ مؤنّث قد تحقق ضمن مقولة / بشر/. لقد واجه سيسو، إذن، من أجل حل هذه المشكلة، إمكانيتين: اعتبار أن مقولة «خاص» تحيل إلى مجال البشر، ما يسمح له بالشرح الصحيح لبزوغ الفرق في الجنس. غير أن كلفة ذلك تتمثل في عدم القدرة على تفسير سبب قدرة هذه المقولة على الإرجاع إلى غير البشر، وطريقتها، أيضاً؟ أو أن نعتبر، كما فعل شاف، أن هذه المقولة ترجع إلى غير البشر، غير أنه، وفي هذه أو أن نعتبر، كما فعل شاف، أن هذه المقولة ترجع إلى غير البشر، غير أنه، وفي هذه

#### الصورتان (٣) و(٤) - تحليل سيسو

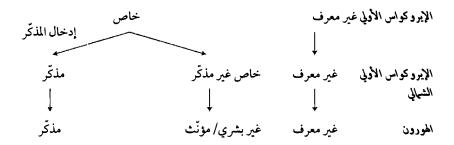

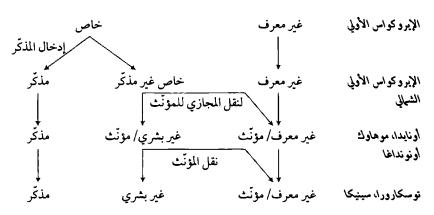

المصدر:سيسو (١٩٩٧). يميز عمود اليمين مجموحات اللغات من اللغات نفسها.

الحال، يصبح بزوغ الفرق في الجنس مشكلة. في الحل الأول، ينسجم الجنس مع التراتبية الإلزامية التي قال بها شاف، وذلك من خلال تطبيقها على مقولة أخرى (خاصة). وتبقى النتيجة إشكالية. أما الحل الثاني فهو أقل إقناعاً أيضاً لأنه يفشل في الانسجام مع مبدأ التناسق المنطقي. كما أنه يعود إلى دعم الخصوصية المقولاتية.

#### التعارض حي/غير حي

هناك مع ذلك بديل بسيط يستدعي تعارضاً آخر، إنه التعارض حي/غير حي، وتراتبية إلزامية شمولية - حي> مذكّر، مؤنّد. لنذكر أن هذا التعارض يقوم بدور مركزي في قواعد أسرة لغات متقاربة جغرافياً، إنها لغات الألغونكين

(بين كارولينا واللابرادو، ديڤو وفورنل، ٢٠٠٩). غير أن دراسة دقيقة للمعطيات تظهر أن هذا التعارض حاضر، فعلياً، في لغات الإير وكواس. وهكذا، يشسر السابق غير المذكّر في الموهاوك كما في أونَيدا إلى الحيوانات المذكّرة كما إلى الكائنات البشرية من الجنسس المذكّر. (بونڤيللان، ١٩٧٣؛ بيتّي، ١٩٧٤؛ لونسبوري، Bonvillain, Beatty, Lounsbury ، ١٩٥٣). أما اللاحق «غير البشري» فلا يعيد، أولياً إلى أشياء غير حيّة. إنه يستخدم في الإشارة إلى الحيوانات المؤنّثة أو ذات جنس غير محدّد، كذلك إلى كائنات بشرية مؤنّثة في سن الإنجاب. ويكفي أن نمنح دوراً مركزياً للتعارض حي/ غير حي، وأن نربطه بالتعارض مذكّر/ مؤنّث، كي ترتسم إعادة بناء أخرى، أكثر بساطة وتناسقاً، مع نتيجة أولى ذات أهمية بالنسبة إلى نظرية غير المعرّفات: لم ينل اللاصق غير المعرّف أي تغيير، فقد حافظ بشكل ثابت على قيمته الأولية باعتباره غير معرّف، وأرجم إلى صنف البشر الوحيد. استطاع هذا اللاصق، في بعض لغات الإيروكواس مثل لغات البحيرات الكبري (آبُوت، ١٩٨٤)، أن يستخدم أيضاً، ولكن بشكل ثانوي، للرجوع إلى الكائنات البشرية من الجنس المؤنّث، بالقدر الذي لا يتطابقون فيه مع مقولة «نساء في سن الإنجاب»، أو لا يعتبرون في علاقة مع ميزة الجنس (علاقة الاحترام).

لم يعد ضرورياً أيضاً أن نفترض تحوّلاً للسابق، غير المعرّف أو الخاص، إلى لاحق غير بشري. ومن المرجّح أن يتطابق إدخال مؤشر ظاهر بدل المؤشر ٥، ومنذ البداية، مع قيمة مجالها الكائنات الحيّة. إن إدخال مؤشر مذكّر (حيّ) أتاح، من خلال التعارض، فرصة رؤية هذا المؤشر وهو يحمل قيمة مؤنّتة، باعتباره مفردة سلبية، وقيمة عامة حيّة، باعتباره مفردة حيادية، (من أجل الإرجاع إلى كائس حيّ [غير بشري] غير محدّد الجنس). كما أن هذا المؤشر قد تمكّن أيضاً، في النهاية، من الحصول على قيمة غير حيّة، إلّا أنه ليس بالضرورة أن يحدث هذا: يشار لغير الأحياء، في لغة الأونيدا، بالمؤشر ٥ (لونسبوري، ١٩٥٣).

وباختصار، يقدم التحليل الذي نقترحه ميزتين: إنه لا يفترض، أولاً، وجود تحوّل للسابق غير المعرّف، على المستوى الزمني. إذ يحتفظ هذا الأخير



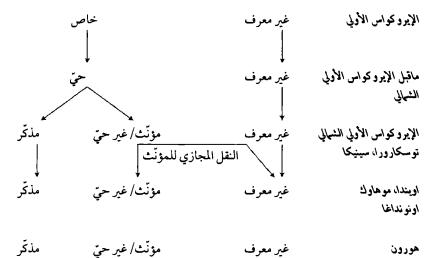

يميز عمود اليمين مجموعات اللغات عن اللغات نفسها (بالحرف المائل).

بقيمته الأولية. ينسجم هذا المظهر مع نظرية ساس التي تسرى أن اللغات الإيروكواسية قد عرفت تحوّلاً في سوابق الشخص الغائب التي تحوّلت، من علامات تطابق صرف، إلى لواحق ضميرية ذات قيمة مرجعية كاملة. يفترض هذا التطور، في الواقع المحافظة على لاحق ضميري يسمح بالإحالة إلى كيانات بشرية غير معرّفة، أو غير محددة. ثانياً، يفترض هذا التحليل إدخال لاحق معرّف أو خاص، يحيل إلى الكائنات الحيّة، كما يفترض تطوراً لاحقاً للجنس في علاقته مع هذا المجال. إذا قبلنا مثل إعادة البناء هذه، يصبح ضرورياً، من أجل شرح تطور لغات البحيرات الكبرى أو الهورون، أن نفترض «توجهاً مذكّراً». فعلينا أن نعتبر أن هذه اللغات لا تسعى إلى الدلالة على تمييز إضافي.

\*

\* \*

لم يتوقف تفجر الإعراب الضميري في اللغات الإيروكواسية، بالمقارنة مع الأسرة الكادوانية والسيو، عن إثارة فضول فقهاء اللغة وعلمائها الذين يواجهون

مهمة تنظيم التصاريف ضمن صيغ. لقد أعد الأب جوزيف ماركو والأب جان أندريه كووك (J. A. Cuoq، ۱۸۸٦)، وإرميني سميث (١٩١٥)، وفرانز بواس (١٩١١)؛ وماريوس شارل باربو (١٩١٥) وصفية من أجل التعبير عن وآخرون، ومنذ ذلك الحين، مجموعة مقولات وصفية من أجل التعبير عن الخصائص الدلالية للسوابق الضميرية. لقد افترض المختصون، بشكل خاص، وجود مقولة، إنها مقولة غير المعرّف المؤنّث. ويمكننا أن نستنتج، بسهولة، من هذه الدراسات أن هذا الوضع الخاص لغير المعرّف في الأسرة الإيروكواسية يحتمل التقرب من خلال مفردات الخصوصية اللسانية. ومثل الجراالنصب في لغة نيفخ، يحمل السابق غير المعرّف، في الواقع، طابعاً غريباً لأنه يشتمل على دلالة مرتبطة بالجنس ولا يبدو، أنه يقبل المقارنة، بسهولة، مع اللواصق غير المعرّفة التي نجدها في لغات أخرى غير تشكيلية. وبالنسبة للمقاربة الخاصة، ليس من الضروري أن نعبر عن غير المعرّف في لغة الإيروكواس ضمن نظرية المس من المعروري أن نعبر عن غير المعرّف في لغة الإيروكواسية لا تدخل في المارا البحث المقارن.

لقد رأينا أن المختصين لم يتوقفوا عند هذا الحد. لقد حاول شاف، ضمن عمل ريادي (١٩٧٧)، أن يعيد بناء تطور الشخص الغائب، مستنداً إلى إحدى ميزتين بارزتين في نظام الفعل: انبثاق نظام الجنس - فيها الميزة الثانية كانت نظاماً معقداً في ما يتعلق بالعدد (مفرد، مثنى، جمع)، انطلاقاً من صيغ مثبتة في نظاماً معقداً في ما يتعلق بالعدد (مفرد، مثنى، جمع)، انطلاقاً من صيغ مثبتة في اللغات الحالية. وقد تم اقتراح تفسيرين: يرى الأول في إبداع اللاحق المذكّر، الومضة الأولى التي سمحت بنمو نظام الجنس (شاف، ١٩٧٧، و٢٠٠٢؛ سيسو، ١٩٩٧). أما التفسير الأكثر رواجاً فهو من طبيعة إتنو-نحوية: يبدو هذا الإبداع صدى للفرق بين الأجناس يميّز الرجال (والمحاربين) في هذا المجتمع. ولم ينسشاف، نفسه - ملاحظة أن هذا الفرق لا ينسجم مع هيمنة النساء في المجتمع الإيروكواسي. وفي كل الأحوال، لن يكون مثل هذا التفسير سوى جزئي. والحال كذلك مع تفسير ساس (١٩٥٥)، الذي فضل، في ما

يتعلق به، تحوّلاً في الإيروكواسية، من لغة تشكيلية إلى لغة تعددية التركيب. وبعيداً من إهمال هذين العنصرين، يبدو لنا بزوغ الجنس، قبل كل شيء، إحدى النتائج التحويلية لإدخال التعارض حيّ/ غير حيّ في نظام الفعل الذي تهيمن عليه العلاقة فاعل/ مفعول به. تقوم أصالة اللغات الإيروكواسية (ما عدا الشيروكي)، على إبداع إعراب ضميري في تنافس مع حضور سابق غير معرّف. يفسر تذبذب الجنس الذي استطعنا ملاحظته بين لغات الأسرة المختلفة، في ذاته، من خلال المحافظة على لاصق غير معرّف ضمن الصيغة العامة. يستند مثل هذا التحليل إلى الفرضية التي ترى أن الأنظمة الصرفية النحوية للغات خاضعة لمعوقات ترتبط بوجود تراتبيات إلزامية شمولية. وهو يرفض التنازل أمام سر اب الخصوصية المقو لاتية.

لنعد، من أجل الختام، إلى الأب ماركو وإلى إير ميني سميث. ما من شك أن الثانية كانت على حق حين سخرت من استخدام مقولتي نبيلة وبغيضة المنبثقت بن من قواعد رجال الإرساليات الجزويتية. ونفهم رغبتها في تحويل السابق (-Yak\*) إلى سسابق مؤنّث، حتى السابق (-Yak\*) إلى سسابق مؤنّث، حتى ولو قاد هذا الأمر إلى الرفض الخالص لتحويله إلى ضمير غير معرّف. غير أن التطور الزمني والتحليل المقارن للغات الإيروكواسية يضطر المرء للحسم لمصلحة الأب ماركو: إن القيمة البدائية لهذا السابق هي حقاً غير معرّفة، والقيمة المؤنّث، أما بالنسبة له (Ka)\* للكائنات البشرية من تأثير الجوانب الاجتماعية. أما بالنسبة له (Ka\* للكائنات البشرية من الجنس المؤنّث. وأخيراً ويخاصة»، إذا لم نستطع لوم إيرميني سميث لاستبعادها، بخبث، إبليس والشياطين والأرواح الشريرة من تعريف هذه المقولة، فيبقى أنه ما كان علينا أن نتخلص، بهذه السرعة، من الحيوانات الذكور والإناث» التي ربها كانت قدمت لها المفتاح من أجل حل الاختلاف الظاهر في الملاحظات الحقلية.

- Abbott Clifford, 1984, «Two feminine genders in Oneida», Anthropological Linguistics, 26 (2), p. 125-137.
- BARBEAU C. Marius, 1915, Classification of Iroquoian Radicals with Subjective Pronominal Prefixes, Canada Department of Mines, Geological Survey, Memoir 46, Anthropological Series 7.
- Beatty John J., 1974, *Mohawk Morphology*, Greeley, Museum of Anthropology, University of Northern Colorado.
- Bhat Darbhe N. S., 2000, «The indefinite-interrogative puzzle», Linguistic Typology, 4 (3), p. 365-400.
- Boas Franz, 1911, «Introduction», dans *Handbook of American Indian Languages*, vol. 1. (Bureau of American Ethnology, Bulletin 40), Washington, Government Print Office.
- Bonvillain Nancy, 1973, A Grammar of Akwesasne Mohawk, Ottowa, National Museum of Man.
- Chafe Wallace L., 1977, «The evolution of third person verb agreement in the Iroquoian languages», dans Charles N. Li (ed.), *Mechanism of Syntactic Change*, Austin, University of Texas Press, p. 493-524.
- 2002, «Masculine and feminine in the Northern Iroquoian languages», dans N. J. Enfield (ed.), Ethnosyntax: Explorations in Grammar and Culture, Oxford-New York, Oxford University Press, p. 99-109.
- Chafe Wallace L. et Foster Michael K., 1981, «Prehistoric divergences and recontacts between Cayuga, Seneca, and other Northern Iroquoian languages», *International Journal of American Linguistics*, 47 (2), p. 121-142.
- Chomsky Noam A., 1965, Aspects of the Theory of Syntax, Cambridge, The MIT Press.
- Cysouw Michael, 1997, A History of Iroquoian Gender Marking (dactyl.).
- Désveaux Emmanuel et Fornel Michel de, 2009, «From Ojibwa to Dakota: Toward a typology of semantic transformations in American Indian languages», *Anthropological Linguistics*, 51 (2), p. 95-129.
- Evans Nicholas, 2002, «The true status of grammatical object axes: Evidence from Bininj Gun-wok», dans Nicholas Evans et Hans-Jürgen Sasse (eds.), *Problems of Polysynthesis*, Berlin, Akademie Verlag, p. 15-50.
- Evans Nicholas et Levinson Stephen C., 2009, «The myth of language universals: Language diversity and its importance for cognitive science», *Behavioral and Brain Sciences*, 32 (5), p. 429-448.

- GREENBERG Joseph H., 1963, «Some universals of grammar with particular reference to the order of meaningful elements», dans Joseph H. Greenberg (ed.), *Universals of Grammar*, Cambridge, The MIT Press, p. 73-113.
- GREENBERG Joseph H. et al. (eds.), 1978, Universals of Human Language, 4 vol., Stanford, Stanford University Press.
- HASPELMATH Martin, 1997, Indefinite Pronouns, Oxford, Clarendon Press.
- 2003, «The geometry of grammatical meaning: Semantic maps and cross-linguistic comparison», dans Michael Tomasello (ed.), The New Psychology of Language: Cognitive and Functional Approaches to Language Structure, vol. 2, Mahwah, Lawrence Erlbaum, p. 211-242.
- 2004, «Does linguistic explanation presuppose linguistic description? », Studies in Language, 28 (3), p. 554-579.
- 2007, «Pre-established categories don't exist: Consequences for language description and typology», *Linguistic Typology*, 11 (1), p. 119-132.
- Kopris Craig A., 2001, A Grammar and Dictionary of Wyandot, thèse de doctorat, State University of New York, Buffalo (dactyl.).
- Lazard Gilbert, 2006, La quête des invariants interlangues. La linguistique est-elle une science?, Paris, Honoré Champion (coll. «Bibliothèque de grammaire et de linguistique»).
- LOUNSBURY Floyd G., 1953, *Oneida Verb Morphology*, New Haven, Yale University Press.
- MITHUN Marianne, 2003, «Pronouns and agreement: The information status of pronominal affixes», *Transactions of the Philological Society*, 101 (2), p. 235-278.
- Newmeyer Frederick J., 2007, «Linguistic typology requires crosslinguistic formal categories», *Linguistic Typology*, 11 (1), p. 133-157.
- 2008, «Universals in syntax», The Linguistic Review, 25 (1-2), p. 35-82.
- Panfilov Vladimir Z., 1961 et 1965, Grammatika nivxskogo jazyka, 2 vol., Moscou-Leningrad, Nauka.
- SAPIR Edward, 1949 [1929], «Central and North American Indian language», Londres-New York, Encyclopedia Britamica (14e éd.), p. 138-141, reproduit dans Selected Writings of Edward Sapir in Language, Culture and Personality, David G. Mandelbaum (ed.), Berkeley, University of California Press.
- Sasse Hans-Jürgen, 1995, «The evolution of person prefixes in the Iroquoian languages and its functional background», dans Michael Dürr, Egon Renner et Wolfgang Oleschinski (eds.),

- Languages and Culture in native North America: Studies in Honor of Heinz-Jürgen Pinnow (Lincom Studies in Native American Linguistics, 2), Munich, Lincom, p. 199-210.
- SMITH Erminnie A., 1885, «The customs and language of the Iroquois», *The Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland*, 14, p. 244-253.
- TROUBETZKOY Nikolaï Sergueïevitch, 1946 [1939], Principes de phonologie, trad. par Jean Cantineau, Paris, Klincksieck.

# قرار المجموعات

يغيِّر هذا الجسم الضخم روحه وقلبه بشكل عام، إنه مجلس الشيوخ نفسه، وشيوخ آخرون. كورنيّ، (تيت وبيرينيس، الفصل الخامس، المشهد الثاني).

ما هو القرار الجماعي؟ يعني القرار الجماعي التنسيق بين عدة أفراد، من أجل التحديد الجماعي لخيار، لا يمكنهم القيام به، بشكل فردي، ذلك هو الجواب المسيطر في العلوم الاجتماعية على هذا السؤال. ويبدو لي هذا الجواب غير كاف، بالرغم من أنه يمتلك قدراً هاماً مما هو مقصود. يقوم طموح هذا النص على إظهار أن القرار الجماعي يفترض نموذجاً فاعلاً خاصاً يمكن أن نسميه «جسماً» أو «مجموعـة». ويجب أن ترتبط تعددية المساهمين في القرار بمثل ذلك الكيان الجماعي. وفي العموم، سيكون القرار الجماعي قراراً للمجموعات.

إن الأخذ بجدية مسألة تعريف القرار الجهاعي يعني أثاره السؤال الذي اعتادت العلوم الاجتهاعية إعادة صوغه: ما درجة امتداد مفهوم أو فكرة؟ وهل تقتصر ملاءمتها على صنف من الظواهر يمكن أن نسميه «جنساً»، أم إننا أمام ميزة أو آلية تخترق مجموعة غير متجانسة من الظواهر المختلفة؟ يُفهم التعميم، في الغالب، على أنه امتداد الاستخدام والملاءمة لمفهوم أو آلية أو ميزة، إلى مجموعة ظواهر أكثر اتساعاً من تلك الظاهرة التي عُرِّف هذا المفهوم على أساسها، ما إن يتم اعتهاد هذه الآلية أو هذه الميزة. ويجدر بنا التمييز بين طريقتين في ممارسة هذه العملة.

- أولاً، يمكننا أن نستند، كما إلى عتلة، إلى أجراء أو مظهر من ظاهرة اجتهاعية، كما أن هذا الملمح المختار يبدو شمولياً أو شبه شمولي. ويمكن لهذا الملمح أن يشكل مشكلة (مثل مشكلة التنسيق)، أو تقنية (مثل وسيلة اتصال أو قدرة (مثل العقلانية الذرائعية)، من المنطقي أن نعتقد بأنها شمولية (إنها موجودة لدى البشر جميعاً، أو لدى الحيوانات جميعاً).

ثانياً، يمكننا أيضاً أن نحدِّد، بشكل تدريجي، من خلال سلسلة مقارنات، مجموعة ملامح مميّزة تحدد فئة خاصة من الظواهر الاجتماعية. في هذه الحالة الأخيرة، تشكل فعالية التعميم رهاناً تكفله فرضية وجود فئة من الظواهر، أي جنس منها. إن محاولة الكلام بشكل عام لا تنفصل عندئذ عن الاهتمام بتحديد فئة محددة من الظواهر، عبر عمليات متعددة.

لقد تم تعريف القرار الجهاعي، في أغلب الأحيان، وفاقاً للطريقة الأولى بالاستناد إلى مشكلة وتقنية، أما المشكلة فهي مشكلة تنسيق وتعاون مجموعة أفراد تجمعهم مصلحة اختيار نشاط والقيام به بشكل مشترك، أما التقنية فهي تجميع الأفضليات. وهذه الطريقة هي المستخدمة في الأدبيات المسيطرة على القرار الجهاعي: نظرية الخيار الاجتهاعي، وهو حقل فرعي لفرع علمي نشأ ضمن علم الاقتصاد، انطلاقاً من كتاب كينيث جوزيف آرو (K. J. Arrow) الخيار الجهاعي والأفضليات الفردية (١٩٧٤)، وقد تطور أيضاً في العلوم السياسية باللغة الإنكليزية. وأدى نجاح هذه النظرية وتكرار التصويت في عارساتنا للقرار الجهاعي، إلى المطابقة بين هذا الأخير وتجميع الأفضليات. إلا أن القسم الأول يضع ملاءمة هذه المطابقة موضع الشك.

اقترح جون إلستر (J. Elster, 2007) من جهة، مقاربة أكثر شمولاً وأكثر دقة تختصر القرار الجهاعي في مسارات توقف تؤدي إلى فعل جماعي. وقدّم، من خلال ذلك، تعريفاً أكثر وضوحاً وأكثر اختصاراً للقرار الجهاعي، يرتبط، من خلال الاغتناء بدراسات الحالات، بالطريقة الثانية للتعميم. إن القسم الثاني مخصص لمسارات التوقف هذه.

تقودنا دراسة هاتين الطريقتين في اتخاذ القرارات الجماعية، في القسم الثالث، إلى التمييز بين ثلاثة نهاذج من المواقف التي تحكمها فعاليات ثلاث غتلفة: التفاوض، والتقاسم النزيه، وأخيراً قرار المجموعات. ويبين القسمان الرابع والخامس أنه لئن كان القرار الجماعي يتميّز عن كل فعالية تنسيق أخرى، فإن الأخذ في الحسبان للأفراد الذين يساهمون فيه يصبح، عندئذ، غير كاف: إذ يتطلّب وصفه أيضاً الأخذ في الحسبان المجموعة أو الهيئة التي توجه غاياتها هذا القرار الذي سوف ينسب إليهما في النهاية.

## جمع الأفضليات

إن تصور القرار الجماعي الذي يسيطر على شعورنا المشترك كما على الأدب العلمي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتآلفنا مع إجراءات التصويت. نستخدم التصويت، في الواقع، للحصول على قائمة طويلة جداً من المواقف، أعد دونالد جين ساري (D. G. Saari)، خبير الرياضيات المختص بإجراءات التصويت، قائمة أولى منها، من بين إجراءات أخرى، مع توجيه قارئه إلى الصعوبات التي تحتويها الله من بين إجراءات أخرى، مع توجيه قارئه إلى الصعوبات التي تحتويها (٢٠٠١).

في وقت من النهار تتخذ قراراً. ولكن هل هو القرار الصحيح؟ يستحق السؤال أن يثار، كما يوضح ذلك المثال الافتراضي التالي. لقد طُردتَ من نادي القراءة الذي تنتمي إليه لأن أعضاءه يعتبرون أنك خنت ثقتهم. كل ذلك لأنك تحب البيتزا بالفليفلة وأن لديك الرغبة الصادقة في مساعدة الآخرين. كلفك النادي، في الواقع، بمهمة طلب البيتزا من أجل الاجتماع القادم. وقد قمت بتحديد أفضليات كل فرد في الجدول اللاحق [...] بدقة كبيرة.

لقد استخدم عضو النادي السابق التعيس، الذي يطابق ساري بينه وبين قارئه، إذا إجراءً للتصويت وقاعدة الأغلبية النسبية (إن البيتزا المختارة ستكون البيتزا المفضّلة من أكبر عدد). ونتيجة قيامه بذلك، تعرض لمشكلة «من أسيء

<sup>(</sup>۱) لقد قام المؤلف بجميع الترجمات الفرنسية عن الإنكليزية. والترجمة العربية الحالية تمت عن الفرنسية.

| المفضل ٣  | المفضل ٢  | المفضل ١  | عدد الأشخاص |
|-----------|-----------|-----------|-------------|
| بالسمك    | بالنقانق  | بالفليفلة | ٣           |
| بالسمك    | بالفليفلة | بالنقانق  | ۲           |
| بالفليفلة | بالنقانق  | بالسمك    | ۲           |

المصدر: ساري، ۲۰۰۱ ص ۱.

انتخابه»، المكتشفة من جانب بوردا (١٧٨١). ويبدو للوهلة الأولى، أنه اعتبر أن البيتزا بالفليفلة هي إحدى الأفضليات الثلاث التي تجمع أكثر الأصوات، بها فيها صوته (إنها مفضّلة، في الدرجة الأولى، من قبل ثلاثة أعضاء، ضد اثنين بالنسبة إلى الاثنين الآخريين). إلّا أنه أهمل معلومة أخرى قدمها هذا التوزيع للأفضليات: تفضل البيتزا بالنقانق على البيتزا بالفليفلة أغلبية أكبر أيضاً (أربعة أعضاء من سبعة). لنترك هذه المشكلة ونتبع أيضاً دونالد ساري، (٢٠٠١، ص٢):

إن إجراءات التصويت لدينا هي من بين أفضل طرائق اتخاذ القرار. تسمع وسائل الديمقراطية هذه ليس بتحديد اختيار البيتزا فقط، بل باختيار، رئيس جديد للجمعية أيضاً، وباختيار عمدائنا ونوابنا ورؤسائنا. وتستعمل إجراءات التصويت في مجالسنا التشريعية للاختيار بين مختلف المقترحات التبادلية للقوانين. ولكن، وكما توحى بذلك قصة البيتزا، هل نختار هذا أو ما نريده حقاً؟

تقدم بداية كتاب ساري، في سطور قليلة، الأخطار المركزية للتفكير المسيطر حول القرار الجهاعي.

- إنه متخذ من قبل مجموعة، تعتبر تعددية أفراد.
- إنه يحمل بعداً ديمقراطياً طالما أنه يأخذ في الحسبان أفضليات كل فرد.
- إنه يستخدم وسيلة، صالحة بالنسبة إلى عدد كبير من المواقف: تجميع الأفضليات.

- إنه يواجه مشكلة صعبة: هناك طرائق عدة لتحديد الخيار الذي سيمثل توزيع الأفضليات، كما ليس من السهل تحديد طريقة أفضل.

لقد فرض مفهوم الأفضلية نفسه، منذ أن استخدمه آرو (Arrow) في كتابه المؤسّس (١٩٧٤). وهو لافت بفضل بساطته وحياده وقدرته التحليلية. إن الأفضلية هي درجة، أي موقع في نظام. إذا كان على الاختيار أن يتم بين ثلاثة احتمالات مهما كانت (أ، ب وج) فإن أفضلية المساهم هي، بكل بساطة، طريقته في تصنيف الاحتمالات الثلاثة. وهكذا فإن الصيغة أ< ب <ج تشير إلى أنه يفضل بالدرجة الأولى أن يكون (أ) الاحتمال المختار، و(ب) بالدرجة الثانية و(ج) أخيراً. وتأتي قوة التعميم في هذا المفهوم، من حياده: إنه مستقل عن الأسباب أو الغايات أو الرغبات أو الآليات النفسية التي يمكن أن تكون في أصل هذه الأفضليات. ويمكن لهذا المفهوم أن يهملها.

إن التجميع هو الوسيلة التي يُحدد من خلالها القرار الجهاعي بشكل نهائي، انطلاقاً من مجموع أفضليات المساهمين. يحمل هذا المفهوم دلالتين شديدتي الارتباط، غير أنه من المناسب أن نميّز بينهها. فلدى آرو، ثم في اقتصاد الخيارات الجهاعية، يعتبر التجميع الدالة الرياضية التي تنسب أفضلية جماعية لكل توزيع للأفضليات. وبها أن هذا التشكيل، لازم من أجل الصياغة الرياضية، فإنه يقبل أشكالاً مناقضة للتصور الطبيعي للقرار الجهاعي: ومثال ذلك الموقف المعروف المديكتاتور حيث الأفضلية الجهاعية تحدد من خلال أفضلية واحد من المساهمين، مهها كان توزيع الأفضليات. وتعتمد الدلالة الثانية التجربة التجريبية للتصويت: إن التجميع هو جمع الأفضليات المعبر عنها، والتي تسمح بمنع للتصويت: إن التجميع هو جمع الأفضليات المعبر عنها، والتي تسمح بمنع الأصوات التي حصل عليها كل خيار، بها أن على كل ناخب أن يقوم بخيار الأصوات التي حصل عليها كل خيار، بها أن على كل ناخب أن يقوم بخيار واحد ضمن المنافسة. يمكن لهاتين الدلالتين أن تعيدا إلى إدراكات مختلفة وحتى مناقضة، للقرار الجهاعي. في الحالة المسهاة حالة الدكتاتور، ليس القرار الجهاعي معنا يعموعة من الأفراد. وبالنسبة إلى الحالة المرتبطة جماعياً إلّا لأنه يفرض نفسه على مجموعة من الأفراد. وبالنسبة إلى الحالة المرتبطة

بتجربة التصويت، يعتبر القرار جماعياً ليس بالنتيجة فقط، بل بالمنهجية أيضاً: إذ يشارك جميع المساهمين في الخيار الجماعي. ومن أجل دلالة واضحة لمصطلح القرار الجماعي، علينا أن نحصره في مجموع المثلين المشاركين فعلياً في اتخاذ القرار، وحتى النهاية .

إن إعادة الكتابة الرياضية لنموذج التصويت من خلال مفهوم تجميع الأفضليات، قادرة بشكل لافت على أن تطبق على أنواع كثيرة جداً من الظواهر. وتسمح من خلال ذلك، بتطبيق الخصائص الملاحظة على هذه الظواهر انطلاقاً من الرسم الرياضي. وهكذا، يكون باستطاعتنا أن نتوقع أن تكون مفارقات التصور، مثل مفارقة من أسيء انتخابه، وأن المشكلات التي تقدمها هذه المفارقات حلولاً محتملة، قابلة للملاحظة في المواقف كافة التي يمكن أن تصاغ وفاقاً لمصطلحات تجميع الأفضليات. إن السؤال الذي يثار، في هذه الحالة يأتي على الشكل التالي: هل يرتبط مجموع هذه المواقف برتبة واحدة من الظواهر؟ إذا كان الجواب ايجابياً، يمكن لهذه الرتبة أن تقتصر على ظاهرة اجتماعية عامة، أي القرار الجماعي الذي سيكون، عندئذ، مطابقاً لتجميع الأفضليات بشكل واضح.

لنستعد القائمة التي أعدها ساري: اختيار البيتزا، واختيار مسؤول جمعية، انتخاب عمدة أو نائب أو رئيس للجمهورية، التصويت على القوانين ضمن البرلمان. هل هذه القائمة متناسقة؟ هل هي مؤلفة من ظواهر من الطبيعة نفسها؟ هل يمكننا مثلاً أن نعتبر اختيار بيتزا من أجل وجبة أعضاء ناد، من الطبيعة نفسها التي نراها في اعتباد قانون من خلال تصويت النواب؟ لا تتمثل المشكلة، مثلاً، في واقعة أننا نضع، في المستوى نفسه، خياراً عادياً، مثل خيار البيتزا، وقراراً حازماً أو سلطوياً مثل تحديد قانون. لنحيّد الفروق غير الملائمة من خلال استخدام تعارض آخر: لنتصوّر، إلى جانب اختيار البيتزا من أجل وجبة أعضاء نادي القراءة الذي تحدث عنه ساري، تعيين «بيتزا الشهر» من

<sup>(</sup>١) وفاقاً لهذه الدلالة الأكثر تجريبية أقوم باستخدام مفهوم التجميع، في ما يتبع من النص.

قبل ناد للذواقة مكرس لقضية البيتزا، وراغب في ترويج بيتزا تراثية، من النوع الجيد. لنتصور أن هذا النادي يقوم كل شهر بالترويج لنوع من البيتزا، في صحيفة النادي، مثلاً، من أجل إبراز تنوع هذا الطبق ونبله، إننا على المستوى الاعتيادي نفسه. فها هي الفروق بين هذين الموقفين، بعد أن أثرنا هذه الموضوعات جميعاً؟

#### الأفضليات؛ هل هي تعبير عن ذوق

# لا يقبل النقاش أم خاتمة محاكمة عقلية؟

لنشر أولاً أن تشكيل أفضليات الأعضاء ونظامها يُدخل فروقاً هامة على طبيعة ما يجري في الموقفين. إن أفضليات أعضاء نادي القراءة هي انعكاس لذوقهم، ولا تنتج من محاكمة عقلية، وهي ليست بحاجة لأن تخضع إلى مذاكرة فردية أو جماعية. وبالمقابل، ووفاقاً لاختيار "بيتزا الشهر"، يعتبر أعضاء نادي ذواقة البيتزا مساهمين في اتخاذ القرار الذي سيكون في النهاية قرار النادي، الذي علينا أن نلحقه بالغايات التي يستهدفها النادي. إن للمشاركين أفضليات مختلفة، لأن لديهم إدراكات مختلفة حول ما يناسب أن يختاروه بيتزا للشهر، انسجاماً مع أهداف النادي. غير أن الأفضلية لا ترتبط بشكل مباشر وضروري، هنا، مع البيتزا التي يرغبون بأكلها في ذلك اليوم، أي مع ذوقهم. لقد فكروا في ما يناسب بشكل أفضل، وتمكنوا أن يناقشوه معاً، ولديهم أسبابهم في تفضيل هذا الخيار أو يمكن لهذه الأسباب أن تواجه أخرى.

# فعالية؛ اقتسام العادل أو تحديد الفعل الجماعي؟

علينا أن نشير أيضاً إلى أن القرار يحيل، في الحالتين، إلى فعاليتين مختلفتين: الاقتسام العادل للثروة أو تحديد عمل للنادي. يحمل اختيار البيتزا في وسط النادي مظهر قرار جماعي، ذلك لأن نموذجاً من البيتزا، أكثر من آخر، سيُشرى في النهاية، بناء على مبادرة جميع الأعضاء الحاضرين، ومن أجلهم. غير أننا، في الواقع، أمام توزيع الثروة واقتسامها. إن الثروة المعنية هنا ليست البيتزا نفسها،

فمن البدهي أنها ستُشرى بشكل مشترك وتُقتسم، كما أن توزيع الحصص ليس مقصوداً هنا، ونحن نعرف أنه سيكون عادلاً. إن الثروة المناسبة، التي يقوم الرهان، هنا، على اقتسامها، أي اتخاذ القرار بشأنها، هي المسافة بالنسبة إلى كل عضو، بين الطبق المفضّل وبين الطبق الذي سيُشرى فعلياً. ويقوم الوضع المثالي على إمكانية كل عضو في أكل البيتزا التي يجبها: سيكون هذا حال البعض. أما بالنسبة إلى الآخرين فإن البيتزا المختارة لن تكون سوى الاختيار الثاني، أو الاختيار الأخير (من هنا تأتي الاحتجاجات، إذا كان هؤلاء الآخرون هم الأكثر عدداً). إن هذه المسافة هي خير أو شر، ويعادل اختيار نموذج البيتزا المشتراة تقاسمها أو توزيعها بالطريقة الأكثر عدلاً قدر الإمكان، من خلال المشتراة تقاسمها أو توزيعها بالطريقة الأكثر عدلاً قدر الإمكان، من خلال قاعدة الأغلسة هنا.

ليس نادراً أن يتم تقاسم على الشكل الذي يشبه القرار الجماعي في نظرنا، من خلال استخدام التصويت. وهاكم مثالاً على ذلك. في مقالة تسعى إلى إبراز عبثية الاستخدام المنتظم لقاعدة الأغلبية، درست الفيلسوفة اليزابيث أنسكومب (Elizabeth Anscombe 1977)، حالة مجموعة أشخاص يرغبون في القيام بسفر للترفيه، ويستأجرون من أجل السهولة، سيارة عامة. عليهم، بعد ذلك، تحديد وجهة السفر بشكل جماعي، إنهم لا يتشاطرون الرغبات نفسها ويستخدمون قاعدة الأغلبية من أجل تحديد خيار جماعي.

يعادل اختيار وجهة، هنا، اعتهاد قانون، أي الاختيار الجهاعي لخيار. غير أنه في حالة السفر كها في حالة البيتزا المشتراة من قبل أعضاء نادي القراءة، ليس للاختيار الجهاعي هدف آخر سوى إرضاء الأفراد. إن القرار الجهاعي هنا توزيعي. فهو يستخدم ما نسميه اقتساماً عادلاً. يجمع هذ المصطلح مجموعة مشكلات وإجراءات تهدف إلى حلها، مشكلات تعترضنا من أجل اقتسام حلوى أو إرث أو ثروات زوجين، حين ينفصلان (برامس وتايلور، Brams et).

وبالمقابل، حين يحدد أعضاء نادي الذواقين «بيتزا الشهر»، فإن الرهان

يقوم على تحديد خيار، هو مركَّب سياسة النادي. ليس لهذه السياسة، أو ليس له المناسة، أو ليس له المنافرة على المنافرة المنا

## نظام الفاعلين، مجموعة أفراد أم فاعل جماعي؟

أخرياً، فإن نظام الممثلين والطبيعة «الجماعية» للقرارين مختلفة جذرياً، حتى ولو أن هناك تعددية أفراد تأخذ القرار في الحالتين. تقتسم ثروة في الحالة الأولى، ضمن مجموعة أفراد، ويحدد، في الحالة الأخرى فعل فاعل جماعي. تشير أنسكومب إلى أنه، بالنسبة لاختيار جهة السفر الذي تم جماعياً، «يجب أن يكون القرار صادراً عن مجموعة أفراد تعتبر مجموعة» (أنسكومب، ١٩٧٦، ص ١٢٦) وينطبق الأمر على شراء البيتزا ضمن نادي القراءة. وبالمقابل، حين يحدد نادي الذواقة «بيتزا الشهر»، فإن القرار الناتج من تصويت الأفراد يحيل هنا إلى فاعل جماعي، أي إلى كيان، لا يمكن اختصاره بمجموع الأفراد الذين يشكلونه.

وهكذا فإن بإمكان المجموعتين، مجموعة نادي القراءة ومجموعة نادي النواقة، أيضاً، اختيار بيتزا، واستخدام طريقة التجميع نفسها، قاعدة الأغلبية، ومواجهة مشكلة التوافق نفسها بين نتيجة الأفضليات وتوزيعها. ولكن، ومع ذلك، فإن أنظمة الأفضليات والنشاط والمشاركين مختلفة جذرياً.

لنحدد نظام الملاحظات السابقة. لم أشر إلى الفروق الملاحظة بين موقفين كي ألوم تحليل القرارات الجماعية القائم على تجميع الأفضليات، بسبب إهماله للفروق التجريبية. ذلك أنه من طبيعة المخطط الإدراكي أن يهمل بعض الفروق التجريبية. وتقوم دراسة تجميع الأفضليات بهذه المهمة بنجاح: فهي تقدم تصوراً ناجزاً يسمح بتأكيد وجود الخصائص والمشكلات المشتركة بين عدد كبير من المواقف. غير أن التمايزات الخاصة بأنظمة الأفضليات والنشاط والفاعلين تدعونا إلى اعتبار أن هناك صنفين من الظواهر، أقله، يجب أن يؤخذا

في الاعتبار: التقسيم العادل وقرار الفاعل الجماعي. لا تلغي هذه الملاحظات مصداقية مفهوم تجميع الأفضليات، ولكنها تبين أن ليس باستطاعتنا أن نجعل من هذا التجميع معياراً لتعريف القرار الجماعي، وهذا ما كان يحدث في الغالب، بشكل ضمنى أو علانية.

# مسار التوقف

يمكن أن يفهم القرار الجهاعي أيضاً على أنه مسار يؤدي إلى المبادرة بفعل جماعي. يُدخل جون إلى المبادرة بفعل من مؤلفه تفسير السلوك الاجتهاعي ( a۲۰۰۷ ، ص ٤٠١).

غالباً ما يحتاج أعضاء مجموعة - تنتقل من أسرة إلى المجتمع بأسره - إلى مراقبة الشؤون التي تخص المصلحة المشتركة من خلال اتخاذ قرارات ملزمة للجميع. لنلحظ مسألة مراقبة استهلاك الماء في مرحلة الجفاف. يمكن أن تحل مشكلة الفعل الجماعي هذه، أحياناً بقرارات لا مركزية، من خلال تركيب لمعايير اجتماعية وأخلاقية أو شبه أخلاقية. على المجلس البلدي غالباً مع ذلك، أن يحدد التموين بالمياه أو أن يقلل من الاستهلاك من خلال منع بعض الاستخدامات، مثل ري المسطحات الخضراء أو ملء المسابح. وحين يفشل الفعل الجماعي، يصبح القرار الجماعي مطلوباً.

إن أهمية هـذا التفكير مضاعفة. فهو يشـير أولاً إلى البعد المعياري للقرار الجماعي: إنه ملزم. وهو يحدد، بعد ذلك، ميزة: إن القرار الجماعي أحد المسارات التي من خلالها يصبح الفعل الجماعي ممكناً. والأمران متضامنان بقوة: طالما أنه ملزم، فهو قادر على توليد فعل جماعي، أي التخفيف من اسـتهلاك المياه، الذي ما كان يمكن أن يتم بطريقة أخرى.

يحرص جون إلســـتر على اقتراح رؤية للقرار الجماعي أكثر غنى من تلك التي تم اقتراحها من خلال تجميع الأفضليات وحده. ويحرص على أن يضيف

<sup>(</sup>۱) استخدم هذا النص لأنه قدّم، في ذلك الوقت، العرض الأكثر شمولاً وتكيفاً لآراء جون إلستر حول الموضوع. من أجل دراسة حالة، وأفكار أخرى أكثر عمومية، أنظر إلستر (٢٠٠٥) و٢٠١٠). لم آخذ في الاعتبار، لسوء الحظ، المؤلف قيد الصدور، (إلستر، ٢٠١٣).

إليها أيضاً تحويل الأفضليات كما الانحرافات التي تؤثر في التعبير عنها. وهو يعتبر أن مسار القرار يتحقق في الغالب من خلال تركيب ثلاث آليات تجمّع أفضليات المساهمين، أو تعدلها: البرهنة باعتبارها نشاط إقناع، المفاوضات باعتبارها تبادل تهديدات ووعود، والتصويت. وبعد تقديم هذه النشاطات الثلاثة، يعرض لمختلف تركيباتها، وتلك إحداها (من، ص ٤٠٤):

يتوضّح تركيب البرهنة والمفاوضات، من دون تصويبت، من خلال المفاوضات الجماعية حول الأجور. حين تكون نقابة وإدارة بصدد التقرير كيف تقتسم أرباح المشروع، يبدو أن المفاوضات وحدها تعمل. ومع ذلك، ومن خلال التمحيص، سنلاحظ أهمية البراهين المتبادلة حول الصحة المالية للمشروع وحول إنتاجية العمل. ويَظهر تركيب المفاوضات والتصويت حين يكون على العاملين أن يتوافقوا، من خلال التصويت، على اتفاق حول الأجور، تم التفاوض عليه من قبل الممثلين النقابيين. ويمكن للنتيجة المنتظرة من التصويت أن تستخدم تهديداً في المفاوضات في مثل هذه المواقف.

يبدو لي تشبيه المفاوضات بقرار جماعي، مدهشاً ومألوفاً في الوقت نفسه. ما المشترك بين موقفي القرار الجماعي المتخيّل من قبل إلستر، أي المفاوضات الجماعية الحقيقية وإقرار الاتفاق؟ نحن أمام مسارين يؤديان إلى وقف ما، من المناسب القيام به؟ نجد هنا، في الواقع، شيئاً مشتركاً مع مجلس النواب الذين يعتمدون قانوناً من خلال التصويت، ومع جمعية محتجين يحددون بالطريقة نفسها الأفعال التي عليهم الشروع بها من أجل متابعة معركتهم، ومع المفاوضات بين شركتين من أجل تحديد اتفاق تعاون، أو كذلك مع التفاوض بين نقابة ورجال أعمال من أجل حل نزاع عمل. وفي كل الأحوال، تهدف الفعالية المشتركة لحؤلاء أعمال من أجل حل نزاع عمل. وفي كل الأحوال، تهدف الفعالية المشتركة لحؤلاء المثلين إلى القيام بمجموعة أفعال تم التوافق عليها بشكل تبادلي، وتؤدي إلى المثلين إلى القيام بمجموعة أفعال تم التوافق عليها بشكل تبادلي، وتؤدي إلى المثلين ألى القيام بمجموعة أفعال تم التوافق عليها بشكل تبادلي، وتؤدي المالمئين أن تفشل هذه المسارات بطريقتين من خلال استحالة أنه من الممكن أن تفشل هذه المسارات بطريقتين مختلفتين: من خلال استحالة

<sup>(</sup>۱) حول الالتزام الأخلاقي الناتج عن المفاوضات، انظر: رينو (Reynaud, 199۳).

تحديد خط عمل بشكل (لا ينتج التصويت أغلبية، أو لا يتوصل المفاوضون إلى اتفاق)، ومن خلال عدم إنجاز الفعل المحدّد (ليست السياسة المستندة إلى الأغلبية مطبقة، أو أن الاتفاق لم يحترم).

يبدولي، أنه، من زاوية مسار التوقف هذه، يستطيع جون إلستر أن يجمع، في قائمة أمثلته، قرارات مجلس بلدي أو جمعية تشريعية، والمفاوضات حول الأجور بين نقابة وإدارة، وإقرار اتفاق حول الأجور من قبل العاملين. ويمكننا، مع ذلك، أن نميّز ضمن هذه القائمة نمطين من المسارات الجماعية. إن تصويت المجلس البلدي، والبرلمان، والعاملين يُربط بخيارات «بيتزا الشهر»، ويختلف في بعض الملامح، عن المفاوضات حول الأجور. إن جمعية المنتخبين والعاملين تشترك بمظهر واحد، أقلّه: سينسب القرار إلى جماعة. وبالمقابل، فإن المفاوضات من صنع عدة ممثلين، مجموعتا مفاوضين أو ثلاث مجموعات، تمثل هي نفسها، فاعلين جماعيين. وتُنسب النتيجة إلى المفاوضين الذين لا نتصور عموماً، أنهم يؤلفون كياناً جماعياً من خلال تجمعهم. ومن جهة أخرى، على المفاوضين أن يتوصلوا إلى اتفاق، وما من مفاوضات ناجحة من دون ذلك. وبالمقابل، يمكن الحصول على قرار من دون الإجماع، نتيجة تصويت جمعية.

وهكذا، وفيها يضع ساري التقسيم العادل والقرار الفاعل الجهاعي ضمن المفهوم نفسه للقرار الجهاعي، باعتباره تجميع أفضليات، فإن جون إلستر يربط القرار الجهاعي بمسار توقف من خلاله، مجموعة فاعلين، فعلياً، سواء تم هذا المسار على شكل قرار لفاعل جماعي، أم على شكل مفاوضات بين فرقاء يبحثون عن اتفاق.

### قرار المجموعات

نحن الآن أمام ثلاثة نهاذج من الفعاليات، متهايزة للوهلة الأولى، تستدعي، عادة، التسمية نفسها: القرار الجهاعي. علينا أن نحدد نظام الكيان الجهاعي المذكور، قبل تمييز مواقف المفاوضات والتقسيم العادل عن ما سميناه، بشكل موقت، «قرار الفاعل الجهاعي».

إن مفاهيم الجهاعمي والفاعل الجهاعمي، في الواقع، ليست بدهية قطّ. فالنقاش حول النظام الإدراكي وحول ملاءمة المفاهيم التي تُرجع إلى كيانات جماعية، قد عرف تاريخاً طويلاً جداً في الفلسفة الاجتهاعية وفي القانون وفي عدة اختصاصات من العلوم الاجتهاعية، ولا يزال بعيداً من الحسم. عليّ الآن أن أحدد الملامح التي أنسبها إلى هذه المجموعة التي تنسب إليها القرارات'.

علينا أولاً أن نميّز بين جماعة معينة ومفهوم المجموعة، وكيانات جماعية أخرى، وأن نحدد تحت أي مظهر، يسمح لنا بمنحها نظام الفاعل، وأخيراً علينا أن نوصِّف العلاقات التي تقيمها مع مكوناتها.

# المجموعة مقابل الجماعة

لنعــد إلى أمثلة نادي القراءة ونادي الذواقة من أجل إيضاح الأبعاد الثلاثة لهذا التمييز (ديكومب، ١٩٩٦, Descombes) الفصل ١٧).

- مستوى التفريد: علينا أن نميّز مستوى الأفراد التجريبيين، أعضاء النادي ومستوى المجموعة، نادي الذواقة. يتضمّن المستوى الثاني، الأول، من دون أن يذوب فيه. ويفترض المستوى الثاني وجود المستوى الأول، غير أن هذا الأخير لا ينطلب بالضرورة وجود مستوى ضام: يشكل أعضاء نادي القراءة مجموعة أكلة البيتز المتفقين على شراء، وأما انتسابهم المشترك إلى النادي فلا يقوم سوى بدور ظرفي. البيتز المتفقين على شراء، وأما انتسابهم المشترك إلى النادي فلا يقوم سوى بدور ظرفي. - البعد الزماني: تُختار «بيتز االشهر» من دون شك، من شهر إلى آخر، من قبل جماعة مختلفة من أعضاء النادي، وفاقاً لحضور البعض والبعض الآخر وغيابهم. ومع ذلك نستمر، في كل مرة، بنسبة القرار لنادي الذواقة نفسه. وبالمقابل ستكون البيتز المشتراة بشكل جماعي ضمن نادي القراءة، مختارة وتقتسم من قبل الأعضاء الحاضرين ومن أجلهم، ويمكن لقائمة هؤ لاء الأعضاء أن تتغير في كل اجتماع. إذا كان أعضاء نادي القراءة يجتمعون كل شهر، فإن على البيتز المشتراة أن تلبي رغبة مجموعة مختلفة من الأعضاء والأذواق في كل مرة. إن هناك المشتراة أن تلبي رغبة مجموعة مختلفة من الأعضاء والأذواق في كل مرة. إن هناك

<sup>(</sup>۱) أستعين بعدة كتّاب إلّا أنني أحتفظ فقط باقتراحات ديكومب (١٩٩٦ و٢٠١١).

هوية زمانية لنادي الذواقة في ما يتعلق بالتحديد الشهري لبيتزا الشهر، وليس هناك من هوية زمنية لقوائم آكلي البيتزا في نادي القراءة.

يعتبر التمييز فعالاً أيضاً على مستوى العلاقات. إن جماعة أعضاء نادي القراءة التي تقتسم، من أجل السهولة، البيتزا نفسها، لا تمثل سوى علاقات بين الأعضاء الذين يتوافقون من أجل هذا التقاسم، وما من علاقة أخرى ضرورية من أجل فهم هذا القرار. وبالمقابل، وفي ما يتعلق باختيار «بيتزا الشهر»، فقد الخذ القرار لغاية التأثير على هواة البيتزا، أضف أن مفهوم الفاعل الجماعي يفترض غيرية من المستوى نفسه: فاعلون جماعيون آخرون (أندية أخرى منافسة، مشاريع، أو إدارات قادرة على تسهيل عمله أو عرقلته).

إن المجموعة التي تهمنا هي، من جهة أخرى، هيئة مداولة. إن جميع المجموعات لا تملك القدرة على إطلاق أفعال (الأمة أو الكنيسة لا تتصرف، بشكل حصري؛ وبالمقابل، يمكن لحكومة أو مجموعة مؤمنين أن يشرعوا بأعهال جماعية باسم هذه الكيانات الاجتهاعية الأكثر اتساعاً). وأخيراً، إن جميع المجموعات التي تطلق أعهالاً لا تأخذ قرارات جماعية بمعنى أنها ليست، جميعها، هيئات مداولة (فريق كرة قدم، أو مجلس الشيوخ الروماني يتميزان حول هذه النقطة عن الجمعية العمومية لنادى كرة قدم أو مجمع الأساقفة).

تسمح هذه السلسلة من التعارضات، كما تظهر ذلك الصورة ١، أن نحدد الكيان المستهدف ضمن مجموعة غير متجانسة من الزمر.

#### المقام النسبي للفاعل الجماعي

لقد استخدمنا، حتى الآن، التعبير «فاعل جماعي»، بسبب عدم وجود الأفضل. يعود التردد في منح اسم ممثل أو فاعل جماعي، إلّا في حالة الاستخدام الاستعاري للكيان المؤلف من عدد من الأفراد، إلا أنه يميل إلى إسناد مقام الفاعل إلى هذا الكيان، في حين نعرف تماماً أن أعضاءً قد اتخذوا القرار، حين نظر إلى قرار مجموعة. لتكن الجملة: إن مجلس الشيوخ بصدد اتخاذ قرار التي تعادل، في الواقع، الجملة: إن الشيوخ بصدد اتخاذ قرار بشكل جماعي. وهكذا،

#### الصورة (١) - تصنيف الزمر

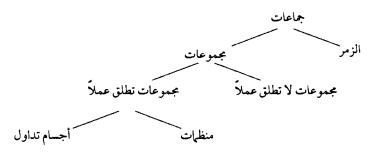

نقبل هنا أن نهاية طبيعية للتداول هي القرار. وبسما أنني قد قمت بهذه التمييزات، وافترضتها وقبلتها، سأشمر إلى الكيان المعني، من دون تمييز، من خلال مصطلح "جماعي"، "فاعل جماعي"، "جسم يتداول".

وعلى المستوى المنطقي، ليس الكيان ولا الجسم فاعلين، إن فعالية اتخاذ القرار جماعية. هل يعني هذا الأمر أن الرجوع إلى قرارات مجلس الشيوخ ليست سوى تجاوز لغوى؟

إن من الصعب تجنب تعبير «فاعل جماعي»، لأن مشروعاً أو جمعية أو دولة أو مدينة، تتصرف، إذا نُظر إليها من الخارج، على أنها فواعل عقلانية. إلّا أن هذا التعبير الإيحائي خاطئ أيضاً. إن ميزة ما نسعى إلى وصفه هو أنه يحمل نعوت فاعل، كافة، ما عدا الأكثر أهمية بالنسبة إلى فاعل: القدرة على التصرف، إنه يستطيع أن يظهر العقلانية العملية لفاعل من دون أن يملك القدرة الخاصة لهذه العقلانية. إن المجموعة فاعل، من الخارج، فيها تبدو دمية من الداخل.

ونضطر إلى ملاحظة أن مفهوم الفاعل الجماعي يُستدعى، من قبل قسم ممن نحاول أن نسميه ويُرفض من جزء آخر، في الوقت نفسه. وتتمثل الصعوبة في أننا نسعى إلى نعت المجموعة بالطريقة نفسها مهما كانت وجهة النظر التي نُظر من خلالها إليها، من الخسارج والداخل. ويقوم الحل على القبول بأن مفهوم الفاعل الجماعي ليس ملائماً إلّا تحت مظهر آخر: إنه مظهر علاقات الهوية الجماعية مع محيطها. فوفاقاً لهذا المحيط، يصبح الجسم المشاور فرداً (كياناً لا يقسم)، من اخرين - نجد هنا أحد الفروق بين المجموعة والجماعة - ويصبح محكناً أن

نسب إليه حالة عقلانية. غالباً ما يكون الجسم المشاور، في الواقع، على علاقة مع كيانات أخرى، وذلك بطريقتين غير حصريتين، أفقية وعمودية. إنه يتمفصل إلى كيانات من مستوى مماثل، مثل مجلس شيوخ مع الجمعية الوطنية، وحكومة في نظام برلماني ثنائي التمثيل. كما يمكن أن يرتبط أيضاً، بشكل متداخل، مع مجموعات أكثر اتساعاً ذات أنظمة مختلفة (لجنة أكاديمية ضمن جامعة مثلاً). إن غايات الجسم المساور هي إذاً متمفصلة بطريقة أفقية أوعمودية مع غايات الكيانات المكمّلة أو المستوعبة. وهذا يعني أيضاً أن بعض المجموعات هي الأكثر استيعاباً على حد علم مجتمعاتها (الجمعية الأثينية، بعض مجالس القرية، الجسم الانتخابي للانتخابات القومية).

# العلاقات بين الجسم وأعضائه العلاقات بين الأجزاء والكل

ونعاني من صعوبة أخرى من أجل توصيف هذا الكيان، إنها الصعوبة التي تتعلّق بتركيبه الداخلي. اذا استطعنا توصيف الكيان من الخارج، على أنه فاعل، فما هو الحال إذا سعينا إلى الإحاطة بها يؤلفه من الداخل؟ تفرض مجموعة أفراد في حالة تفاعل، للوهلة الأولى، نفسها على نظرتنا. غير أن علينا أن نفرض تدخل واقعة أنهم يؤلفون كياناً جماعيا، بطريقة ما. إن العلاقة بين الأفراد والكيان الجهاعي الذي يجمعهم لا يمكن أن تكون سببية، ذلك أن هذا الكيان ليس فاعلا بالمعنى الكامل للكلمة، إنه رابط منطقي ومعياري. نحن أمام علاقة نظامية: يساهم الأفراد في قرار جماعي باعتبارهم أفراداً في كيان جماعي، وستنسب إليهم القرارات، وبهذا المعنى سيشكلون أجزاء من كل'.

لنعد إلى مثال مجلس الشيوخ. يتألف هذا المجلس من أفراد، إنهم أفراد لمع قسدرة الفعل: فهم يملكون الأفكار وينفذون الفعاليات الضرورية لاتخاذ

<sup>(</sup>۱) حول العلاقات بين الأجزاء والـكل، لا يمكنني هنا أن أفعل أفضل من الإعادة إلى ديكومب (١٩٩٦، فصل ١٨).

القرار في المجلس. ومع ذلك، لا يمكننا أن نفهم فعاليات المجلس انطلاقاً من فئة واحدة، أي فئة الأفراد فقط. وباعتبارهم شيوخاً، أو أجزاء من مجلس الشيوخ، فهم يساهمون باتخاذ القرارات، ويجعلونها ممكنة، ويخضعون لها. ذلك هو الملمح الرئيس للربط بين الجسم ومكوناته. يملك الأفراد قدرة الفعل، فيما يملك الجسم المشاور السلطة، باعتباره كلاً، ولا يهارس هذه السلطة على الأفراد، باعتبارهم أعضاء، إلّا لأنهم يشكلون أجزاء من هذا الكل. ولأنهم يقبلون بالخضوع للقرارات التي اتخذوها بشكل جماعي، باسم الجسم، يتمكن هذا الجسم من الاستمرار بالوجود. وتتجلى هذه السلطة على شكلين:

- الرجوع إلى السابق: يسبق الجسم، زمنياً، أجزاءه. وإذا كان من الضروري إبداعه في لحظة معينة، يسبق الجسم، على مدى وجوده، أعضاءه اللذين يتبدلون بشكل منتظم. وهكذا فإن الغايات التي تنسب إليه والقرارات السابقة يمكن أن تستدعى من أجل توجيه القرارات الواجب اتخاذها.

- السماح: يجب أن تحصل كل مبادرة وكل تغيير مطلوبين من قبل بعض الأعضاء على السماح، وفاقاً للإجراءات المطبقة في الاستشارة، من قبل الجسم في شموليته (ولا يعنى هذا الأغلبية).

على الهيئات المساورة إذاً، أن توصف بطريقة مختلفة وفاقاً للمظاهر المستهدفة. طالما أنها تشكل نوعاً من جنس المجموعات: عدد من الأفراد في حالة التفاعل، وفاعل جماعي في علاقاته مع كيانات أخرى، وعلاقات بين الأجزاء الخاضعة، بشكل كامل للقواعد. وتؤخذ في الحسبان حقيقة هذه المجموعات، بهذه الطريقة، كما يوصف تعقيدها (تزمينات عدة، مستويات تفريد، ونهاذج علاقات)، من دون أن يكون من الضروري أن ننسب إليها صفات لا يمكن أن تملكها.

#### تمفصل تراتبي

لقد ميّزنا ثلاثة أصناف من الظواهر المستندة إلى مفهوم القرار الجهاعي نفسه: المفاوضات، والتقسيم العادل وقرار المجموعات. ويستحق أي اعتراض

تجريبي الدراسة على هذا المستوى من التفكير. إن التمييزات المقترحة مدانة، للوهلة الأولى، بسبب واقعة أن الفعاليات التي تم ربطها، بشكل أحادي، مع المواقف الثلاثة: التفاوض، التقاسم، القرار، تعمل بتواتر عال، بشكل مشترك. إن فعاليات التفاوض وهمم النزاهة حاضرة في معظم المواقف التي توصف عفوياً بالقرار الجهاعي. ويمكننا أن نعتبر أن التقسيم المقترح يخضع للعرقلة، في الغالب، من المواقف الخاضعة للملاحظة بشكل حقيقي، وأن من الأبسط أن نميز الفعاليات ونوصف تمفصلاتها.

لا تدين الملاحظة التجريبية لنهاذج الفعاليات، في الواقع، ملاءمة تثليث المواقف، بل تريحها. ولا تُزج هذه الفعاليات، في الواقع، بشكل متزامن فقط، بل تقوم وفاقاً لتمفصلات دقيقة تشير إلى تبعية بنيوية، تكون فيها الواحدة في خدمة الأخرى نوعاً ما، أو تطعم الأولى من الثانية.

#### التفاوض والقرار الجماعي

من الدارج أن تطعّم المفاوضات بالقرار الجماعي. وهكذا، وضمن برلمان، يمكن لحزبين سياسيين أن يتفاوضا في ما بينهما من أجل تشكيل أغلبية سياسية يمكنها أن تفرض إرادتها. نحن في هذه الحالة أمام تفاوض، غير أن هذا الأخير يتم بمناسبة موقف قرار جماعي. ولا يتكون هذا القرار بنيوياً من التفاوض. تتم ممارسة التفاوض من خلال مشاركة المساهمين بالقرار الجماعي، فهو يقود طريقتهم في التصويت. إن المساومات، واحتمال تبادل التهديدات والوعود سيكون لها، بالطبع، تأثير على النتيجة النهائية (سيصوت على القانون أو لا يصوت عليه، وسيتغير مضمونه على هوى التنازلات المتبادلة حول بعض أجزائه، إلخ). غير أن الموقف – تحدد الفعالية الأساسية الموقف – يبقى موقف قرار مجموعة. إن تطعيم التفاوض بالقرار الجماعي يؤثر في إدراك مواجهة الفعل وطريقتها التي سيوقفها القرار، في النهاية. ولكن لنلاحظ أن القرار سيكون قد اعتمد في النهاية، من خلال استخدام قاعدة توقف، أي تصويت في الغالب.

وبالمقابل، إن الملامح المكونة للقرار الجهاعي يمكن أن تعبأ لخدمة تفاوض. إن (British wages concils) (المؤسسة السابقة للحق العام الإنكليزي المكلفة بتحديد الأجور الدنيا في مهنة معينة) التي تأسست عام ١٩٤٥، وألغيت عام ١٩٩٣ ، تقدم مثالاً جديراً بالملاحظة عن ذلك: كانت هذه المؤسسة مكلفة بأن تقترح على الحكومة، في استحقاقات منتظمة، الحدود الدنيا للأجور التي على الدولة أن تفرضها على المشاريع. وكان من المطلوب موافقة النقابات، ورجال الصناعة، من أجل حسن التطبيق. إن تأليف المجالس، التي كانت تتخذ قراراتها بالتصويت بالأغلبية، كان يصمم لمصلحة تشكيل هذا التوافق. وقد تشكلت المجالس بشكل رئيس من ممثلي النقابات ورجال الأعمال، بشكل متساو، يضاف إليهم عدد قليل من الأعضاء المسكمين مستقلين - قدامي كبار الموظفين في الغالب. كان باستطاعة أنموذجي المثلين، في كل لحظة، أن يقدِّما اقتراحاً، غير أن اعتماده كان يتطلب موافقة أغلبية أعضاء المجلس. ومن خلال تشكيل هذه المجالس، كان الأعضاء المستقلون فقط، قادرين على توجيه التصويت لمصلحة النقابات أو رجال الأعمال. وكان للأعضاء المستقلين، في الواقع، دور الوسيط، فهم يسهلون تبلور اتفاق بين أنموذجي المثلين: فقد نجحوا حين كان مثل هذا الاتفاق يجعل التصويت بلا فائدة. وكان باستطاعة الأعضاء المستقلين عمارسة هذا الدور لأن أصواتهم كانت حاسمة. وفي حال التجميد أي التصويت، كان كل معسـكر يخشــي أن يصوّت الأعضاء المسـتقلون لمصلحة موقف المعسكر الآخر، في حـال غياب تنازلات بالتراضي. وهكذا، نرى أن الحكومة البريطانية قد أسست هيئةً مشاورة، عليها أن تأخذ قرارات، مثل البرلمان، عبر التصويت وقاعدة الأغلبية. غير أنه كانت لهذا الجهاز المؤسساتي، في الواقع، وظيفة تسهيل التفاوض بين نقابات العمال وممثلي المشاريع. ما الذي يتيح أن نؤكد، في هذه الحالة، أن التفاوض يسيطر، بنيوياً، على قرار الجماعة؟ إنه الواقعة التالية: يعادل مؤشر النجاح، في نظر أصحاب المشاريع، ترك إجراء التصويت، الذي يصبح

<sup>(</sup>١) بيليس (١٩٥٧) Baylis. أشكر جون إلستر لأنه دلّني على هذه الحالة الجديرة بالملاحظة.

غير مفيد من خلال اتفاق الفريقين المتعارضين عادة. إن قاعدة التوقف الخاصة بالقرار الجهاعي تفسح في المجال لاتفاق ينهي تفاوضاً ناجحاً.

يبين الترابط التراتبي بين التفاوض والقرار الجماعي، بذلك، أنه حين نهارس. الأول والثاني (التهديد والتصويت، مثلاً) معاً، فإن واحدة من هذه الفعاليات تفرض تعريف الموقف.

#### التقسيم العادل والقرار الجماعي

تقف عدة اعتبارات في وجه فصل واضح بين هاتين الفعاليتين. وهكذا، فإن مسألة نزاهة الاجراءات الانتخابية تثار بشكل متواتر. ونتساءل في ما إذا كانت تسمح، حقاً، لكل ناخب بالتأثير أيضاً في النتيجة. ولقد تم توضيح أن قاعدة الأغلبية وحدها تحترم هذه المساواة، وهذا ما يسمح بالدفاع عن استخدامها الأغلبية وحدها تحترم هذه المساولة، وهذا ما يسمح بالدفاع عن استخدامها (مي، ١٩٥٢ / May ١٩٥٢). ويوضح بعض المؤلفين أنه إذا أخذنا في الاعتبار سلسلة قدرارات متتابعة، فإن قاعدة الأغلبية هي القاعدة التي تؤمِّن أكبر توافق ممكن للإرادات مع الإرادة الجماعية (كيلسن، ٢٠٠٤). وانتقد آخرون، بالمقابل، التصويت برجيڤورسكي، ٢٠١٠، Przeworski، وانتقد آخرون، بالمقابل، التصويت بالأغلبية لأنه لا يخدم مصلحة الأقليات الثابتة (غينييه، ١٩٩٤) 199. ولقد قبلوا، من خلال القيام بذلك، جميعاً، وبشكل ضمني أقلّ، أن التطابق بسين الإرادة الفردية والإرادة الجماعية كان نوعاً من الحيّز يتطلب احترام الناخبون. يمكن لكل قرار جماعي إذاً أن يعتبر تقاسماً لهذا الحيّز يتطلب احترام الناخبون. يمكن لكل قرار جماعي إذاً أن يعتبر تقاسماً لهذا الحيّز يتطلب احترام الناجون أقل التمييز بين القرار الجماعي والتقاسم العادل سيكون أقل وضوحاً مما أكدته.

ساجيب على هذا الاعتراض انطلاقاً من مقالة ماتياس ريس (Mattias) «تبريرات حول قاعدة الأغلبية» (٢٠٠٤)، إحدى أهم المساهمات الجديدة ذات الدلالة، في التفكير حول قاعدة الأغلبية. تتم معالجة الترابط بين التقاسم العادل والقرار الجماعي، فيها، من خلال تساؤل حول القيمة الخاصة

لقواعد القرار. يبين ريس أن تبريرات استخدام قاعدة الأغلبية خاطئة في الغالب، وهو يقدم، من أجل تجاوز هذا النقص، ثلاثة شروط على البرهنة المقنعة التي تعمل من أجل أن تحترمها. يتمثل أحد هذه الشروط في تبرير اختيار قاعدة تجميع، بدل طريقة تقاسم عادل. إن الحاجة لتبرير الاختيار بين هذين النمطين من الطريقة تتوضح من خلال المثل التالي (ص ٤٨ و ٥٠):

لنتأمل سيناريو التوظيف في قسم ما، من أجل توضيح أفكارنا. «نحن» و«هم» مدرستان متعارضتان فكرياً في قسم الفلسفة. لديهم الأغلبية. وعلى القسم أن يقرر إذا كان سيوظف فيلسوفاً تابعاً لمعسكرهم أم لمعسكرنا. [...]. لنفترض أننا نجمع ٤٠٠٪ من القسم. أما هم فس ٢٠٪. تقيّم قاعدة الأغلبية حظنا في أن يُختار موشحنا عند ٠٠٠٪ وموشحهم عند ١٠٠٪. [...]. نعتبر هذا الموقف غير عادل لأنه لا يمنحنا تقديراً مناسباً. يمكننا أن نقترح حلولاً مختلفة لهذا الإهمال الذي لا ينسجم مع موقفنا. إذا كان هذا المنصب قابلاً للتجديد في كل عام، فإننا سنطالب به لعدة سنوات: ولا نعتبر من العدل أن يعود كل سنة إلى المدرسة في مستقبل قريب. يبدو لنا منطقياً، والحال كذلك، أن نطالب بـ ٤٠٪ من فرص في مستقبل قريب. يبدو لنا منطقياً، والحال كذلك، أن نطالب بـ ٤٠٪ من فرص الحصول على توظيف مرشحنا. على القسم أن يجري تصويتاً من أجل تقويم الحجم النسبي لكل فريق، وكذلك للاحتمالات التي من خلالها يجب أن يحدد إجراء اقتراح النتائج. إن النزاهة، ونلح على ذلك، تقتضي إرضاء المطالب بطريقة نسبية. إذا كنا نمثل ٤٠٪، فإننا نستحق ٤٠٪ من فرص النجاح.

يفترض الأمر، بذلك، موقفاً يتطلب الاختيار بين التصويت الأغلبي، وطرائق التقاسم العادل. ويفضل في النهاية استخدام طريقة التجميع، وذلك لسببين. أولاً، نادراً ما تكون الزمر مقسمة إلى فريقين متجانسين يحققان توزيعاً واضحاً ضرورياً، من أجل تعريف القيمة الخاصة بكل زمرة صغيرة تحمل مطالب متنافسة. وثانياً، في حالة عدم توافق مستمر وجذري، فإن الاتفاق على اختيار طريقة تقسيم يبقى صعباً (من، ص ٦١).

وبعيداً من مناقشة تبرير ريس بشكل عميق، لنلاحظ أنه ذو طابع تقني. نحن هنا أمام مشكلة تطبيق تبرر، إذا لم تحدث، الاستخدام التفضيلي لقاعدة الأغلبية، ومن جهة أخرى، إن السرد الذي يعرض السيناريو غير دقيق بشكل يثير الدهشة، كها أنه غامض في النهاية. يجعل ريس، في الواقع، من صاحب السرد عضواً في القسم. وتؤدي هذه الطريقة السردية إلى تقديم الموقف من وجهة نظر أحد المساهمين بالقرار الذي عليه، كها على جميع الآخرين، من جهة أخرى، ألّا يواجه التوظيف إلّا من زاوية نمو مدرسته الفكرية، ويمكننا، نتيجة لذلك، أن نتساءل في ما إذا كان هذا التقديم للموقف هو ذلك الذي ساد في الجامعة في الوقت الذي تم فيه إساناد المنصب في القسم، أو في ما إذا كان هذا التقديم هو تقديم أعضاء القسم الذين تشكلوا على هيئة جسم انتخابي فقط. يستحق السوال أن يثار لأن التعبير عن ما هو متوقع من القرار يبقى مثيراً للدهشة: «على القسم أن يقرر إذا كان سيوظف فيلسوفاً يتبع معسكرهم أم معسكرنا» (م ن، ص ٤٨). إن المطلوب إذا إرضاء إحدى المدرستين «معسكراً» أو آخر.

نحن أمام أحد خيارين:

- إما أن يتوافق هذا التعبير مع الطريقة التي تم من خلالها إجراء هذا التوظيف من قبل المقامات الجامعية، حتى قبل أن يضع أعضاء القسم يدهم عليه. لقد اعتبر التوظيف، في هذه الحالة، وبشكل واضح على أنه مناسبة إرضاء إحدى الزمرتين، وتصبح مسألة النزاهة بذلك مركزية: إن استخدام طريقة التقاسم العادل يصبح بذلك مطلوباً بشكل واضح.

- وإما أن يكون هذا التعبير ناتجاً عن تأويل أعضاء القسم: يحصل أنهم قد اعتمدوا توصيفاً للموقف ضمن مفردات التنافس على ثروة (زيادة أعضاء مدرستهم الفكرية). علينا، في هذه الحالة، أن نأخذ، أيضاً، في الاعتبار، التعبير الأولي للسيناريو الذي استخدم من قبل المقامات الجامعية، أو تعبير المسؤولين عن القسم. علينا أن نتصوره، ذلك أن ريس لا يقترح مثل هذا التعبير. وعلينا من أجل المحافظة على احتمالية الحالة، أن نتصور التوظيف على أنه طريقة لدعم قسم الفلسفة، مثلاً، من خلال السماح له بتوسيع اقتراحات التعليم وزيادة مكانته. لا

يدعو هذا الوصف للموقف إلى اعتبار أن على أعضاء القسم أن يتقاسموا ثروة، أو أن يدخلوا في منافسة من أجل الحصول عليها. ويمكن لهذا الوصف، كذلك، أن يدعو إلى اختيار فكرة استبعاد المرشحين المنتمين إلى مدرستي الفكر هاتين، من أجل تنويع عرض التعليم في القسم.

وعلى أعضاء القسم، عموماً، أن يساهموا في قرار التوظيف آخذين في الاعتبار غايات الجامعة والقسم. وعلى التوظيف، من هذا الجانب، استخدام طريقة تجميع تدمج، في النتيجة، مجموعة الأحكام والأفضليات التي لدى المساهمين بالقرار، تجاه المرشحين.

ما هي الدروس التي يمكن أن نستخلصها من هذا السيناريو «الذي اكتمل» بفضل جهودي من أجل إدراك الروابط بين التقاسم العادل والقرار الجماعي؟ لسنا، أولاً، بصدد موقف وحيد تجاه القرار الجماعي الذي يتطلب اختياراً تقنياً بين طريقتين، كما يلمح إلى ذلك ريس. إن الاختيار قائم بين توصيفين لموقف، يفرض كل منها استخدام أحد نمطي الطريقة.

ثم، ولأن المساهمين بالقرار يشكلون، في الوقت نفسه، تعددية وكياناً جماعياً، فباستطاعتهم أن يقوموا بدورين مختلفين غير حصريين. إنهم يحتلون مكانة المساهمين، غير أن باستطاعتهم أن يتصرفوا وأن يدركوا أنفسهم باعتبارهم متنافسين: مساهمون باعتبارهم يساهمون في تكوين القرار الذي يعتبر صالحاً بالنسبة إلى المجموعة وغاياتها، ومتنافسون باعتبارهم قادرين على إظهار قيمة المصالح الشخصية أو مصالح الأطراف، أو قناعاتهم بها هو مفيد للمجموعة، قبل كل اعتبار.

وأحيراً، هناك أيضاً تقاسم عادل من نوع ما - رغبة في النزاهة، أقله - في كل قرار جماعي، غير أن هذا التقاسم يركز على التأثير النسميي في القرار لكل مساهم، بالنسبة إلى المبدأ الذي يبرر مساهمته. إذا كان هذا المبدأ يتمثل في المساواة في السيادة لكل ناخب، يصبح بقدرة الجميع أن يؤثروا بالشدة نفسها (انتخاباتنا

السياسية)، أو إذا كان هذا المبدأ هو المنافسة، فإن الناخب يؤثر بحجم تملكه أو عدم تملكه لقدرة يثبتها إنجاز ما (التصويت الجماعي الذي اقترحه ميل ٢٠٠٩، الفصل Mill, ۸): وإذا كان هذا المبدأ هو الملكية، فإنه سيؤثر بحجم حصته في الملكية المشتركة التي يطلب أن يُتخذ قرار بخصوصها (جمعية عمومية لملكية عقارية مشتركة، مجلس إدارة شركة). إن قواعد العدالة تتعلق بالتأثير الخاص للمساهمين وليس بفرصهم في الحصول على القرار الذي يرغبون به، إنها تخص مسار القرار وليس نتيجته. وإذا ما اعتبرنا أن التوافق بين الإرادة الفردية والإرادة المجاعية هي ثروة بالنسبة لكل مساهم، فلا تكون غاية القرار الجماعي التقاسم العادل لهذه الثروة.

ربها سمحت مناقشة مقالة ريس بإظهار أمرين: إن تشبيه التقاسم العادل بالقرار الجهاعي خاطئ، أو يقوم على تعريف غامض للموقف؛ وبالمقابل، إن مسألة العدالة حاضرة بكل تأكيد، في كل قرار جماعي، غير أنها حبيسة أحد مركباته، أي توازنات المساهمات.

#### توصيفات القرار الجماعي

لاحظ رواد دراسة القرار الجماعي تأثيرات إجراءات التصويت الرائجة ضمن أجسام محددة جداً، وحللوها. إنها الانتخابات في الكنيسة (لولّ، ٢٠٠١، ضمن أجسام محددة جداً، وحللوها. إنها الانتخابات في الكنيسة (كوندورسيه (Llull) ولجان حكم الدعاوى، والمجالس المحلية والتشريعية (كوندورسيه (Condorcet, ۱۹۸۲) وأجسام وشركات (بوردا، ٢٠٠١)، وأخيراً في اللجان الأكاديمية (دودجسون ١٨٧٧ – ١٨٧٧).

وبها أن دراساتهم قد ركزت على التحليل الرياضي لقواعد التجميع، فقد أغفلت، بحق، الإطار المؤسساتي للقرارات، غير أن طبيعة المواقف المدروسة كانت محددة. بشكل واضح، لقد استأنفت نظرية الاختيار الجهاعي، الذي بدأ بها الاقتصاديون، وطورت بشكل واسع أقطارهم، ولكن، وانطلاقا، هذه المرة، من آفاق نظرية بعيدة جداً من كل سياق تجريبي محدد. حين استخدمت العلوم السياسية والفلسفة السياسية مكتسبات نظرية الاختيار الاجتهاعي من أجل

دراسة الانتخابات والقرارات الجماعية الحقيقية، هذه المرة، فإنها تابعت، غالباً، الميل إلى إهمال اندراجها المؤسساتي.

كان من المشروع، ومن المشروع دوماً، أن تُهمل هذه الأجسام المشاورة من أجل دراسة الخصائص الرياضية لقواعد التجميع، غير أننا لا نستطيع أن نهملها في حال وصف موقف القرار الجماعي. ليس من النادر، أن تَستدعيَ أفكار رفيعة حمول قواعد القرار أمثلةً عن مواقف ذات طبيعة غير محددة أبداً: زمرة أصدقاء يختارون مطعماً (كورنهاوزر وزاغر، Kornrhauser et Sager, 2004)، وخمسة أشخاص يجتمعون في عربة القطار نفسها (بارّي، Barry, ۱۹۹۰، ص ۳۱۲). ومن اللافت أن ريس قد أعاد إنتاج نمط عدم التحديد نفســه مع سيناريو أكثر تفصيلاً، مع ذلك. توضح هذه الأمثلة وهذا السيناريو، تماماً، مفهوم القرار الجماعي باعتباره تنسيقاً لتعددية ممثلين من أجل تحديد اختيار لا يمكنهم أن يقوموا به بشكل إفرادي (اختيار مطعم مشترك، الامتناع بشكل متبادل عن التدخين، أو عدم الامتناع عنه)، غير أن ما يميّز، بشكل أفضل، هذه المواقف، هو تماماً عدم تحديدها. ولا يشكل عدم التحديد هذا مشكلة بالنسبة إلى الملاحظ، فقط، إذ إنه حالة على المثلين تجاوزها. فلا يستطيعون التنسيق في ما بينهم إلَّا إذا وصّفوا الموقف: يبدو هذا الموقف لهم، وفاقاً للحالات، وكأنه يرتبط بالتقاسم العادل، وبالتفاوض، وباستخدام مبدأ العدالة... وربها بالقرار الجهاعي.

يرتبط مفهوم التوصيف بالمفردات المعاصرة للحقوق، غير أن المسألة قد خضعت لعمليات إعداد معقدة ضمن التقاليد البلاغية (سكينر، ١٩٩٦ قد خضعت لعمليات إعداد معقدة ضمن التقاليد البلاغية (سكينر، ١٩٩٦ Skinner, الفصل ٤؛ غوايّه، ٢٠٠٠؛ القسم ١ الفصل ٦). يمكن للمحامي، الذي يضطر إلى الاعتراف بالوقائع التي تدين موكّله، أن يوصف الموقف المعني بطريقة تقدّم رؤية أكثر ملاءمة لأفعال المتهم. هل يعني هذا أن كلاً مناحر في تقديم تأويل مختلف عن الموقف؟ لا، وإذا كانت الحال كذلك، فإن الفوضى ستمنع من إدراك رهان النزاعات.

يمكــن أن تقبل بعض المواقف عــدة توصيفات متنافســة إلى حد ما. إنها

بخاصة حالة قرار المجموعات، حيث باستطاعة المساهمين الاكتفاء القيام بدور المساهم أو أن يتصرفوا كمتنافسين بشكل أساسي. وتسمح قابلية الممثلين لتعريف الموقف، بإظهار أهمية مفهوم التوصيف بشكل أوضح، وكذلك الطابع الحاسم للأخذ في الحسبان للمجموعة ومتطلباته المعيارية، في هذه الحالة المعنية. وبالقدر الذي تسبق فيه فكرةُ المجموعة الأفرادَ الذين يساهمون في القرار، يكون باستطاعة بعض الفرقاء المعنيين، من داخل الجسم المشاور أو خارجه، التذكير بالغايات الخاصة لهذه المجموعة أو ببعض الغايات المعاد تشكيلها، ومقارنتها بتوجهات القرارات المتخذة أو قيد الاتخاذ. إن الأخذ في الحسبان للمجموعة وغاياتها، إذناً، في التوصيف المسيطر للموقف، يجعل من هــذا الأخير قراراً جماعياً، بشكل مستقر إلى حد ما. لنستعد سيناريو توظيف استاذ الفلسفة. نتصور بسهولة أن يضع أعضاء مدرستي الفكر، الراغبين بتقوية سيطرتهم، طريقة، الاقتراع المتوازن أو الدوار، متجنبين النزاعات في ما بينهم. ويحولون الموقف، بذلك، إلى تقاسم عادل لثروة بين مدرستيهم. يصبح القسم بذلك في خطر باعتباره كياناً، ذلك أن أهدافه قد فقدت طابعها الموجه. وإذا لم يذكّر طرف معنى، من داخل القسم أو خارجه، من أجل مصلحة أو قناعة، فالأمر سيّان، بالأهداف الخاصة بهذا القسم أو الجامعة، ولم ينجح في فرضها، يصبح القسم، في النهاية، بنية عادية تدعم مدرستي الفكر. وبذلك يمكن لمجموعة أن تفسد أو تتلاشى.

\*\*

ليست الغاية من كلامي، بالطبع الدعوة إلى تعديل الاستخدام المصطلحي الذي يربط مصطلح «قرار جماعي» بالتنسيق بين مجموعة أفراد من أجل اختيار موقف مشترك. لقد بينت فقط أنه، إذا أعرنا انتباهنا لما يميّز القرار الجماعي عن النشاطات الأخرى جميعها، بما في ذلك، النشاطات التي يرتبط بها بشكل متواتر، فعلينا، عندئذ، أن نقترح تعريفاً أكثر دقة له. يتميّز هذا التعريف بوجود مجموعة على غاياتها أن توجه تحديده، كما يرتبط بها في النهاية. ويمكننا أن نؤكد، على هذا الأساس أن القرار الجماعي هو قرار المجموعات.

- Anscombe Elizabeth, 1976, «On the frustration of the majority by fulfilment of the majority's will», *Analysis*, 36 (4), p. 161-168.
- Arrow Kenneth J., 1974 [1951], Choix collectif et préférences individuelles, trad. par le Groupe de traductions économiques de l'université de Montpellier, Paris, Calmann-Lévy (coll. «Perspectives de l'économique. Critique»).
- BARRY Brian, 1990 [1965], Political Argument: A Reissue With a New Introduction, Londres, Harvester Wheatsheaf.
- Bayliss Frederick Joseph, 1957, «The independent members of British wages councils and boards», *The British Journal of Sociology*, 8 (1), p. 1-25.
- Borda Jean-Charles de, 1781, «Mémoire sur les élections au scrutin», Mémoires de l'Académie royale des sciences, p. 657-663.
- Brams Steven J. et Taylor Alan D., 1996, Fair Division: From Cake-Cutting to Dispute Resolution, Cambridge, Cambridge University Press.
- Condorcet, 1986 [1785], Sur les élections, textes choisis et revus par Olivier de Bernon, Paris, Fayard (coll. «Corpus des œuvres de philosophie en langue française»).
- Descombes Vincent, 1996, Les institutions du sens, Paris, Minuit (coll. «Critique»).
- -- 2011, «Réflexions sur les questions d'identité», Bulletin de la Société française de philosophie, 105 (3), p. 1-48.
- Dodgson Charles, 1873-1877, «Three pamphlets», dans Black Duncan (ed.), 1968, *The Theory of Committees and Elections*, Cambridge, Cambridge University Press, p. 214-238.
- Elster Jon, 2007a, Explaining Social Behavior: More Nuts and Bolts for the Social Sciences, Cambridge, Cambridge University Press.
- 2007b, «The night of August 4, 1789: A study of social interaction in collective decision-making», Revue européenne des sciences sociales, 45 (136), p. 71-94.
- 2010, «Décisions individuelles et décisions collectives», Social Science Information, 49 (1), p. 11-28.
- 2013, Securities Against Misrule: Juries, Assemblies, Elections, Cambridge, Cambridge University Press.
- GOYET Francis, 2000, Le sublime du «lieu commun». L'invention rhétorique dans l'Antiquité et à la Renaissance, Paris, Honoré Champion (coll. «Bibliothèque littéraire de la Renaissance»).
- Guinier Lani, 1994, The Tyranny of the Majority: Fundamental Fairness in Representative Democracy, New York, Free Press.

- Kelsen Hans, 2004 [1932], La démocratie. Sa nature, sa valeur, trad. de la 2e éd. par Charles Eisenmann, préf. de Philippe Raynaud, Paris, Dalloz (coll. «Bibliothèque Dalloz»).
- KORNHAUSER Lewis A. et SAGER Lawrence G., 2004, «The manys as one: Integrity and group choice in paradoxical case», *Philosophy and Public Affairs*, 32 (3), p. 249-276.
- Llull Ramon, 2001 [1299], «De arte electionis», dans Günther Hägele et Friedrich Pukelsheim, «Llull's writings on electoral systems», Studiana Lulliana, 41 (97), p. 3-38.
- MAY Kenneth O., 1952, «A set of independent necessary and sufficient conditions for simple majority decision», *Econometrica*, 20 (4), p. 680-684.
- MILL John Stuart, 2009 [1860], Considérations sur le gouvernement représentatif, trad., prés. et annoté par Patrick Savidan, Paris, Gallimard (coll. «Bibliothèque de philosophie»).
- MOESSINGER Pierre, 1998, Décisions et procédures de l'accord, Paris, Puf (coll. «Le Sociologue»).
- Prezeworski Adam, 2010, Democracy and the Limits of Self-Government in our Times, Cambridge, Cambridge University Press.
- RAE Douglas W., 1969, «Decision-rules and individual values in constitutional choice», *American Political Science Review*, 63 (1), p. 40-56.
- REYNAUD Jean-Daniel, 1993 [1989], Les règles du jeu. L'action collective et la régulation sociale, 2e éd., Paris, Armand Colin (coll. «U. Série Sociologie»).
- Risse Mattias, 2004, «Arguing for majority rule», Journal of Political Philosophy, 12 (1), p. 41-64.
- SAARI Donald G., 2001, Decisions and Elections: Explaining the Unexpected, Cambridge, Cambridge University Press.
- Skinner Quentin, 1996, Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes, Cambridge, Cambridge University Press.

# سيباستيان لوشوڤالييه Sébastien Lechevalier

# لاتجريد صرفاً ولاتعميم بسيطاً دروس يابانية في إعادة صوغ الاقتصاد السياسي

ربيا أثيرت مسألة الصفة العلمية دوماً، وبحدة أكبر، بالنسبة إلى العلوم الاقتصادية التي تعتبر نفسها في منتصف الطريق بين العلوم البحتة وعلوم المجتمع، أكثر مما يجري بالنسبة لأي علم اجتماعي آخر. يعود أحد الأسباب الرئيسة لذلك إلى المظهر الكمي للظواهر التي يدرسها علياء الاقتصاد بخاصة، كما أشار إلى ذلك أنطوان دوتوم، وجان كارتلييه (.Cartelier )، وربيا استفاد علم الاقتصاد من التجريد، أكثر، من أجل الحصول على مقام علمي (١٩٩٦، ص ١). وهكذا، لا نبالغ إذا أكدنا أن مسألة التعميم لم تُشر في شأن العلوم الاقتصادية، كما هي قائمة اليوم. لقد سعى علماء الاقتصاد، في الواقع، منذ عشرات السنين، إلى بناء منهج استنباطي وفرضي معا (آمابل، بوايّه، الوردون، ١٩٩٦).

وبدل أن ننتقد علي الاقتصاد لبعد نهاذجهم عن الواقع، يمكن، على العكس، من ذلك، أن يبدو مشروعاً أن نمتدحهم من أجل الانعطافة التاريخية الرائعة التي قاموا بها من أجل فهم أشياء معقدة. ما من شك في أن المشكلة الرئيسة في العلوم الاقتصادية تتركز، اليوم حقاً، في علاقتها مع الواقع، غير أنها لا تعيد، بشكل رئيس، إلى مسألة الواقعية. وهي تظهر في صعوبات الضبط التجريبي الذي

يجعل من المستحيل القيام بتجربة في المختبر. لقد مال علماء الاقتصاد، في مواجهة هذا الموقف، إلى التركيز على الانسجام المنطقي، وإلى تفضيل الشكل في علاقته مع المضمون. وينتج عن ذلك، بالطبع، أحياناً، جمال شكلي، وكذلك أيضاً موقف فصامي، يتمثل أحد مظاهره في غياب إعادة النظر في حال ظهور تناقضات ثابتة بين توقعات نموذج نظري والحقيقة التي عليه أن يشرحها. وهكذا فإن محاكمة عقلية نموذجية لعالم الاقتصاد الذي عليه التعبير عن أزمة لم يتوقعها، تتمثل في «لوم» الواقع بسبب بعده الكبير عن نظريته، وليس العكس، كما أشار إلى ذلك روبير بوايّه (١٩٨٦)، مع شيء من السخرية (التشديد من الأصل):

في نموذج الاقتصاد الصرف، تتوازن جميع الأسواق بشكل يستفيد معه بشكل إذن، وجود بطالة دائمة وكبيرة، فربما لا يكون ذلك إلّا نتيجة لخرق الفرضيات الأساسية للنموذج [...]. وبذلك، تبدو الأزمة وكأنها الهوة بين النظرية والواقع في الاقتصادات المدروسة.

تظهر هذه الصعوبة الناتجة عن العلاقة مع الواقع، بشكل خاص، في الفرضية المسيطرة في العلوم الاقتصادية، والمستوحاة من العلوم الطبيعية، والتي ترى أن هناك قوانين اقتصادية شمولية صالحة في كل زمان ومكان) بوايّه، ١٩٨٦؛ بوايّه وسايار، ١٩٥٥، ١٩٩٥، ليست المسكلة، هنا أيضاً، في غياب الواقعية في الفرضية بقدر ما هي في النتائج القاتلة التي يؤدي إليها تعريف برنامج البحث ومواجهة الواقع التي يعبر عنها، في الغالب، من خلال إستراتيجية النفي.

إن هدف هذا النص نقد هذه العلاقة بين العلوم الاقتصادية والواقع، من خلال الإشارة إلى حدود العلاقة مع منهج قائم على الاستقراء فقط. إننا نرى أن الرابط المنطقي بين الاستنتاج والأخذ في الاعتبار لتنوع الآليات الاقتصادية هو القادر على الوصول إلى فهم أكثر غنى للآليات الاقتصادية. يستند برهاننا، من أجل القيام بذلك، وبشكل جوهري، إلى تحليلات الرأسهالية اليابانية التي تشكل حالة مدرسية للصعوبات التي تعاني منها العلوم الاقتصادية في فهم تنوع الآليات الاقتصادية في فهم تنوع

وفيا وقع الاقتصاد اليابان، منذ عقدين، في إغفال جمود اقتصادي ذي طابع أوروبي جداً، نميل اليوم إلى نسيان الصدمة المعرفية التي أثارها نجاحه في السبعينيات والثهانينيات من القرن الماضي: كنا عندئذ، في الواقع، أمام مثال عن اقتصاد رأسالي لا يبدو أنه يحترم القواعد النظرية الأساسية لاقتصاد السوق، وهو يؤدي إلى نتائج أفضل بشكل واضح، سواء أكان على مستوى النمو أم العدالة.

وتبدو لنا الصعوبات التي تواجه تحليل مسار الرأسهالية اليابانية، في إطار معياري، مصدر تحريض من أجل تطبيق برنامج بحث قادر على مساعدتنا في فهم تنوع الآليات الاقتصادية في الزمان والمكان. سنقدم، ضمن هذه المساهمة، بعض النتائج، في الحالة اليابانية، لهذا البرنامج الذي يمكن أن يوصف بالاقتصاد السياسي للتغير المؤسساتي وتنوع الرأسهاليات، وسنشير إلى بعض التطبيقات الممكنة.

#### في الشمولية في الاقتصاد

تشكل الفرضية التي ترى بوجود قوانين اقتصادية شمولية أحد أسس العلوم الاقتصادية التي نشأت، بشكل تدريجي، منذ نهاية القرن التاسع عشر مع مساهمة ليون قالراس (Léon Walras) ونظريته في التوازن العام، والتي قامت على دعامتين، هما: فرضية العقلانية ومفهوم التوازن باعتبارهما تنسيقاً (أوتوم وكارتلييه ١٩٩٦).

لقد تمّ تجاوز مرحلة جديدة تدريجياً، في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، مع تطبيق برنامج البحث «الكلاسيكي الجديد»، الذي نُسبت أبوته في الغالب إلى روبير لوقا، حائز جائزة نوبل للاقتصاد عام ١٩٩٦، من بين آخرين. لم يعد الطموح استنباطياً فقط، بل فرضيٌ (آمابل، بوايّه، لوردون، بين آخرين. لقد انتقلنا، بذلك، من البحث عن نظرية عامة إلى تأكيد شمولية نظرية التوازن العام. وباختصار، وضمن هذا الإطار، يمكن أن تفسر الأزمات الاقتصادية ومراحل الإصلاح من خلال التغييرات في أفضليات الفاعلين

الاقتصاديين، و/ أو من خلال التدخلات الطفيلية، وفي مقدمتها تدخل الحكومة.

نفهم بشكل أفضل منطق التحليل الاقتصادي المستوحى من أبحاث قالراس ولوقا، من خلال مقارنته مع المقاربة التاريخية، كما فعل ذلك روبير بوايّه (١٩٨٦، ص ٤٠):

يستند ما هو جوهري، بالنسبة إلى المؤرخ، إلى بناء الوقائع التاريخية، بشكل تحمل له معه العلوم الأخرى - بخاصة التحليل الاقتصادي - أدوات بدل إشكالية ذات نزعة شمولية. وعلى العكس من ذلك، بالنسبة إلى عالم الاقتصاد، يقدم التاريخ والمقارنات الدولية معطيات من أجل اختبار النماذج النظرية التي استخرجها من التحليل المنطقي، أو القائم على المنهح الفرضي. غير أنه من النادر أن يتوصل الطابع المتصلب للبدهيات التجريبية إلى إقصاء نظامه التأويلي، أو إلى التحريض على تعديله أقله. [...] ويميل عالم الاقتصاد هذا إلى تأويل كل تباعد بين التطور التاريخي وتعليم نظريته، واختلاف وجهات النظر حتى لو كانت غريبة، على أنه خبث معادن، أو نقص. [...] وعلى عكس زميله المؤرخ، كانت غريبة، على ألا تحيل الإحتراز، مع المخاطرة بإعادة تعريف اجراءات جديدة، العكس من ذلك، إلى الاحتراز، مع المخاطرة بإعادة تعريف اجراءات جديدة، أو مناهج تسمح بإعادة إدخال الواقع التاريخي ضمن حقل نظريته.

ومن المستغرب ألّا يتأثر الموقف المهني هذا، في علاقته مع الواقع، بعمق بالتطورات الأكثر حداثة، والتي من بينها الأزمات المالية، التي كان باستطاعتها أن تغذي، أقلّه، بداية الشك في الفضائل التي تنظم ذاتياً الأسواق (أورليان، Orléan, ۲۰۰۹). وعلى العكس، يجعل سياق العولمة والتجانس الذي يفترض أن تولّده، فرضية شمولية الآليات الاقتصادية، أكثر ملاءمة. ترى الفكرة الأساسية أن على التنافس بين المشاريع، والتسويات المؤسساتية، والتقانات والمناطق والدول، أن تستبعد، حكماً، التشكيلات غير الفعالة، وتروج للتوجّه نحو المهارسات الأفضل. يبين بوايّه (١٩٩٦) حدود هذه الفكرة من خلال الإشارة إلى أنها لا تأخذ في الحسبان، على العكس من ذلك، الآليات القادرة على

دعم التنوع بين الأنظمة الاقتصادية القومية، بها في ذلك، ضمن إطار العولمة. ويمكن أن نذكر من بين هذه الآليات شكلاً من التقسيم الدولي للعمل وفاقاً لامتيازات مقارنة مؤسساتية مدعومة من آليات التكامل (هول وسوسكيس Hall, Soskice ، ۲۰۰۱).

#### حبة الرمل اليابانية

حين ننتقل من الناح النظرية إلى الاقتصادات الواقعية، يعي علماء الاقتصاد أنه، وفي التفصيل، لا يتبع الاقتصاد في غانا أو اقتصاد أوزباكستان، تماماً، القوانين الشمولية التي يسلِّمون بها. إن هذا الابتعاد عن النموذج النظري لا يثير لديهم، مع ذلك، مشكلة كبرى، بالقدر الذي يؤكد فيه تفاضلُ الأداء أو النمو في علاقته مع الاقتصاد الذي عليه أن يكون أكثر قرباً من النموذج النظري، الاقتصاد الأميركي، عدم فعالية التنسيقات المؤسساتية التبادلية. لقد دعمت هذه القناعة من خلال التحليلات الاقتصادية لانهيار الاتحاد السوفياتي، الذي فُسر على أنه البرهان الواضح على غياب نظام بديل ومسار تقارب يتوجه نحو اقتصاد السوق من النموذج الأنكلوسكسوني.

ومع ذلك يشير نجاح الرأسهالية اليابانية بين عامي ١٩٧٠ - ١٩٨٠ مشكلة معرفية أكثر عمقاً، بمعنى ما، من تلك التي أثارها وجود نظام اقتصادي سوفياتي. يفسر هذا الأمر سبب الرواج الكبير لدراستنا في الثانينات من القرن الماضي، بعيداً جداً من الحلقة الضيقة للمختصين باليابان (بوايّه، ٢٠١١). يستند أصل هذا الاهتهام إلى التفاضل في الأداءات بين الاقتصاد الياباني من جهة، والاقتصادين الأميركي والأوروبي من جهة أخرى، سواء اكان من وجهة نظر نسبة النمو (الضعيف أقلّه بالنسبة للنسب الأميركية والأوروبية)، أم من وجهة نظر ميزان التبادلات التجارية (التي كانت فائضة بشكل كبير تجاه الولايات المتحدة وأوروبا، بدءاً من الثمانينيات من القرن الماضي). لقد أصبح هذا الموقف المتحدة وأوروبا، بدءاً من منتصف السبعينيات من القرن الماضي، إلى درجة أن

اليابان كانت قد أنجزت مرحلة الاستلحاق'، وأظهرت قدرة على التأقلم مثيرة للاهتهام جداً ضمن سياق يعتبر، مع ذلك غير مناسب، بشكل خاص'.

غير أن هذه الإنجازات «مزعجة»، مع ذلك، إلى درجة أن تحليلاً أولياً يبين أن عمل الاقتصاد الياباني على المستويين الأصغري والأكبري يبدو بعيداً من قوانين اقتصاد السوق، كها تدرسها المراجع الجامعية. وهكذا، وعلى سبيل المثال، فإن العلاقات بعيدة المدى بين مصدّري القرار والمورّدين تدخل في تناقض مع المبدأ الأساسي للتبادلات القائم على مقارنة آنية للكلف والأرباح. أضف أن المساريع اليابانية تقلل، بكل تأكيد، من أرباحها، كها هو الحال لدى نظرائها الأميركيين، غير أن البعض من قراراتها، مثل المحافظة على الفعاليات الخاسرة، أو غياب اللجوء إلى التسريح في حالات الصدمات السلبية، تبين أن الربح ليس سوى متغير بين آخرين (مثل النمو، أساس الاستخدام بعيد المدى) في وظيفتها باعتبارها أهدافاً. وبقول آخر، لا يبدو، مع ذلك، أكثر فعالية. لم القواعد الأساسية لاقتصاد السوق، فقط، بل إنه يبدو، مع ذلك، أكثر فعالية. لم نعد هنا في حالة الاقتصادات «العتيقة» أو «الغريبة» التي تقود فروقها، بالنسبة الى النموذج النظري، إلى إداءات أدنى مستوى. إن التحدي النظري ذو طبيعة أخرى تماماً وقد أثار عدداً من النقاشات.

في نهاية السبعينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي، كانت المساهمات، الأميركية بخاصة، والتي تهدف إلى شرح النجاح الياباني، مهمة بشكل خاص في ما يتعلق بموضوعنا. واستهدفت زاوية الهجوم الرئيسة التجارة العالمية. وقد أثبتت هذه المساهمات، في تلك الفترة، في الواقع، فكرة أن اليابان ربها استفادت من العولمة من دون أن تحترم قواعدها. وركز بعض الاقتصاديين، بشكل خاص،

<sup>(</sup>۱) كان بإمكان مرحلة الاستلحاق هذه أن تفسر، تحست فرضيات معيّنة، معدلات نمو أعلى من تلك المحققة في أوروبا وبالأحرى في الولايات المتحدة في الخمسينيات والستينيات.

على سبيل المثال، مع ارتفاع أسعار النفط في اقتصاد مرتهن ١٠٠٪ لتصدير هذا المصدر للطاقة،
 وإعادة تقييم الين (endaka) بحيث تضاعفت قيمته ثلاث مرات في خلال ١٥ سنة، الأمر
 الذي طرح مشكلة كبرى لجهة المنافسة - الأسعار بالنسبة إلى الصادرات الصناعية اليابانية.

على تحليل عدد من الحواجز مثل (keiretsu)، تلك البنية التكتلية الخاصة التي فَسرت نتائجها في التطبيق (العلاقات مع الممولين، تحديد التوظيفات، المساهمات المتقاطعة، التضامن في حال الأزمة، إلخ)، غياب التوازنات التجارية بين الولايات المتحدة واليابان (لورانس، ١٩٩٣).

ومع ذلك، فقد بقيت هذه التحليلات غير قادرة على تفسير إنجازات الاقتصاد الياباني من وجهة نظر النمو، من هنا جاءت الغواية القوية جداً، وبشكل لافت، لدى بعض الاقتصاديين الكلاسيكين الجدد الذين يتمسكون عادة بصلابة البرهان الاستنباطي، لإدخال تفسيرات من خارج النظريات الاقتصادية العامة، بخاصة التفسيرات ذات الطابع الثقافي أ. غير أن هذه الفرضيات ذات النزعة الثقافية لم تقاوم التحليل، لا من زاوية العقلانية الاقتصادية ولا ضمن منظور تاريخي، بشكل خاص.

## الحل (المزيّف) ذو النزعة الثقافية

من أجل تفسير الفروق الواضحة بين الرأسالية اليابانية والرأسالية الأميركية، من وجهات نظر العمل والإنجازات، شاعت، في الواقع، فرضية أخرى، بشكل واسع، في الثانينيات من القرن الماضي: إن النظام الاجتماعي – الاقتصادي الياباني هو نظام ما قبل رأسالي. وللدلالة، على ذلك، نورد، في الواقع، مثالاً، إنه الطابع الأبوي لإدارة المساريع، أو، وبشكل أعمّ، مجموعة العلاقات بين الممثلين الاقتصاديين التي يبدو أنها لا تناسب، بدقة، معايير العقلانية التي عرّفتها النظرية الاقتصادية. يتخفى، في الواقع، وراء هذه القراءة للرأسالية اليابانية تأويل ذو طابع ثقافي.

لا يمكن مقارنة الأنموذج الياباني، في الواقع، وضمن هذا المنظور، بالرأساليات الأخرى، لأنه محدد من خلال قاعدة ثقافية مزوّرة تماماً. إن هذه

<sup>(</sup>۱) يميّز هذا الموقف، في الواقع، بشكل كاف اللجوء المخجل إلى الحجة الصالحة، في الاقتصاد، كما يبين ذلك، آمابل وبويي ولوردون، (١٩٩٦).

المقاربة الشائعة جداً لدى اليابانيين أنفسهم الذين تشدهم فكرة استثنائية عن بلدهم، معروضة، مثلاً، في كتاب ميشيو موريشيا، الكنفوشية والرأسمالية (Michio Morishima, 1986). وكما فهمنا، تُستوحى، هذه المقالة، من الفرضية الشهيرة لماكس ڤيبر حول الأخلاق الپروتستانتية وروح الرأسمالية، حيث يفس المؤلف ميزات الاقتصاد الياباني بالقاعدة الثقافية التي تقوم على الكنفوشية. إن ما يشكل ميزة الرأسمالية اليابانية وقوتها، يقوم على القيم الكونفوشية. تلك القيم التي تفسر التوظيف في التربية، وأهمية الإدخار، واحترام السلطة، وأولية علاقات الثقة على المدى البعيد، وغياب الصراع الطبقي أو النزاع في المجتمع علاقات الثقة على المدى البعيد، وغياب الصراع الطبقي أو النزاع في المجتمع الذي تحكمه مبادئ الانسجام حيث يجد كل فرد مكانه.

ومع ذلك فإن هذا النمط من التحليل لا يصمد طويلاً أمام تفحّص عميق. لا يمكن، أولاً، أن نتوصل إلى تفسير سبب أن بلداناً أخرى ننعتها بـ «الكنفوشية»، على رأسها الصين، لم تعرف، مع ذلك، المسار نفسه الذي عرفته اليابان (بوايّه ويامادا، ٢٠٠٠، Boyer et Yamada). وبعد ذلك، إن فرضية رأسيالية «كنفوشية» تلح على وجود صراع طبقات. إن العلاقات التي تحكم الأجور في اليابان قد استطاعت، أن توحي، في الواقع، للباحثين الذي اهتموا بها منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي، بالاستناد إلى التعاون بين رأس المال والعمل، أكثر مما هو الحال عليه في أوروبا والولايات المتحدة. لقد أصبحت صورة العمال المخلصين المستعدين للتضحية، إذا لم يكن من أجل رب عملهم، فمن أجل مشروعهم أقله، صورة متفائلة بالنسبة إلى من يرغب باستيراد علاقة فمن أجل مشروعهم أقله، صورة متفائلة بالنسبة إلى من يرغب باستيراد علاقة الأجور على الطريقة اليابانية إلى فرنسا، مثلاً.

ومع ذلك، فإن صورة علاقة الأجور السلمية هذه ترتبط بالخيال أكثر من ارتباطها بتفحص دقيق للوقائع. إن علاقات العمل في اليابان، كما في أوروبا أو الولايات المتحدة، نزاعية بشكل أساسي. وإذا كانت نسبة الإضرابات فيها أقل ارتفاعاً بشكل واضح، فذلك يعود، في رأينا، إلى سببين رئيسين. فصيغة حل النزاعات فيها مختلفة عَمَّ يجري في السياقات الأوروبية والأميركية، وترتكز

على عولمة أكبر لهذه النزاعات (أيزنشتات وبن – آري، 1990 (أين مع Ben-Ari) من جهة، كلم أن الحزب الليبرالي الديمقراطي، بالتعاون الوثيق مع البير وقراطية ورجال الأعمال، حرص على بناء «كتلة اجتماعية مسيطرة» يمكن أن تجد ضمنها جميع مركبات المجتمع، تقريباً، مكاناً، بها في ذلك الطبقة العاملة، إلى درجة أن ٨٠٪ من الشعب الياباني كان يتماهى مع الطبقة المتوسطة في نهاية السبعينيات من القرن الماضي، وذلك بعد التطهير الأحمر للخمسينيات من القرن الماضي، والذي تم بعد مرحلة نزاعات قاسية جداً، من جهة أخرى.

ويتمثل الضعف الرئيس للمقاربات ذات النزعة الثقافية، بخاصة، في عدم قدرتها على التعبير عن تاريخية المسار الياباني. وهكذا، فقد أظهرت دراسات المؤرخين إلى أية درجة كان «الأنموذج الياباني» قريباً جداً من الأنموذج الرأسهالي الليبرالي للسوق، في أثناء الفترة بين الحربين، مع سيطرة علاقات التوظيف على المدى القصير وتمويل الاقتصاد القائم على الأسواق المالية (هوشي وكاشياب، المدى القصير وتمويل الاقتصاد القائم على الأسواق المالية (هوشي وكاشياب، المحدى المعالمة المنابئة المنابئة في خلال الحرب المعالمية الثانية، كماكان نتيجة للاحتلال الأميركي بعد الحرب، والمتميز بتأثير المبادئ والمهارسات الروز قلتية، ثم للمأساة، في خلال مرحلة النمو السريع (الخمسينيّات والستينيات)، والحل الوسط الاجتماعي لمرحلة ما بعد الحرب (أوكازاكي وأوكونو والستينيات)، والحل الوسط الاجتماعي لمرحلة ما بعد الحرب (أوكازاكي وأوكونو

لا يقاوم التحليل ذو النزعة الثقافية، في الواقع، اختبار الوقائع التاريخية. وهكذا فإن الإلحاح على دور الكنفوشية لتفسير نسب الادخار العالية التي كانت في أساس التوظيف المالي والنمو الياباني يبقى فرضية، قد تكون مغرية. ومع ذلك، فإن رؤية رأسمالية يابانية «زاهدة» لا يتطابق مع واقع نمو الدين من أجل الاستهلاك، والذي قاد إلى تحويل الدين الزائد إلى مشكلة اجتماعية حقيقية (سالا، ٢٠١٠)،

<sup>(</sup>۱) لوشـــوڤالييه، ۲۰۰۱ مفهوم «الكتلة الاجتهاعية المسيطرة» مســـتدانة من آمابل وبالومباريني (Palombarini, 2009).

بخاصة وأن إطار التحليل هذا يصل بسرعة إلى حدوده، حين نسعي إلى تفسير سبب هبوط نسب الادخار هذه نفسها، بشكل دراماتيكي، اليوم، وهذا ما توصل إليه عالم اقتصاد، مثل شمارل يوجي هوريوكا (Ch. Yuji Horioka) ( ١٩٩٠ -٢٠٠٤) من خلال أدوات كلاســيكية جديدة معيارية جداً. لذلك، من المهم ألّا نقارن بشكل جذري جداً المقاربات الكلاسيكية الجديدة من جهة، والأخرى المؤسساتية والتاريخية من جهة أخرى، لأن من المكن أن نجد تكاملات في ما بينها. وهكذا علينا أن نعترف بأهمية مساهمة شخص مثل تاكاتوشي إيتو (1992 ,Takatoshi Ito)، الذي عبأكل لوحة الأدوات الكلاسيكية الجديدة المتاحة في تلك الحقبة، من أجل تفسير انجازات الاقتصاد الياباني ومميّزاته. ويمكننا القول إنه قد توصل إلى ذلك بشكل جزئي، بخاصة في ما يتعلق بالاقتصاد الدولي والنمو. وبالرغم من ذلك، فإن الجزء غير المفسر ليس قليلاً. وتبقى المقاربات المؤسساتية والتاريخية في نظرنا، أقدر في عملية رفع التحدي النظري. وبقول آخر، يتمثّل الحل الحقيقي في ربط منطقي بين الأدوات الكلاسيكية الجديدة ونظريات تنوع الرأسماليات، وهذا ما يشهد به النجاح، إلى حد ما بالطبع، الذي حققه الإدماج بين المقاربات «التحريفية» ونظريات الأنموذج الياباني.

#### الدراسات «التحريفية»

#### لنظريات الأنموذج الياباني

يشير النعت «تحريفي» – الذي علينا أن نعترف بأنه لا يناسب إلّا قليلاً - ضمن سياق تحليلات الاقتصاد الياباني إلى مجموعة الدراسات التجريبية التي تمت ضمن إطار مقارنة دولية سعت، من خلال أدوات كلاسيكية جديدة، إلى دحض فكرة وحدة النظام الاقتصادي الياباني. إن أفضل هذه الدراسات هي بالطبع دراسات كازُوو كويْكي (Kazuo Koike) في إطار اقتصاد العمل. يحلل كويْكي (١٩٩١)، هكذا، عمارسات العمل في اليابان ضمن منظور مقارن. وفيها تتميّز هذه المهارسات، في الغالب، بالتعبير – الشاعري طبعاً، البعيد من

الدقة - عن ثروات ثلاثــة (Sanshu no jingi) هــي: العمل مدى الحياة، الراتب وفق القدم، ونقابة المشروع (من دون أن يفهم كاتب هذه السطور كيف ممكن أن تنعت نقابة المشروع بالثروة من وجهة نظر العاملين). يبين كويْكي أنه، وبخاصة وفاقاً للنقطتين الأوليين، لا تتمايز اليابان بشكل جذري عن الولايات المتحدة أو البلدان الأوروبية في السبعينيات من القرن الماضي، حيث تفردت أيضاً بمهارسات العمل طويل الأمد ونمو الأجرور وفاقاً للقدم، وبخاصة في المشاريع الكبري. ووفاقاً لكويْكي، إن التميّز الياباني الذي يظهر من خلال المقارنات الدولية ليس العمل مدى الحياة ولا الأجر وفاقاً للقدم بل ما يسميه (white collarization of blue – collar workers)، أي حقيقة أن سياســة المصادر البشريـة في المشروع الياباني الأنموذجي، لا تميّز بـين الياقات البيضاء والياقات الزرقاء (حرفياً: تبييض ياقات العمال الزرقاء). ويردّ هذا الأمر إلى السوَّ ال حول الحل الوسط الاجتماعي في المشروع وإلى اندماج الطبقة العاملة بالطبقة المتوسطة. يكمل كويْكي تحليله من خلال نظرية أصيلة حول الصيغ المختلفة لرأس المال البشري، التي يوضح بشأنها قائلاً إن الرأسمالية اليابانية تميل إلى تطوير إحداها بشكل خاص، أي الصيغة التي تزداد كفاءاته مع المارسة في موقع العمل، مما يؤكد عقلانية ممارسات العمل الطويل المدي.

ما إن نحدد جوهر خصوصيات الرأسهالية اليابانية، حتى يأتي زمن التنظير، الذي يمر، بالطبع، بمحاولة تعميم الملاحظات المحسوسة، ولكنه يمرّ أيضاً وربها بشكل خاص، بجهد تجريدي يَرجع إلى إطار نظري أكثر شمولاً. لقد استخدم الاقتصاديون، في الواقع، خيالهم من أجل اقتراح نظريات حول الأنموذج الياباني في الثمانينيات من القرن الماضي، غير أنه باستطاعتنا القول إن أكثر المقترحات بروزاً كانت تلك التي قدمها مازاهيكو أوكي (١٩٨٨ و ١٩٩٠ أكثر المقترحات بروزاً كانت تلك التي قدمها مازاهيكو ألوكي (١٩٨٨ و ١٩٩٠ بشكل خاص، في ما يخص موضوعنا، لأنها تقوم على ملاحظة المهارسات الحقلية بشكل خاص، في ما يخص موضوعنا، لأنها تقوم على ملاحظة المهارسات الحقلية (بخاصة لدى شركة تويوتا، التي تعتبر المصدر الحقيقي للإيحاء بالنظرية)، وعلى

التطورات الأحدث لنظريات الاعلام في الاقتصاد، في الوقت نفسه. لقد توصل أوكي، من خلال ذلك، إلى الابتعاد، في الوقت نفسه، عن الفرضيات ذات النزعة الثقافية من خلال إظهار عقلانية هذا الأنموذج، وعن الشمولية الكلاسيكية الجديدة من خلال الأخذ في الاعتبار لعلاقات القوة التاريخية والمؤسساتية. واشتهرت هذه النظرية، في الواقع، لأنها قد ساهمت في أخذ الإعلام في الاعتبار في التحليل الاقتصادي (١٩٨٨)، وليس من أجل ما يحتمل أنها قد قامت به من خلال إفساح المجال أمام اقتصاد سياسي لتنوع الرأسهاليات (١٩٩٠).

يثبت أوكي، أولاً، عقلانية صيغة تنظيم المصنع الياباني (ي) التي تختلف بشكل جذري، في هذا المجال عن صيغة المصنع الأميركي (أ) على مستوى تعميم الإعلام ونقله (أوكي، Aoki ، 19۸۸). يتميز المعمل الأميركي (أ) في الواقع، بالمركزية والضبط التراتبي والفصل الصارم بين التصميم والتنفيذ، ما يتطلب تخصص كل عامل و تطبيق نظام تحفيز أفقي (من أجل مركز محدد). ويقوم عمل المصنع الياباني، على العكس من ذلك، على اللامركزية والتعاون الأفقي بين العهال على أساس تقاسم المعرفة. أما المبادئ المشتركة فهي تعددية الكفاءات الدى العمال و تراتبية الدرجات (وليس العمل) من وجهة نظر التحفيز والتنافس الداخلي. إن هذين الشكلين من التنظيم عقلانيان تماماً، ولهما فضائلهما: التي تتمثل بالنسبة إلى المصنع الأميركي في الرد على صدمة مدمجة، فيها تظهر فضائل المصنع الياباني في حال الصدمة المحلية، على مدى سلسلة الانتاج، مثلاً.

أضف أن هذا التنظيم الخاص يتوضع ضمن سياق تاريخي ومؤسساتي خاص يتناغم مع علاقات القوة الخاصة التي يجب أن تدرس ضمن منظور الاقتصاد السياسي (أوكي، ١٩٩٠). ينسجم هذا التنظيم، واقعياً، مع إدارة مشروع خاصة تتميّز بالتحالف الموضوعي بين المديرين و (جزء من) (العاملين، على حساب أصحاب الأسهم. ويمكننا، ضمن هذه الشروط أن نوصف المصنع الياباني الكلاسيكي من خلال العلاقات بعيدة المدى مع المساهمين الذين يسعون إلى التطوير الأعظمي لنمو المشروع (بدل الربح قصير الأمد). وبقول آخر، أدى

شكل الحل الوسط في المشروع الياباني الكلاسميكي إلى نتائج على صعيد عمل هذا المشروع: فهو يتوجه أكثر، مثلاً، نحو النمو، ما يسمح بتفسم إنجازات الرأسهالية اليابانية في هذا المجال (أوداجيري، Odagiri, 1998).

وفي لحظة انعطافه عودنا عليها علماء الاقتصاد، تعرضت نظريات الأنموذج الياباني، بعد ذلك، لمحاولات نشر وتعميم تعرضت جميعها تقريباً، للفشل، ضمن سياق الأزمة اليابانية الطويلة (١٩٩٢ – ٢٠٠٤). لنقدم الآن محاولات الستخلاص الدروس العامة من تحليلات الأنموذج الياباني وحدودها، والتي أصبحت بديهية ضمن سياق الجمود الياباني الطويل.

# تعميم الأنموذج الياباني

تظهر المحاولة الأولى لتعميم الأنمـوذج الياباني في اقتصاد النمو، ولا يثير هذا الأمر الدهشة، طالما أن اليابان كانت البلد الأول غير الغربي الذي نجح في عملية التصنيع. أضف أن النظرية اليابانية «للنمو على شكل طيران البط البري» التي اقترحها، للمرة الأولى، كانام أكاماتسو (Kaname Akamatsu) في الثلاثينيات من القرن الماضي - فيها كانت الحكومة اليابانية تسعى إلى تبرير طموحها الاستعماري من خللال مفهوم فضاء الازدهار المتضامن -والتي تطـورت بعد الحرب، قد جعلت من اليابان محرك نمو اقتصادات آسـيا الشرقية (ســوتّر، ١٩٩٦، Sautter) وليس أنمو ذجاً لها فقط. إن التعبير الأكثر نجاحــاً (وأيضاً الأكثر إضحـاكاً ربها) يمكن أن نقراً، في تقريــر البنك الدولي الشهير (١٩٩٣) المخصص للمعجزة الآسبيوية. يسعى هذا التقرير إلى تفسير الانجازات الاستثنائية للاقتصادات الآسيوية، بالمقارنة، بشكل خاص، مع اقتصادات أميركا اللاتينية، مع الاعتراف بالفرق في المارسات بالنسبة إلى توافق واشنطن (سياسات الإصلاحات البنيوية وتحرير التجارة). يرى هذا التقرير أن معظم بلدان آسيا الشرقية قد قلدت، قليلاً أو كثيراً، إستراتيجية النمو اليابانية، مستندة إلى الجمع بين شكل من الحماية وسياسة صناعية «ذكية»، وتراكم رأس

المال، البشري والمادي أيضاً (أهمية التربية). ويرى مؤلفو هذا التقرير، أن أزمة الملدان الآسيوية عام ١٩٩٧ قد بينت، لسوء الحظ، بطلان هذه المحاولة المقياسية للتعميم. تبين التأثيرات المختلفة للأزمة في الاقتصادات، في الواقع، إنها كانت بعيدة عن اتباع الأنموذج نفسه، فمن جهة، تظهر الفروق في البنى الصناعية بين تايوان (حيث تسيطر المشاريع الصغيرة والمتوسطة)، وكوريا الجنوبية (حيث السيطرة للمشاريع الكبرى المدمجة، chaebols)، والطابع التناقضي للتوازن الدولة – السوق في سنغافورة (حيث تراقب الحكومة الاقتصاد بشكل مباشر)، وهونغ كونغ (حيث المستثمرون الأكثر فعالية في آسيا)، بشكل كاف، صعوبات التعميم في هذا المجال. ومن جهة أخرى، وبالقدر الذي تظهر فيه حدود ما يعرف بالأنموذج الياباني بشكل صريح، يتبدى بوضوح أفول تأثيره في المنطقة، ماك إنتاير ونُوْتون (MacIntyre et Naughton, 2005).

وهناك محاولة أخرى لافتة لتعميم التجربة اليابانية، وهي تتعلق بتنظيم الإنتاج والعمل في المساريع. طالما أن عدة نظريات قد اختارت إحدها لتكون في جوهر تحليلها «للمعجزة» اليابانية، وحيث إن المشروع الذي منح اسمه لهذا الأنموذج (التويوتية)، قد أصبح خلال سنوات قليلة الأول في قطاعه، أو الأكثر فعالية في قطاع التصنيع في مجمله – إذا كان لمثل هذه النتيجة من معنى – فإننا نفهم بسهولة في ما إذا كانت جهود تعميم الأنموذج الياباني قد ركزت على هذه النقطة، بشكل خاص. لقد بينت عدة دراسات انتشار المهارسات «التويوتية»، بحكم الأمر الواقع) (انظر إلغر وسميث ١٩٩٤، مثلاً , ١٩٩٤). وقد أدى هذا الانتشار إلى منح علاقات العمل الجنسية اليابانية، أي نمواً في الشدة من خلال طرق أخرى تختلف عن الطرق التي قالت بها النظرية التايلورية (نسبة إلى تايلور، اقتصادي أميركي، صاحب نظرية التنظيم العلمي للعمل): تحميل العمال المسؤولية من خلال استقلالهم، والإدارة بالدفق المتوتر، والالتزام تحميل العمال المسؤولية من خلال استقلالهم، والإدارة بالدفق المتوتر، والالتزام بأهداف نوعية الانتاج، وإنجاز المشروع (كوهين، ٢٠٠٠). ومع ذلك فإن تحليلاً أكثر تفصيلاً لانتشار المهارسات التويوتية يبين، أن هذا الانتشار محدود جداً في

الواقع، بها في ذلك، في اليابان. وتتخفى وراء المحاولات الرسمية لإدخال المنهجيات التويوتية، في الواقع وغالباً، إرادة مجردة في تفعيل العمل من دون تحمّل التكاليف المرتبطة بالتويوتية، وهذا ما جرى تحليله، بدقة، على أنه شكل جديد من الإنتاجية (أشكينازي، ٢٠٠٤)، أو على أنه طوباوية رأسهالية جديدة، في أحسن الأحوال (كوترو، ١٩٩٨).

إن الحالة الأنموذجية هي حالة إعادة تنظيم الانتاج، وفاقاً لشعارات من السهل تحديدها مثل غياب المخزون أو العيوب، الذي يترافق مع تسريح العمال. غير أنه لا شيء يناقض التويوتية مثل هذا الأمر، فهي تتطلب مناطق استقرار كي تجعل الإدارة محتملة وفعالة أيضاً، في ظروف الاضطراب والخطر (لوشو ڤالييه، ٢٠٠٥).

ونجد، بشكل عام وغالباً، فكرة أن اليابان ستكون مختبراً لتطورات مستقبلية، في ما يخص السكان، مثلاً. إن اليابان، هي بحكم الواقع، البلد الأول في منظمة التعاون والنمو الاقتصاديين (OCDE) التي عاشت تجربة شيخوخة متسارعة في سكانها (ستقلدها كوريا الجنوبية في ذلك قريباً وتتجاوزها)، ويُتوقع ملاحظة ظواهر مماثلة في أوروبا مع وصول جيل ابناء الرخاء لفترة ما بعد الحرب إلى سن النضج. ومع ذلك، وضمن هذا التحليل من النمط المختبري، يمكننا أن ننسي، في الغالب، أن أهم مصدر لشيخوخة السكان اليابانيين يعود إلى هبوط نسبة الولادات. فقد وصلت هذه النسبة إلى المستوى نفسه الذي نلاحظه في فرنسا منتصف الثهانينيات من القرن الماضي، قبل أن نشهد فرقاً واضحاً في التطورات، منتصف الثهانينيات من القرن الماضي، قبل أن نشهد فرقاً واضحاً في التعلورات، بخاصة بسبب الاختلافات في السياسات الاجتهاعية والأسرية، التي تؤثر، بأشكال خاصة، في شروط التوفيق بين العمل والأسرة، مما يجعلها صعبة التعميم. (Guillemard, Arai, Lechevalier بعيار ٢٠٠٠؛ أري ولوشو ڤالييه، ٢٠٠٥؛

وفي النهايسة، إن منظور البحث الذي يتمثل في تحويسل اليابان إلى مخبر الجتماعي واقتصادي بالنسبة إلى دول منظمة التعاون (OCDE) مغر، إلّا أن علينا أن نتعامل معه بدرجة عالية من الحيطة. أما محاولات تعميم الأنموذج الياباني، والتي تمتلك، في الغالسب، مركباً معيارياً، فقد أدينت من خلال دخول

هذا الأنموذج في الأزمة، والذي أتاح الفرصة لبعض علماء الاقتصاد من أجل إعادة تأكيد وجود الطريق المثلى الوحيدة (One best way)، التي تنسجم قليلاً أو كثيراً مع رأسهالية السوق من الأنموذج الأنكلوسكسوني. يؤكد هذا الأمر، في رأينا، أيضاً، الفكرة التي ترى «أن لكل مجتمع أزماته وظرف بنيانه»، ونردد هنا تعبير روبير بوايّه (١٩٨٦، ص ٣١)، الذي يُستوحى هو نفسه، من أبحاث مدرسة الحوليات (Annales)، وإرنست لابروست بشكل خاص، والذي يحدد بذلك، بشكل صارم إمكانيات التعميم.

## هل الأزمة اليابانية الطويلة برهان على وجود طريق مثلى وحيدة؟

فيها كانت انجازات الاقتصاد الياباني، في الثمانينيات من القرن الماضي، أعلى من انجازات الولايات المتحدة وأوروبا، وجعلت أغلبية من علماء الاقتصاد تتوقع أن تكون التسعينات من القرن الماضي يابانية أو لا تكون، فقد بينت الأزمة اليابانية الطويلة (١٩٩٢ – ٢٠٠٤)، التي جرت العادة على تسميتها بـ«العقد الضائع»، بالمقابل، حدود محاولات تحويل الرأسالية اليابانية إلى أنموذج بديل للاقتصاد الأنكلوسكسوني، قابل للتعميم. ومنذ ذلك الحين، كانت الفرضية المسيطرة لدى علماء الاقتصاد تسعى إلى تفسير النجاحات اليابانية في السبعينيات والثمانينات من خلال سياق مناسب (اقتصاد مغلق، تطور تقاني بطيء) كما فسرت أزمته من خلال التغييرات العميقة التي أثرت على هذا المحيط، مع مرحلة جديدة من العولمة، وبزوغ موجة جديدة من التطور التقاني (القادر على توليد اقتصاد جديد)، وقد دعمت هذه الفرضية بالإنجازات الجيدة للاقتصاد الأميركي منذ التسعينيات من القرن الماضي.

من المؤكد، وفاقاً لأنموذج أول للتأويل ذي طابع «كينزي»، أن يُفسر الجمود الياباني من خلال سلسلة من الأخطاء في الاقتصاد السياسي (ميكيتاني وپوزن، ٢٠٠٠، Mikitani et Posen)، ولا يدحض هذا الأمر، بشكل أساسي،

نظريات الأنموذج الياباني. ومع ذلك فإن استمرار الأزمة يُضعف بحكم الواقع نظرية الطابع الظرفي لها. من الجدير بالذكر هنا أن الأحداث التي لحقت بإفلاس (ليهان برازرز، عام ۸ • Lehman Brothers, ۲ • ملي نطاق واسع، الفكسرة التي ترى أن بإمكان الاقتصادات الأميركية والأوروبية، في السنوات القادمة، أن تعرف مساراً «على الطريقة اليابانية»، يتمثل في هشاشـة كبيرة في النظام المالي وزيادة كبرى في الدين العام، إضافة إلى انكماش مرافق، هذا إذا لم يتمثل ذلك في انهيار مشابه لانهيار الثلاثينيات من القرن الماضي، أو في شكل جمود اقتصادي أقله. وبقول آخر، إننا ننتقل من محاولات تعميم للأنموذج الياباني إلى محاولات اســـتخلاص الدروس العامة لأزمته. غير أنه، وهنا أيضاً، من المناسـب الابتعاد عن محاولات التعميم المتسرعــة التي لا تأخذ في الاعتبار سياقاً مؤسساتياً خاصاً جداً. إنها حالة تكوين الأجور مثلاً، المتأثرة بأفول مبدأ الشونتو (Shuntô)، هذه المهارسة التي تقوم على الزيادة المنسقة للأجور التي تحوّلت إلى أداة تحقيق لاعتدال الأجور، والتي ســـاهمت بشكل واسع في وقوع مرحلة الانكماش (كانري، فوكو ولوشـوڤالييه، ٢٠١٠؛ لوشوڤالييه، 2011a .(Canry, Fouquau et Lechevalier, Lechevalier,

تعود، عندئذ، بقوة النظريات الاقتصادية «ذات النزعة الشمولية» التي ترى أن سبب الأزمة إنها يعود إلى انحراف الأنموذج الياباني عن القوانين «الشمولية» من أجل احترام قواعد الربحية والقيمة بالنسبة إلى المساهم (دور ٢٠١، ٢٠٥). وبدقة أكثر، تعتبر هذه الأزمة، علامة على أنه كان بإمكان الرأسهالية اليابانية أن تحافظ على طابعها الخاص، ضمن محيط مغلق، غير أنه لم يعد هذا مكناً، في سياق معولم - يتوافق قليلاً أو كثيراً مع نهاية التاريخ بالنسبة إلى علماء الاقتصاد. ليس أمام الرأسهالية اليابانية، ضمن هذه الشروط، من حل سوى التوجه نحو الشكل الوحيد القابل للحياة في التنظيم الاجتماعي، الاقتصادي، التوجه نحو الشوق من الصيغة الأنكلوسكسونية الذي سيجسد بذلك الطريق الصحيحة الوحيدة. ويبين كوزو يامامورا وقولفغانغ ستريك ٢٠٠٣، ٢٥٥٥)

(,Yamamura et Wolfgang Streeck) قسوة هسذه المقاربة وكذلك حدودها العميقة.

تشكل بقية هذه المساهمة نداء كي «لا نرمي الطفل في ماء الحمام»، وبكلمات أخرى، كي لا نهمل نظريات الأنموذج الياباني جميعاً مع أزمة هذا الأنموذج فبدل «تعميم» حقيقي للأنموذج الياباني، نقترح إخصاباً أفضل بين التاريخ (الاقتصادي والاجتماعي بخاصة)، والمقارنات الدولية والنظرية الاقتصادية، وبرنامج البحث الذي أثمر، وفاقاً لما نراه.

## من أجل اقتصاد سياسي للتغير المؤسساتي وتنوع الرأسماليات

نقترح أن نعدّل، بشكل واضح، برنامج البحث حول الرأسهالية اليابانية: فبدل نظرية معممة للأنموذج الياباني (نحدد نقاطها الرئيسة الأساسية، ولا يكون على الأشكال الرأسهالية الأخرى سوى تقليدها)، وفاقاً لطموح معظم أبحاث الثهانينيات من القرن الماضي. يقوم الرهان على اقتراح نظرية تغيير مؤسساتي ذات مركب استنتاجي (مبنية على المبادئ العامة)، وآخر استنباطي، يقود إلى إغنائها الفعلي من خلال الأخذ في الاعتبار التشكيلات الأصيلة، مثل المسار الياباني) لوشو قالييه، ١٩ م و ه).

وضمن هذا السياق، ترى الفرضية المسيطرة والمتعلقة بالرأسهالية اليابانية منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي، أن هذه الرأسهالية وكها رأينا ذلك سابقاً، لم تتمكن من التكيّف مع تغير المحيط الدولي والتكنولوجي. وبقول آخر، فإن عدم قدرتها على إصلاح ذاتها من خلال التخلص من يابان «مصاب بداء المفاصل» هي سبب أزمتها (لينكولن، ٢٠٠١، Lincolin). وتقاس القدرة على الإصلاح الذاتي ضمنياً بمقياس الانسجام مع رأسهالية السوق ذي الصيغة الأنكلوسكسونية: نحافظ عندئذ على مجموعة خصائص لهذه السوق، ونقيس المسافة التي تفصل الرأسهالية اليابانية عن هذه الحداثة المفترضة من وجهة نظر

كل من هذه الخصائص. وكما حاولنا سابقاً إظهار ذلك، إن هذا الأنموذج من التفكير، المنتشر جداً، غير صحيح (لوشوڤالييه، ٢٠١١).

علينا أن نلاحظ، أولاً، أن سياسات الإصلاح قد بدأت قبل الدخول في الأزمة بكثير، وبدقة أكثر منذ بدايات الثمانينيات من القرن الماضي، عبر تطبيق برنامج التحرير ورفع الضوابط والخصخصة التي قادها رئيس الوزراء ياسوهير ناكازوني (Y. Nakasone). وانطلاقاً من هذا الأمر، نتفق على أن الاقتصاد الياباني لم يكن متوجهاً، في عام ٢٠١١، نحو الرأسيالية الليبرالية، ومع ذلك فإن غياب هذا التوجه لا يعني الاستقرار، بل عكس ذلك. فالرأسمالية اليابانية قد تبدلت، مع ذلك، بعمق، منذ ثلاثين سنة، لدرجة أصبحت معها اليوم، مختلفة جداً عن النظام «الكلاسميكي» للثمانينيات من القرن الماضي. وبدقة أكبر، إنها اليوم لا مركزية ومنسقة ومجزأة، غير أن هذه الأبعاد الثلاثة التي علينا دراستها بشكل جماعي قد تطورت بعمق. ويسمح الإطار العام للتحليل المقترح من قولفغانغ ستريك وكاتلين تيلين (Kathleen Thelen, ۲۰۰۵)، في رأينا، بفهم هذا التوازن الحساس بين الاستمرار والقطع، كما هو الحال بالنسبة إلى نمط التغير المؤسساتي المتدرج الذي ميّز الرأسهالية اليابانية منذ ثلاثين عاماً. في مؤلف سابق (لوشو ڤالييه، ١١٠ a٢٠١)، عدلنا هذا الإطار آخذين في الاعتبار التشكيل الياباني، مع استلهام تحليل الحل الوسط الاجتماعي المقترح من برونو آمابل وستيفانو پالومباريني(۲۰۰۹).

تقوم الصعوبة الأولى في تحليل التغير المؤسساتي للرأسهالية اليابانية على ما يجب أن نسميه مفارقة اقتصادية أصغرية – أكبرية. وفيها تؤكد دراسات الحالات للتسعينيات من القرن الماضي وبداية الألفية الثالثة، على تغيرات عميقة حدثت في تنظيم مشاريع مثل «نيسان» مثلاً، فإن الدراسات الاقتصادية الأكبرية تصل إلى نتيجة تتمثل في وجود استقرار كبير جداً للاقتصاد بمجموعه (لوشوقالييه، ۲۰۰۷). وإننا نرى أن سبب هذه المفارقة يقوم على حدود منهجية تعتمد فرضية وجود مصنع تمثيلي. غير أن ما يبدو لنا هاماً هو أن

نتعلم من الحالة اليابانية استحالة تعريف شكل وطني من الرأسمالية، وفاقاً لخصائص الصيغة الأنموذجية والتمثيلية للمشاريع التي يتألف منها هذا الشكل.

لقد ألححنا، في الواقع، على الطابع «الرصين» بشكل أساسي، لعدم تجانس المشاريع اليابانية، من خلال استلهام الدراسات ذات الطابع التطوري في ذلك، (لوشو قالييه المحافظة المحافظة الدولية المحافظة الدولية المحافظة المحاف

علينا بذلك، من أجل تعريف الرأسهالية اليابانية، وكذلك كل شكل من أشكال الرأسهالية، أن ننتقل إلى مستوى آخر غير مستوى تنظيم المشاريع، إنه مستوى أشكال التنسيق لعدم التجانس هذا. ونلاحظ، في اليابان، وفي هذا المجال أيضاً، تطوراً لأشكال اتنسيق، مع انحسار علاقات الوكالات على المدى البعيد وكذلك ما يعرف بـ (Keiretsu) (بنية دمجية في وسطها بنك رئيس)، وبزوغ أشكال جديدة مثل تجزئة الانتاج على مستوى آسيا واللجوء إلى شكل مؤسسات توظيف الأسهم والسندات. وبقول آخر، لا يمكن لتحليل الرأسهاليات أن يهمل التحليل الأدق لتطور أشكال التنسيق. يسمح هذا التنسيق، أيضاً، وفي عهمل التحليل الأدق لتطور أشكال التنسيق. يسمح هذا التنسيق، أيضاً، وفي من خلال السوق في جميع المجالات، على حساب أشكال من التنسيق خارج من خلال السوق في جميع المجالات، على حساب أشكال من التنسيق خارج السوق، مبرر تماماً، من حيث المبدأ. ومع ذلك، فقد تكلل هذا الأمر بالفشل، ضمن السياق الياباني، كما شهد بذلك تشكل الفقاعات المالية والعقارية في النصف الثاني من ثمانينيات من القرن الماضي نتيجة موجة اختلالات، وتبخر هذه الفقاعات في بداية التسعينيات من القرن الماضي. أما في ما يتعلق بالأزمة اليابانية

الطويلة نفسها، فهي لا تُفسر من خلال فقدان تنسيق عدم التجانس المتزايد في المشاريع (لوشوڤالييه، ٢٠٠٧ و a٢٠١١).

وأخيراً، إذا كانت الرأسهالية اليابانية لا مركزية بشكل أساسي ومنسقة، فمن المهم أن نأخذ في الحسبان أيضاً ميزة ثالثة، إنها ميزة الحل الوسط الاجتهاعي، الذي يمكن أن ننعته بالمجزأ. لا تعني هذه التجزئة أن هذا الحل لا يعتمد المساواة: بل لقد كان يعتمد المساواة، في فترة ما بعد الحرب، غير أننا لاحظنا وجود قطع منذ بداية التسعينيات مع صعود عدم المساواة. وضمن هذا المنظور، لا يعتبر مستوى عدم المساواة وتطورها ضمن شكل معين من الرأسهالية، مؤشر انجاز (كها هو الحال بالنسبة إلى النمو)، ولا عنصراً يتجاوز هذا المستوى من التحليل، بسبب الآليات المرتبطة بالعولمة أو بالتقدم التقني. يكشف هذا الأمر، بعمق، طبيعة الحل الوسط الاجتهاعي، واحتهال رفضه، كها يشهد بذلك وبشكل مضحك، المسار الياباني في هذا المجال، حيث ننتقل، وفاقاً لهذا المؤشر الناقص لتوزع الدخول، أي معامل هذا المجال، حيث ننتقل، وفاقاً لهذا المؤشر الناقص لتوزع الدخول، أي معامل جيني (Gini)، من مستوى ضعيف جداً للمساواة في السبعينات من القرن الماضي، يشبه مستوى السويد، وهو مستوى مرتفع نسبياً بالنسبة إلى متوسط منظمة التجارة والتنمية الاقتصادية (OCDE)، طالما أن اليابان تعتبر اليوم من المستوى البريطاني.

إن المستويات الثلاثة المأخوذة في الاعتبار - الأصغري وأشكال التنسيق، والحل الوسط الاجتباعي - قد عرفت، بذلك تغيرات عميقة يمكن معها أن نستنتج أن الرأسهالية اليابانية قد أنجزت «تحقط الكبير» (لوشوالييه، الم نعدم هنا مثالين قادرين على إبراز الأهمية الكامنة لتحليل الرأسهالية اليابانية، ليس من وجهة نظر التعميم، بل من خلال الإخصاب بين التحليل النظري والأخذ في الحسبان للتنوع، في الزمان والمكان، للآليات الاقتصادية.

يتعلق المثال الأول بالاقتصاد السياسي لعدم المساواة. لقد أدى صعود عدم المساواة إلى نقاش أكاديمي - غير معروف تماماً في فرنسا، لسوء الحظ، حتى بين أخصائيي عدم المساواة - بخاصة بين توشياكي تاشيياناكي (Tachibanaki)، الذي يقوم تحليله بشكل رئيس على معامل جيني، والذي

خلص إلى نمو جوهري لعدم المساواة، وفوميو أوهتاكي (Ohtake كبرز تأثيرات شيخوخة السكان على عدم المساواة هذه، والذي لا يعتبر النمو، إذاً، سوى تحقق مصطنع إحصائي لها. لقد أكدنا، مع ريو كامبياشي يعتبر النمو، إذاً، سوى تحقق مصطنع إحصائي لها. لقد أكدنا، مع ريو كامبياشي (Ryo Kambayashi)، ملاءمة نتائج أوهتاكي حتى بداية الألفية الثالثة، وبيّنا أيضاً أن عدم المساواة بين الأجيال قد زادت بعد ذلك، وذلك بالنسبة إلى مستويات متطابقة من التربية (كامبياشي ولوشوڤالييه، ٢٠١٧). وبكلمات أخرى، فإن تفسير أوهتاكي، كما التفسيرات الأخرى التي جرت العادة على إبرازها من قبل علماء الاقتصاد (تأثير التقدم التقني الموارب، بخاصة) لم تعد قادرة على المقاومة بالنسبة إلى المرحلة الأحدث، لذلك على التجربة اليابانية في قادرة على المقاومة بالنسبة إلى المرحلة الأحدث، لذلك على التجربة اليابانية في النظام التربوي والانتقال من الدراسات إلى العمل (كاريا وهوندا، ٢٠١٠). (Genda, ٢٠٠٥).

يتعلق المثال الثاني بإلغاء التصنيع. فعلى عكس ما يُظن في الغالب، ليست اليابان أقل اهتهاماً بهذه النزعة العريقة، كها هو حال بلد مثل فرنسا. نلاحظ في كلا الحالين، وبشكل خاص، انخفاضاً واضحاً لحصة الصانع في الاستخدام العام (التي انتقلت من ٢٦٪ عام ١٩٧٠ إلى أقل من ١٨٪ اليوم في الحالة اليابانية). ويبدو أن مايجري إذاً، في الحالتين، هو مجموعة آليات متطابقة: مثل إفراغ الاستخدام الصناعي في الخدمات، بسبب تطور الطلب وتفاضل الإنتاجية بين هذين القطاعين، وكذلك أيضاً بسبب الصدمة الارتدادية للمنافسة العالمية وانتقال المصانع (دومو، ١٠٠٠, ٢٠١٠). ومع ذلك، وفي الحالة اليابانية، يأخذ هذا التأثير الأخير شكلاً خاصاً جداً، بالقدر الذي تلجأ فيه الشركات يأخذها المنافسة إلى انتقال المعامل بلا قيد ولا شرط. وبقول آخر، تسعى هذه السشركات إلى الاحتفاظ المعامل بلا قيد ولا شرط. وبقول آخر، تسعى هذه السشركات إلى الاحتفاظ بمراقبة سلاسل القيمة من خلال احتفاظ اليابان بالنشاطات ذات القيمة المضافة العالية، لدرجة يختلف معها بشكل واضح، المساران الفرنسي والياباني، من وجهة العالية، لدرجة يختلف معها بشكل واضح، المساران الفرنسي والياباني، من وجهة

نظر حصة المصنِّع في القيمة المضافة العامة للاقتصاد، مع تخفيض في حالة فرنسا، وزيادة طفيفة في حالة اليابان. إن أخذ المسار الياباني في الاعتبار، يجب أن يقودنا إذاً إلى إعادة النظر أيضاً في إطار التحليل المسيطر على إلغاء التصنيع.

\* \*

لم لا نزال نهتم أيضاً اليوم بالرأسالية اليابانية، فيما تحليلات «الأنموذج اليابانية، في نظر علماء الاقتصاد، في غرابتها ولا في شهوليتها. وكما يذكر بذلك اليابانية، في نظر علماء الاقتصاد، في غرابتها ولا في شهوليتها. وكما يذكر بذلك روبير بوايه (۲۰۱)، كان للرأسالية اليابانية قيمة استكشافية بدهية بالنسبة إلى نظريات تنوع الرأسالية. ومع ذلك، ونتيجة للإفراط في الإلحاح على الخصوصيات الصلبة للرأسالية اليابانية، فإننا نعرض أنفسنا لمجازفة كبرى إذا أوقعنا التحليل في تصنيف مجهد وغير نظري (لوشوقالييه، ۲۰۱۱). إذا أوقعنا التحليل في تصنيف مجهد وغير نظري (لوشوقالييه، ۲۰۱۱). الحقيقية وجهد التجريد الذي يتبح إسناد هذا التنوع. إن المساهمة الرئيسة المنهجية لتحليل الاقتصاد الياباني يمكن بذلك أن تلخص على النحو التالي: النسار الذاتي للرأسالية اليابانية يبين إلى أي مدى يبقى البحث عن القوانين الشمولية في الاقتصاد غير مجد في فهم الاقتصادات الحقيقية، وفي الوقت نفسه، ان هذا المسار يجب أن يبقى مصدر تحريض إضافي من أجل إعداد نظريات، مرتبطة بالواقع وقادرة على مساعدتنا في الفهم الأفضل لهذا الواقع.

إذا كان تحليلنا صحيحاً، فعلينا، عندئذ، أن نحاول أن نستخلص منه جميع النتائج. إن المطلوب بدقة أكثر، أن نعيد إلى جوهر تحليل الآليات الاقتصادية والاجتماعية معيرا التنوع في الزمان والمكان (بوايّه، ١٩٨٦). وبالتوازي، إذا بقيت الرأسهالية اليابانية مختلفة تماماً عن الرأسهاليات الأنكلوسكسونية والأوروبية، فإنها ليست بعيدة جداً عن المقارنة معها. ويجب أن يقودنا هذا الأمر إلى دعم متطلباتنا المقارنة حول مسائل، مثل إلغاء التصنيع أو بطالة الشباب. إن استخلاص دروس من هذه الفروق تمرين خطر بشكل خاص، ومع ذلك، فإن

ضرورة الأخذ في الحسبان لتنوع التشكيلات الاجتماعية الاقتصادية هو حافز لا مثيل له من أجل القيام ببحث نظري مفتوح على التناقضات التي لا يتوقف الواقع عن تقديمها لنا، في تعقيده.

ويمكننا، انطلاقاً من هذا، أن نعرّف هكذا، مبدأين أساسيين. فمن جهة، يجب ألّا يمنعنا مطلب التعميم من أن نأخذ في الحسبان تنوع الرأسهاليات، وكذلك التنوع الداخلي لكل شكل منأشكال الرأسهالية. ومن جهة أخرى، وبعيداً من متطلب التعميم، علينا أن نبني منهجية قائمة على مبادئ نظرية استنتاجية، تبقى مفتوحة على إعادة النظر الدائمة من خلال تنوع الآليات الاقتصادية في المكان والزمان. ويمكن، ضمن هذا الإطار، للتاريخ الطويل والمقارنات الدولية أن تشكل وسيلة رائعة لإغناء التحليل الاقتصادي.

إن ما نقترحه، في النهاية، هو برنامج بحث يمكن أن ننعته بالاقتصاد السياسي للتعبير المؤسساتي وتنوع الرأسهاليات، بحث قادر على مساعدتنا في فهم المسارات الاقتصادية الشبيهة بمسارات اليابان أو الصين، أو الهند مثلاً، والتي أقل ما يمكن أن نقوله فيها، هو أن ضبطها الاقتصادي صعب التفسير من خلال الرجوع خلال النظريات التي نملكها، والتي تكونت بشكل أساسي من خلال الرجوع إلى السياق الأميركي (آمابل، بوايّه، لوشو فالييه، ٢٠١٢).

## المراجع

Amable Bruno, Boyer Robert et Lechevalier Sébastien, 2012, Le capitalisme est pluriel, Paris, Gallimard (coll. «Folio»), à paraître.

Amable Bruno, Boyer Robert et Lordon Frédéric, 1996, «L'ad hoc en économie. La paille et la poutre», dans Antoine d'Autume et Jean Cartelier (eds.), p. 267-290.

Amable Bruno et Palombarini Stefano, 2009, «A neorealist approach to institutional change and the diversity of capitalism», *Socio Economic Review*, 7 (1), p. 123-143.

Aoki Masahiko, 1988, Information, Incentives, and Bargaining in the Japanese Economy, Cambridge, Cambridge University Press.

 <sup>1990, «</sup>A new paradigm of work organization and coordination? Lessons from Japanese experience», dans Stephen

- A. Marglin et Juliet B. Schor (eds.), The Golden Age of Capitalism: Reinterpreting the Postwar Experience, Oxford, Clarendon Press, p. 267-293.
- ARAI Misako et LECHEVALIER Sébastien, 2005, «L'inégalité homme-femme au cœur de la segmentation du marché du travail japonais? Une prise en compte du genre dans l'analyse du rapport salarial toyotiste», Le mouvement social, 210, Les femmes et les métamorphoses de l'emploi au Japon, p. 121-152.
- Askenazy Philippe, 2004, Les désordres du travail. Enquête sur le nouveau productivisme, Paris, Seuil (coll. «La République des idées»).
- AUTUME Antoine d'et Cartelier Jean (eds.), 1996, L'économie devient-elle une science dure? [actes du colloque, Paris, 29-30 oct. 1992], Paris, Economica (coll. «Grands débats»).
- BANQUE MONDIALE/WORLD BANK, 1993, The East Asian Miracle: A World Bank Policy Research Report, Oxford-New York, Oxford University Press.
- BOYER Robert, 1986, La théorie de la régulation. Une analyse critique, Paris, La Découverte (coll. «Agalma»).
- 1996, «The convergence hypothesis revisited: Globalization but still the century of nations?», dans Suzanne Berger et Ronald Dore (eds.), *National Diversity and Global Capitalism*, Ithaca, Cornell University Press, p. 29-59.
- 2011, «De la "japonophilie" à l'indifférence. Trois décennies de recherches sur le Japon contemporain» [préf.], dans Sébastien Lеснеvalier, p. 13-53.
- BOYER Robert et SAILLARD Yves (eds.), 1995, Théorie de la régulation. L'état des savoirs, Paris, La Découverte (coll. «Recherches»).
- BOYER Robert et Yamada Toshio (eds.), 2000, Japanese Capitalism in Crisis: A Regulationist Interpretation, Abingdon, Routledge.
- Canry Nicolas, Fouquau Julien et Lechevalier Sébastien, 2010, «Price dynamics in Japan (1981-2001): A structural analysis of mechanisms in the goods and labor markets», *Brussels Eco*nomic Review, 53 (3-4), p. 357-374.
- COHEN Daniel, 2000, Nos temps modernes, Paris, Flammarion.
- COUTROT Thomas, 1998, L'entreprise néolibérale, nouvelle utopie capitaliste? Enquête sur les modes d'organisation du travail, Paris, La Découverte (coll. «Textes à l'appui. Série Économie»).
- Demmou Lilas, 2010, «La désindustrialisation en France», Documents de travail de la DGTPE, 2010/01 (février).
- Dore Ronald, 2011, «La conversion du Japon au capitalisme de marché» [postf.], dans Sébastien Lechevalier, p. 339-360.
- Dosi Giovanni, Lechevalier Sébastien et Secchi Angelo, 2010,

- «Inter-firm heterogeneity: Nature, sources and consequences for industrial dynamics. An introduction», *Industrial and Corporate Change*, 19 (6), p. 1867-1890.
- EISENSTADT Samuel N. et BEN-ARI Eyal (eds.), 1990, Japanese Models of Conflict Resolution, New York, Kegan Paul.
- ELGER Tony et SMITH Chris (eds.), 1994, Global Japanization? The Transnational Transformation of the Labour Process, Abingdon, Routledge.
- GENDA Yûji, 2005, A Nagging Sense of Job Insecurity: The New Reality Facing Japanese Youth, trad. du japonais par Jean Connell Hoff, Tokyo, International House of Japan.
- GUILLEMARD Anne-Marie (ed.), 2010 [2003], Les défis du vieillissement. Âge, emploi, retraite: perspectives internationales, 2e éd. remaniée de L'âge de l'emploi, Paris, Armand Colin (coll. «U. Sociologie»).
- HALL Peter A. et Soskice David (eds.), 2001, Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage, Oxford-New York, Oxford University Press.
- HORIOKA Charles Yuji, 1990, «Why is Japan's household saving rate so high? A literature survey», Journal of the Japanese and International Economies, 4 (1), p. 49-92.
- 2004, «Are the Japanese unique? An analysis of consumption and saving behavior in Japan», ISER Discussion Paper, 606, Institute of Social and Economic Research, Osaka University.
- Hoshi Takeo et Kashyap Anil, 2001, Corporate Financing and Governance in Japan: The Road to the Future, préf. de Stanley Fischer, Cambridge, The MIT Press.
- Ito Keiko et Lechevalier Sébastien, 2009, «The evolution of the productivity dispersion of firms: A reevaluation of its determinants in the case of Japan», *Review of World Economics*, 145 (3), p. 405-429.
- Iro Takatoshi, 1992, The Japanese Economy, Cambridge, The MIT Press.
- Kambayashi Ryo et Lechevalier Sébastien, 2012, «Inequalities in Japan, revisited», Global COE Hi-Stat Discussion Paper Series, Hitotsubashi University, à paraître.
- Kariya Takehiko et Honda Yuki (eds.), 2010, DaisotsuShusyoku no shakaigaku–Data kara miru henka [Sociologie de la transition de l'université au travail], Tokyo, University of Tokyo Press (en japonais).
- Koike Kazuo, 1991, The Economics of Work in Japan, Tokyo, LTCB International Library Foundation.
- Lawrence Robert Z., 1993, «Japan's different trade regime: An

- analysis with particular reference to Keiretsu», Journal of Economic Perspectives, 7 (3), p. 3-19.
- LECHEVALIER Sébastien, 2005, Toyota peut-il sauver le Japon (et le reste du monde...)?, HEC Eurasia Institute (mars).
- 2007, «The diversity of capitalism and heterogeneity of firms: A case study of Japan during the lost decade», Evolutionary and Institutional Economics Review, 4 (7), The Evolution of Organizations and Institutions, p. 113-142.
- 2011a, La grande transformation du capitalisme japonais (1980-2010), préf. de Robert Boyer, postf. de Ronald Dore, avec Arnaud Nanta et Yves Tiberghien, Paris, Presses de Sciences Po (coll. «Économie politique»).
- 2011b, «The increasing heterogeneity of firms in Japanese capitalism: Facts, causes, consequences and implications», dans Robert Boyer, Hiroyasu Uemura et Akinori Isogai (eds.), Diversity and Transformations of Asian Capitalisms, Abingdon, Routledge.p. 56-71.
- Lincoln Edward J., 2001, Arthritic Japan: The Slow Pace of Economic Reform, Washington, The Brookings Institution.
- MacIntyre Andrew et Naughton Barry, 2005, «The decline of a Japan-led model of the East Asian economy», dans T. J. Pempel (ed.), Remaping East Asia: The Construction of a Region, Ithaca, Cornell University Press, p. 31-53.
- Mikitani Ryoichi et Posen Adam S. (eds.), 2000, Japan's Financial Crisis and its Parallels to US Experience, Washington, Institute for International Economics («Special Report»).
- Morishima Michio, 1986, Capitalisme et confucianisme. Technologie occidentale et éthique japonaise, trad. par Anne de Rufi avec la collab. de Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris, Flammarion.
- Nelson Richard R., 1991, «Why do firms differ, and how does it matter?», Strategic Management Journal, 12 (S2), p. 61-74.
- Odagiri Hiroyuki, 1992, Growth through Competition, Competition through Growth: Strategic Management and the Economy in Japan, Oxford, Clarendon Press.
- Онтаке Fumio, 2005, Nihon no Fubyôdô [Les inégalités au Japon], Nihon Keizai Shimbun (en japonais).
- OKAZAKI Tetsuji et OKUNO-FUJIWARA Masahiro (eds.), 1999, The Japanese Economic System and its Historical Origins, trad. du japonais par Susan Herbert, Oxford-New York, Oxford University Press.
- Orléan André, 2009, De l'euphorie à la panique. Penser la crise financière, Paris, Éditions Rue d'Ulm-Presses de l'École normale supérieure (coll. «Collection du Cepremap»).
- SALA Adrienne, 2010, La régulation des crédits à la consommation au

- Japon de 1983 à 2006, mémoire de master de l'EHESS, sous la dir. de Sébastien Lechevalier (dactyl.).
- SAUTTER Christian, 1996, La France au miroir du Japon. Croissance ou déclin, Paris, Odile Jacob.
- STREECK Wolfgang et THELEN Kathleen (eds.), 2005, Beyond Continuity: Institutional Change in Advanced Political Economies, Oxford-New York, Oxford University Press.
- Tасніванакі Toshiaki, 1998, Nihon no keizai kakusa [L'écart économique au Japon], Tokyo, Iwanami shoten (en japonais).
- YAMAMURA KOZO et STREEK Wolfgang (eds.), 2003, The End of Diversity? Prospects for German and Japanese Capitalism, Ithaca, Cornell University Press.

## القسم الثالث

التعميم والأصول التاريخية

## پییر – سیریل هو کور Pierre – Cyrille Hautcour

# الأصول القانونية والتاريخ بعض الملاحظات الطلاقاً من تاريخ إجراءات الإفلاس

تتقاسم العلوم القانونية والاقتصادية حياة مشتركة طويلة، وتسعى غالباً، إلى مراقبة العالم الاجتماعي، أقل من السمعي إلى فهمه. وفي أثناء هذه الحياة المليئة بالخيانات وألاعيب السيطرة، إذ عالج رجال القانون والمشرّعون طويلاً الاقتصاد، باعتباره علماً مساعداً يبرر بسهولة الخيارات السياسية. غير أنه وفي فترة قريبة جداً، عقد علم الاقتصاد العزم، على إعادة قراءة (ومراجعة) القوانين الخاصة، وكذلك الأنظمة القانونية في مجموعها أيضاً، بمساعدة نهاذج نظرية ووسائل تجريبية، بعد أن وحَّد، بشكل كبير، قواعده المعرفية والمنهجية، ودعّم هالته العلمية من خــلال «انعطافة انتاجية» عبر النمذجة. تمرّ هذه العملية، على المستوى النظري، من خلال قراءة القوانين بوساطة عدد صغير من الأدوات الإدراكية المميّزة جداً. أما من وجهة نظر تجريبية، فتستخدم طرائق عديدة في الإحصاء القياس الاقتصادي. بخاصة المقارنة الدولية، أي إحدى الطرائق الأكثـر قدماً والأكثر اســتخداماً في العلوم الاجتماعية، التي يعاد اســتخدامها في اقتصاد القانون بشكل منتظم وكمي. وهي تستند في الغالب إلى قواعد معلومات تشتمل، بالنسبة إلى كل بلد، وأحياناً بالنسبة إلى كل سنة، وخلال فسترات طويلة إلى حدّ ما، إلى عدد من المتغيّرات، الكمية في أغلب الأحيان. تستخدم هذه الطرائق بشكل واسع من قبل الباحثين والمؤسسات الدولية لمقارنة فعالية السياسات الاقتصادية. وهي تُعتمد، أكثر فأكثر، أيضاً، من أجل تقويم نوعية المؤسسات، واقتراح نهاذج مرجعيات «القوانين الجيدة»، أو «الإدارات الجيدة». لقد جرى استخراج توصيات من هذه الدراسات، نشرت بدءاً من المعيدة». كم ٢٠٠٨، ضمن سلسلة تقارير البنك الدولي تحت عنوان «مشروع قياس تنظيم الأعهال» (Doing Business)، وهي تميل إلى نصح البلدان النامية باستلهام الأنظمة القانونية للبلدان الأنكلوسكسونية، بسبب فعاليتها الاقتصادية العالية. وقد أثارت هذه التوصيات غضب البلدان التي اعتبرت قوانينها أقل ملاءمة للنمو، بخاصة فرنسا، التي كان لقوانينها تأثير دولي كبير عبر التاريخ. ولم تكن المنافسة الدبلوماسية والعزة الوطنية بعيدتين من هذا الغضب. إن تعميم بعض الدراسات الاحصائية، باعتبارها فرضية علمية، تستند إلى الروابط بين الأنظمة القانونية والنمو الاقتصادي، كان، في الواقع، متسرعاً على أقلّه، وإن برنامج بحث أكثر جدية ربها كان قد قاد إلى حذر أكبر كها بينت ذلك بحوث لاحقة... ولكن بشكل متأخر بالنسبة لإلى بعض وجهات النظر الم

وبمقدار كبير في الواقع، أكد النقاد، بخاصة، ومن جديد، تعقّد الأنظمة القانونية وتأثيراتها، ولم يخرجوا، إلّا قليلاً، من المواجهة بين الاقتصاد والقانون. نستخدم، في هذا النص، انعطافة من خلال التاريخ، للعودة إلى هذا المثال الذي يبين بعض صعوبات التعميم في العلوم الاجتهاعية، حين تثير موضوعات مقاربات ونتائم متناقضة في العلوم المختلفة. ومن خلل التركيز على الحالة الخاصة والجوهرية لقانون الإفلاسات، فإننا نحاول إظهار بعض ما هو مستتر من الدراسات التي أشرنا إليها سابقاً، وأن نقترح حلولاً لإكهال النواقص انطلاقاً من تعددية المقاربات التاريخية التي نركز على تكاملها. وسنرى أن هذه المقاربة تسمح بمواجهة ما هو أكثر من التفصيلات بالنسبة إلى النتائج الأولية.

<sup>(</sup>۱) وهكذا، في فرنسا، لقد نتج تشكيل برنامج «الجاذبية الاقتصادية للقانون»، الذي اداره برتراند دوماري في جامعة باريس العاشرة عن إدماج هذه الأنواع من السخط المختلفة. لقد قاد إلى نتائج علمية وسياسية ولكنه لم يسمح بقطع نوعي على المستوى الفكري، مدعوماً في ذلك من عدد كبير من الإدارات والسلطات القضائية: (www.u-posis10fn). تمت مراجعته في ايلول ٢٠١٧.

#### اقتصاد القانون

استندت تقارير «قياس تنظيم الأعمال»، بشكل رئيس، إلى برنامج بحث قاده عدد قليل من الجامعيين الأمركيين، جرت العادة على الإشارة إليه من خلال ال من LLSV المؤلف من الأحرف الأولى لأهم المشاركين'. لقد وزعت الأنظمة القانونية لعدد كبير من البلدان فيه، ضمن تصنيف من أربعة حقول: القانون العام، القوانين المدنية الفرنسية والألمانية والأسكندناڤية، وهو تصنيف يعتمد على سلطة تاريخ القانون والقانون المقارن. يسمح تحليل إحصائي بعد ذلك، بإظهار الترابط مِن هذه «الأصول الشرعية» ومستويات التطور المالي والاقتصادي في نهاية القرن العشرين. لقد كانت الإشارة إلى الأصول القانونية بالمعنى التاريخي أساسية في البرهنة التي تحتاج إلى المنشأ الخارجي للنظام القانوني كي يفرض الترابط علاقة سببية تتوجه من القانون نحو الاقتصاد: إن الأسبقية الواضحة للأنظمة الشرعية، التي تعود أصولها إلى نهاية العصر الوسيط، تعتبر برهاناً على أن النمو الاقتصادي لا يقود إلى قوانين أفضل، بل العكس هو الصحيح. ويمكن أن نقدم انتقادات داخلية بالطبع: فليست الروابط متينة جداً من وجهة نظر إحصائية، كما يمكننا أن نتصور وجود «أسباب مشــتركة» تحدّد الأنظمة القانونية والنمو الاقتصادي، في الوقت نفسه، تضعف العلاقة السببية المشار إليها. غير أن عبء الإثبات قد أعيد -من وجهة نظر المؤسسات المؤثرة أقلُّه - إلى المعترضين. ويبقى هذا الحل الخارجي التاريخي الذي يثر القليل من القلق لدى علهاء الاقتصاد أو كبار الموظفين. من الصحيح، أن المؤرخين لم يُدعوا، إلَّا قليلًا، للإدلاء بدلوهم. ولنتكلم بصراحة، تستدعى هذه الدراسات التاريخ، إلّا أنها لا تسعى إلى دراسته ولا إلى إدماجه في البرهنة. لذلك، نرغب في استجواب هذه الدراسات، حول هذا الموضوع.

رافائيل لاپورتا، فلورانسيو لوپيز - دو - سيلانيس، أندري شلايغر وروبير دابليو ڤايشني، انظـر لابورتــا وآخــرون (۱۹۹۷ و ۱۹۹۸) (-Rafael La Porta, Florencio López-de) انظـر لابورتــا وآخــرون (Silanes, Andrei Shleifer et Robert W. Vishny. Voir La Porta *et al*.)؛ لاپورتــا، لوپيز دو - سيلانيس وشلايغر (۲۰۰۸).

كان علينا، في السابق، أن نوضح تمدداً للدراسات التي تمّت حول جماعة (LLSV)، تمدداً يغوص أكثر في تفاصيل العلاقات بين القانون والاقتصاد، وفي واقع هذه العلاقات، ويمنحنا فرصة اختيار الحقل الخاص بتفكيرنا. ويعتبر ملحق اعترفت الأنظمة القانونية، سريعاً، بأنه ضروري للمقاربة، وهو يقوم على الطهار كيف تؤثر هذه الأنظمة في المال والاقتصاد. إن على «الأصول القانونية» أن تتصرف من خلال آليات خاصة من المستحسن أن تحدد من أجل الاقتناع بالفرضية العامة. وأفضل من ذلك: من المناسب ألا ندرس القوانين فقط، بل الطريقة التي يتحكم من خلالها الممثلون الاقتصاديون بهذه القوانين، وكذلك الطريقة التي تطبقها المحاكم. وهذا صحيح بشكل خاص في ما يتعلق بقانون الأعمال الذي يمكن أن يبتعد الاستخدام اليومي له من قبل الجماعات المهنية المتجانسة بشكل منطقي، عن غايات المشرع.

لقد أتاح هذا التحليل، الأكثر تفضيلاً للتشريعات والمارسات، الفرصة للقيام بدراسات جوهرية (دجانكوڤ، ٢٠٠٦, كالمهجية المسيطرة، إلى وفرانكس، Davydenko et Franks, ٢٠١٨). وتستند المنهجية المسيطرة، إلى بحث ميداني تم على مساعدين ومراسلين في مجمل عالم مكاتب محامي الأعمال الأميركيين. لقد منحت هذه المنهجية، بذلك، حصة أكبر لتجانس الثقافات القانونية، حيث يعمل هؤلاء، ما أدى بكل تأكيد، إلى تشويه النتائج. تدعم هذه النتائج عموماً تفوق القوانين الأنكلوسكسونية، وليس البعد التاريخي الذي ذُكر النتائج عموماً تفوق القوانين الأنكلوسكسونية، وليس البعد التاريخي الذي نركز في الدراسات الأولية، بالطبع. غير أنها قد تسمح لنا بأن نختار المكان الذي نركز فيه جهدنا الخاص، من خلال تحديد المجالات الدقيقة للتشريعات التجارية التي يعتبرها المؤلفون أساسية بالنسبة إلى اقتصاد (حديث) نشيط. ويبدو الحقل الذي يعالج الإفلاسات، أساسياً، من بين مختلف حقول القانون التجاري. وإذا

<sup>(</sup>۱) بلازي ونيغام (Blazy et Nigam ، ۲۰۰۱)؛ كلاسسنس وكلاپر (Claessens, Djankov et Mody، ۲۰۰۱)؛ كلاسسنس، دجانكوف ومسوري (Davydenko et Franks ، ۲۰۰۸)، دافيدنكو وفرانكس (Davydenko et Franks ، ۲۰۰۸).

كان احترام العقود جوهرياً، في الواقع، بالنسبة إلى عمل الاقتصاد، فإن طريقة معالجة المساريع العاجزة عن تسديد دفوعاتها يجب أن تدرس قبل كل شيء. وتأخذ أنظمة التجارة هذا الاتجاه، حيث تخصص، عموماً، نصف حجمها تقريباً للإجراءات القانونية المتخذة لإصلاح المشاريع المتعثرة وتصفيتها.

#### التأصيل التاريخي للأصول القانونية

إذا أخذنا، هكذا، على محمل الجد، الحجة التاريخية التي أشار إليها البرهان، فإن بإمكاننا أن نتفحّص عدة مراحل، يمكن لكل منها أن تقودنا إلى مجموعة من الأبحاث. هناك مرحلة أولى تتبع، بشكل رئيس، التاريخ المقارن، عليها أن تدرس من جديد مسألة الأصول القانونية وتأثيرها الحاسم، إلى حدما، في مسارات الأنظمة القانونية. هل نستطيع - بخاصة في ما يتعلق بقانون الأعمال - اعتبار أن بالإمكان تصنيف التشريعات الوطنية، ومنذ العصر الحديث، ضمن عدد قليل من الناذج المتجانسة منطقياً والمختلفة بعضها عن بعض؟ هل كانت التغيرات اللاحقة للقانون متناسقة مع هذه الأصول؟ ألم يكن قانون الأعمال، بخاصة، منسقاً بشكل كبير على المستوى الدولي من خلال موجة العولمة القوية التي سادت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر؟ ألم يكن تأكيد الميزات الوطنية، عندئذ، وسيلة بالنسبة إلى أصحاب النزعة القومية في تلك الحقبة - والتي اعتمدها، بطريقة نقدية إلى حد ما، علم التأريخ التسجيلي وعلماء اقتصاد «الأصول القانونية»، من أجل إخفاء تقارب حقيقي؟ وبالمقابل، ألم يظهر اختلاف في القرن العشرين بسبب نمو دور الدولة وتراجع الاقتصادات الوطنية التي ورثناها عن الحروب العالمية؟ هذا، مثلاً، ما نلاحظه بالنسبة إلى الأنظمة المالية الوطنية التي تميّزت بتفرد أكر في القرن العشرين منها في القرن التاسع عشر، بسبب تدخلات الدولة ذات الغايات والتأثيرات المتنوعة جداً (راجان وزينغاليس ٢٠٠٣؛ هول وسوسكيسن، Rajan, Zingales, Hall, Soskicen ٤٢٠٠١). لم يُسبر هذا التوجه في البحث إلَّا جزئياً، غير أن بعض الدراسات توحي بنوع من التشاؤم سواء تجاه فكرة الأسر القانونية الثابتة، كما تجاه التصنيف الخاص لجماعة (LLSV)، في ما يشير آخرون إلى التوافق القوي بين مختلف القوانين الأوروبية، بدءاً من القرن التاسيع عشر، فيما يتعلق بالقانون التجاري عموماً، وقانون الإفلاسات بخاصة (ساياغ وهيلير، ١٩٨٥؛ سغار، ٢٠٠٦؛ Sayag, Hilaire, Sgard).

وترتبط مجموعة ثانية من الأسئلة بالتعزيز التاريخي للنتائج التجريبية القائمة على المعطيات المعاصرة. إذا كانت هناك أصول قانونية وإذا كانت تؤثر على الإنجازات المالية والاقتصادية للأمم اليوم، يمكننا أن نفترض أنها كانت تؤثر فيها في الماضي، إلّا إذا خصّصنا تاريخاً يفسر العكس (وهذا ما لم يحصل). فقد سعت بعض الدراسات، من خلال استعادة المنهجية المستخدمة من قبل الرواد الأكثر شهرة للدعم العلمي لفرضية الأصول القانونية، إلى إدخال مؤشرات هذه الأصول في دراسات القياس الاقتصادي الساعية إلى تفسير الفروق على مستوى النمو المالي والاقتصادي في بداية القرن العشرين. إن غياب تأثير هذه المؤشرات يوحي بأن النتائج المحققة، في نهاية القرن العشرين، عرضية ولا ترتبط بالعلاقة السببية بين نظام قانوني وإنجازات اقتصادية، أو بأن نهاذج أكثر الساعاً من البلدان المدروسة مؤخراً، تفسر الترابط الأفضل الملاحظ، مما يدفع المالتفكير بأن العلاقة تعمل بشكل أفضل في بعض البلدان – بلدان نامية لم تحظ بدراسة مستفيضة – مما هو عليه الحال في بلدان أخرى (بوردو وروسو، ٢٠٠١؛ بير غلوف وروزنتال وفون تادن، ٢٠٠١)، (Rousseau; Musacchio; Berglöf, Rosenthal et von Thadden .)

وأخيراً، تفترض مجموعة ثالثة من الأسئلة دراسة أكثر تفصيلاً لتاريخ إجراءات الإفلاس، وفهم وضعها تجاه الأنظمة الخاصة التي تمتنع عن اللجوء إلى العدالة، وتقويم تأثير التشريع والمهارسة القانونية من وجهة نظر الفعالية الاقتصادية والنمو المالي. لقد التزمنا هذه الطريق لأنها، كها يبدو لنا، تقدم الإضافة الأكثر فائدة للمقاربات المشار إليها سابقاً. اتجهت أبحاثنا أولاً إلى فرنسا القرن التاسع عشر، ثم توسعت ضمن اهتهام مقارن، إلى عدة بلدان أوروبية ترتبط بأسر قانونية عريقة.

### تاريخ الإفلاسات في فرنسا

إن أول مسالة تستوجب الحل، في الانتقال من تاريخ القوانين إلى تاريخ المارسات، هي مسألة المصادر. إن الإفلاسات والإجراءات القانونية، قد عولجت، في فرنسا، من خلال التشريع الخاص لمحاكم التجارة، فلم تكن المحاكم العادية تأخذ صلاحياتها إلّا في حال الاستئناف (وفي المقاطعات النادرة حيث لا وجود لمحكمة تجارية)، ومن أجل القسم الجزائي حين يعلن عن إفلاس احتيالي إلى جانب الإفلاس. لقد أودعت محفوظات محاكم التجارة ضمن محفوظات المحافظات التي تحتفظ عادة بالأضابير الفردية المتعلقة بكل إجراء. إن هذه الأضابير الكثيرة جداً (ينمو عدد الإفلاسات المفتوحة، بشكل تقريبي، من ٣٠٠٠ إلى ١٠٠٠ في السنة في القرن التاسع عشر في فرنسا، ويصل اليوم إلى ٣٠٠٠٠)، تحتوي على وثائق الإجراءات، بدءاً من تقرير مأمور الإفلاس المكلف من قبل المحكمة لدراسة وضع كل مشروع معني واقتراح حل للدائنين. يقدم هذا التقرير، الذي يكون مفصلاً أحياناً، معلومات هامة حول تاريخ المشروع قبل الإفلاس (منذ تأسيسه في الغالب)، وحول السياق الذي تطور ضمنه وحول أسباب الإفلاس، كما يفهمها المأمور. وتقدم، من جهة أخرى، عدة تقويرات، بخاصة تقويم من يعلن الإفـــلاس والتقويم (أو التقويات) التي يقوم بها المأمور. إن هذه الوثائق مفيدة جداً بالنسبة إلى كتابة تاريخ مفصّل جداً لبعض حالات الإفلاس، بخاصة إذا ما أضيفت إليها مصادر أخرى، مثل التسجيل أو محفوظات الكاتب بالعدل التي تسمح بالفهم الأفضل لتطور الذمة المالية لصاحب المشروع والمشروع المعني وعلاقاتهم (التعاقدية بخاصة) مع محيطهم. لقد تمت مثل هذه الدراسات، مثلاً، من قبل فيليپ جوبير (١٩٧٥)، (Ph. Jobert)، حول بعض الإفلاسنات في مدينة ديجون.

إن التفحّص المنتظم لإفلاسات مدينة أو بالأحرى لمحكمة خلال سنوات عدة، يسمح، على مستوى أكثر اتساعاً بقليل، بفهم كيف تشكل الإجراءات القانونية حلاً للصعوبات الاقتصادية والمالية، من بين أخرى، وذلك من خلال

إعادة وضعها في سياقها الاقتصادي والاجتماعي. فهي تستخدم في مواجهة بعض المثلين الاقتصاديين الصغار نسبياً أو سيّيء الاندماج. أما أولئك الذين يعملون في قلب الجماعات التجارية، فيستفيدون، في الغالب، من الحلول الودية الأقل كلفة، رمزياً ونقدياً . يبين جان-پيير هيرش (J. P. Hirsch) كيف أقامت الجمعيات التجارية في الشمال علاقمة غامضة مع الدولة، التي تعتبر سلطة مرفوضة وحامياً مطلوباً، في الوقت نفسـه، وذلك في بداية القرن التاسع عشر. لقد اتخذت غرف التجارة المبادرة في بناء هذه العلاقة. غير أن الصفة التعاونيةً الجديدة لمحكمة التجارة، حيث يجتمع أكثر التجار شهرة (المعيّنون أو المنتجون، وفاقاً للأنظمة)، ويمارسون فيها السلطة الرسمية على زملائهم، فقد كانت المقام المفضل لديهم ملا . لقد بيّنا، من خلال استخدام مقاربة أكثر كمية لأضابير الإفلاســات الباريســية من ١٨٥٠ و ١٨٧٠ و ١٩٠٠، أن المشــاريع الصغيرة قــد حازت على اهتمام أقلُّ في المعالجة، وذلك مــن أجل الدخول في المصالحات. التجارية، حتى لو كان الدين من مستوى واحد، ما يدل، من دون شك، على طريقة أخرى في تقدير التسبجيل الاجتماعي للقرارات القضائية (هوكور وليڤراتّـو، Hautcœur et Levratto, ۲۰۱۱). ويمكن لهذه المنهجية أن تكون أكثر دقة وتسمح بالقيام بمقارنات بين المحاكم.

#### التعميم ا

#### الإحصاءات القضائية

تثير هذه الدراسات المحلية أو الجهوية، بالطبع، مسألة الصفة التمثيلية للمحاكم المدروسة وإمكانيات تعميم النتائج الخاصة بها. ويعتبر بحث ميداني وطنى، انطلاقاً من الأضابير الفردية للإفلاس ومعلومات السياق حول شبكات

انظر دراسات مارتان (۱۹۷۸ – ۱۹۸۰) الطليعية، والأكثـر حداثة ضمن منظور ذي صفة قانونية أوضح، نويل (۲۰۰۳).

<sup>(</sup>۲) هيرش، (۱۹۹۱)، حول غرف التجارة، انظر لوميرسييه (۱۹۹۳، ۲۰۰۳) والجمعية الفرنسية من أجل علم اجتماع تاريخي الفرنسية من أجل علم اجتماع تاريخي للمحاكم التجارية.

المستثمرين المحلّيين وذمم أرباب العمل، مشروعاً ضخياً لا يبدو أنه قد وصل إلى مرحلة النضج، على الرغم من أنه لا يتمتع بأهمية أكبر من المشاريع القائمة، مثل المشاريع التي تتم حول جيل بوستيل - ڤينَي (G. P. Vinay) حول الدّين والذمم المالية عند الوفاة (بوردو و آخرون ٢٠٠٠، مثلاً). إن ضرورة الأخذ في الحسبان، بشكل جدي، للمشاريع الصغيرة ولصعوبات منهجية، تجعل هذا المشروع أكثر حساسية من دون شك، في الواقع.

إن حلاً، أفضل من موقت، يتمثل في استخدام الإحصاءات القانونية ١. لقد تم تجميع هذه الإحصاءات بشكل جزئي منذ القرن التاسع عشر لملاحظة الفعالية القضائية، إلَّا أن التجميع قد تطور بشكل منتظم في النصف الأول من القرن التاسع عشر (ديهوس، ۲۰۰۸؛ هوكور، Deshusses et Hautcœur, ۲۰۰۸). ولكن، ولسوء الحظ، بها أن هدف هذه الإحصاءات كان إدارياً بشكل رئيس، فإنها لم تتكيف إلَّا قليلاً مع ملاحظة الشروط والنتائج الاقتصادية والاجتماعية لنشاط محاكم التجارة. وكانت تُسقط، ضمن منطق الفعالية، الإجراءات المفتوحة والمغلقة، وكذلك شروط هذه الانفتاحات (بناء على رغبة المفلس أو المدينين أو المحكمة)، والإغلاقات (التصفية أو المصالحات بشكل رئيس، مع حصص الربح المحقق أو المتوقع). وتشير أيضاً إلى المبالغ المطلوبة بعد التقويهات. وتُجمع هـــذه المعلومات لدي محاكم التجارة وفاقاً لأنموذج معياسي وُجد باكراً وتطور قليلاً، كما تُنشر على مستوى المحافظة، ومحكمة الاستئناف، أو وطنياً وفاقاً للحالات والأوضاع الزمنية. ويمكننا أن نؤكد، وفاقاً لهذه المعلومات المنشورة في المكان، الضعف التمثيلي للدراسات الجهوية: تعكس ملاحظة تنوعات مختلفة وجاهزة جغر افيات متنوعة، إما لأن التشكيلات الاقتصادية تختلف بعمق، أو لأن تصر فات أصحاب المشاريع والمدينين والمحاكم تدفع إلى ممارسات ثابتة محلياً، ولكنها غير متجانسة جغرافياً، ما يدعم البحوث المحلية ذات الموضوع الواحد، ويجعل من الصعب تعميمها (هوكور وليڤراتُو، ٢٠١١).

انظــر ناكاباياشي وأوكازاكي (Nakabayashi et Okasaki ، ۲۰۰۷) من أجل محاولة شــبيهة حول اليابان.

لقمد استخدم مؤرخون عديدون همذه الاحصاءات، ضمين منظور علم سكان المشاريع، وليس إطلاقاً من أجل تقويم فعالية القانون (جوبير ولوشوڤالييه، ١٩٨٦؛ ماركو، ١٩٨٩). وهي تتيح، مع ذلك، بعض التطورات ضمن هذا المجال (دي مارتينو، ٢٠٠٥، Di Martino). ويسمح استخدام هذه الإحصاءات بالتحقق من نتائج التشريع على الإفلاسات، وبفهم كيف يقوم أصحاب المشاريع ودائنوهم والقضاة باستخدامه، ضمن إطار أكثر اتساعاً إ لمجموع التشريعات التجارية. وهكذا فإن إلغاء الإكراه البدني، عام ١٨٦٧، الذي تم تبريره باعتبارات سياسية أكثر منها اقتصادية، قد أدى إلى تغييرات من جانب الإفلاسات، مع ندرة ملموسة في التوقف عن الدفع من قبل المفلسين، وزيادة في إعلان الإفلاس المطلوب من قبل الدائنين. لماذا؟ ذلك لأن المدينين، الذين لا يعودون يخشون أن يطالب دائنوهم بسجنهم تحت شعار الإكراه البدني (الذي نذكر أنه كان مطبقاً في حال عدم الدفع الثابت، ليس باعتباره عقوبة بل تحفيزاً على الدفع)، يمتنعون عن إعلان إفلاسهم (وذلك إجراء يمنع اللجوء إلى الإكراه الجسدي)، ما يدفع الدائنين إلى طلب الإفلاس. تسمح إحصاءات العدالة بالتحقق من هذا التغير الذي يحمل دلالة احصائية واضحة تفرض نفسها حتى خارج عدم التجانس المكاني لمارسات الإفلاسات (هوكور وليڤراتّو، ٢٠١١).

وبعيداً من مقياس وجود تأثير ذي دلالة للتغييرات القانونية، نجد ردود فعل الممثلين الذين تسمح مثل هذه الاختبارات باظهارها بشكل غير مباشر، كها بيَّ ذلك المثال السابق. وتبدو النهاذج النظرية للإفلاس، باعتبارها لعبة بين دائن يحمل معلومات ناقصة، ومدين يسمعي إلى تقليص دينه إلى أقل كلفة، بذلك، ملائمة بشكل مبكر. وهي تفرض نفسها على حساب أنموذج «المعرفة المشتركة» الذي يرى في الإفلاسات قرارات جماعية ضمن جماعة (أو زمرة اجتماعية) تتحكم بالمعلومات الضرورية، أي أنموذج ربها كان أكثر تكيفاً مع مراحل أقدم أو مع بلدات صغيرة (.

<sup>(</sup>۱) انظر، مثلاً، من أجل مثل هذه النهاذج: هارت ١٩٩٥ (Hart). ســتيغليتس ٢٠٠١ (Stiglits)؛ =

إذا كان الأنموذج الإســـتراتيجي صالحاً بشكل تام، فإنه يدعم شرعية قرار عهد به بشكل شرعي، قبل كل شيء، إلى الدائنين، وقد كان الحال كذلك في كل مكان في القرن التاسع عشر، كما رأينا، ولم يتراجع هذا الأمر إلَّا في القرن العشرين في بعض البلدان. ولم ينظَم هذا الأنموذج، مع ذلك، الاختيار الذي على هذه البلدان أن تقوم به بين التحريض على الحذر المسبق والتسديد الاستنسابي اللاحق. وتحض تشريعات ودائنون ومحاكم متشــددة (يســجنون المفلسين أو ينددون بهم بشكل دائم، ويصنفون مشاريعهم بشكل منتظم، متابعين استعادة ديونهم على مدى حياتهم)، بكل تأكيد، أصحاب المشاريع على أعلى درجات الحيذر ويجعلون، بذلك، استعادة المقرضين لدينهم أمراً محتملاً. ومع ذلك، وما إن يطلق الإفلاس، فإن التصفية المنتظمة ليسـت بالضر ورة، أفضل الحلول بالنسبة للمقرضين الذين باستطاعتهم أن يكسبوا من خلال ترك المشروع يتابع حياته ويسدد تدريجياً ديونه كافة، أو جزءاً منها. لا يمكن تجنب التوتر بين الشدة المعلنــة والحلم المتوقعالذي يخفــي مصلحة ما، كما لا يمكــن إلَّا أن يدار وفاقاً للظروف. غير أن إحصاءات الإفلاسات تسمح بملاحظة فروق بين المناطق وفي الزمن، ضمن هذا الاختيار، كما في خيارات أخرى. وإذا افترضنا أن توزيع المشر وعات، ضمن نهاذج هامة، بين أشكال من المواقف متشابهة (وكذلك توزيع نسبة المستدينين العاجزين تماماً عن الدفع، مقارنة بنسبة ضحايا غياب عرضي للسيولة)، فإن بإمكاننا استخدام أصناف إحصائية من أجل تقويم «الصرامة» النسبية لقرارات مختلف أصناف الممثلين، وتصرفاتهم.

ما إن مرّ القرن التاسع عشر – وقد استمر الاتجاه في القرن العشرين – حتى مالت صرامة القانون والمحاكم إلى الاضمحلال: فقد أصبح السجن الأولي للمفلس نادراً، وخففت إصلاحات ١٨٣٨ و١٨٥٦ و١٨٥٩ من عاره. وتقترح الاحصادات أن يرد الدائنون من خلل تدخل أكثر صرامة،

<sup>=</sup> كونيلي وفيلي (Conelli, Felli) ١٩٩٧)، أغيون وهارت ومور (Aghion, Hart, ١٩٩٢) (Moore).

عبر ملاحقة المستدينين الذين يترددون في إعلان إفلاسهم ومن خلال رسم الدخول إلى المصالحة، الأكثر ندرة. هل تستطيع هذه القدرة على التكيف لدي الممثلين أن تقود إلى الحكم على التشريع بأنه «فعال»؟ هناك مؤشر خارجي على ذلك يتمثل في الاحتجاج، المعتدل نسبياً، الــذي قام به التشريع الفرنسي حول الإفلاسات بعد عام ١٨٣٨ ، ذلك التشريع الذي لم يعرف سـوى إصلاحات متواضعة بالنسبة لتشريعات أخرى في أوروبا. وهناك عنصر ثان يسير في الاتجاه نفسمه، وهو اللجوء المتنامي إلى المحاكم، وهو مؤشر ذو أهمية نسبية، أقل، في ما يتعلق بالحلول التوافقية بين الأطراف الحاضرة. ويلح المشرعون ورجال القانون على هذا التفسير لزيادة عدد الإفلاسات (ليون - كان ورينو ١٨٩٧، Caen et Renault). إن ضعـف كلفة الإجراءات القانونية يجب أن يترافق مع مثل هذه الملاحظة. ليس من المكن، لسوء الحظ، تقويم تطور الكلفة المالية لتصفية الاجراءات - التعرفات مستقرة جداً، بينها لا ترتبط الكلف الحقيقية بالتعرفات فقـط (إذ يذهب الأهم منها إلى المفوض، الـذي يهتم غالباً بتمديد الاجراءات والإكثار من الأفعال، وهذا ما لا تحثه صيغة مكافآته، مع ذلك، على القيام به، من دون جدوي). إن الكلفة الأهم، وفاقاً لرأى المعاصرين أقله، هي طول الاجراءات، وكذلك، من دون شك، الارتياب الذي ينتج عنه. وتتحسن الفعالية المعتدلة لهذه الطريقة، طالما أن نسبة الأضابير المعالجة تنمو، كل سنة، بشكل ملموس، من منتصف القرن التاسع عشر حتى عام ١٨٨٠، قبل أن تستقر، وذلك حتى لو أن الإجراء الجديد للتصفية القانونية (المعتمدة عام ١٨٨٩) لا يحقق جميع الآمال المبنية عليها، طالما أنه لا يسماهم بشكل ملموس في تقليص هذه المهل.

ويبقى أنه، وقبل إسناد تغييرات فعالية إجراءات الإفلاس إلى تغيرات التشريع، من المناسب أن نتوقع تغييرات أخرى قد تمكنت من التأثير فيها، سواء بشكل مباشر أم من خلال تحديد التعديلات القانونية. يجب القيام هنا بعمل واسع أيضاً. وهو يتمثل، من جديد، في مزاوجة جغرافية بين التغيرات

الملائمة للبنية الاقتصادية وتعديلات مؤشرات فعالية إجراءات الإفلاس، عبر الاستفادة من التنوع الجغرافي والتغيرات في الزمن من أجل تحديد المسببات القائمة. ما هي التغيرات البنيوية التي يجب أن تشكل موضوع هذا التقارب؟. إذا ما اقتصرنا على النصف الثاني من القرن التاسع عشر، فإننا نحدد منها اثنين بشكل رئيس: تعديلات تمويل الاقتصاد من جهة، وتعديلات حجم المشاريع وأشكالها من جهة أخرى. إن نمو الائتيان المصرفي بالنسبة للائتيان بين المشاريع والمدور المتعاظم الذي تأخمذه مصارف الايداع في التوزيم، عنصران مميّزان لتلك الحقبة. غيير أن للمصارف قدرة على جمع المعلومات أكبر بكثير مما كان متاحاً سابقاً بالنسبة للدائنين التجاريين عبر المطبوعات مثل قاموس الإفلاسات (مثل: ماسكريه، ١٨٦٣ - ١٨٦٣). إن باستطاعة مصارف الإيداع أن تجمع المعلومات على المستوى الوطني، وهذا ما لم يكن باستطاعة المصارف المحلية القيام به. وبها أنها كانت مختصة في الائتهان (على عكس المشاريع التي تقرض ضمن إطار عملياتها التجارية)، فقد كان على هذه المصارف أن تقوم بدور مهيمن في تصفية النزاعات وتقليص أكلاف جمع المعلومات والتنسيق. أما إذا أصبحت هذه المصارف الدائنة شبه الوحيدة، ليس هذا حال فرنسا، عموماً، في الزمن الذي يهمنا، فإن النزاعات بين الدائنين ستزول ولا تحتاج، إلَّا استثنائياً، لإجراء إفلاس من أجل إعادة جدولة الدين، كما أنها لن تلجأ إلى المحاكم إلَّا من أجل التصفيات. وإذا كانت لها معرفة عميقة بالرأسماليين وأصحاب المشاريع في مناطقها، فيمكنها استخدام ذلك من أجل إيجاد مشترين جدداً، أو مساهمين جدداً، من أجل المشاريع المتعثرة، من خلال تنظيم السوق المالية السائلة التي تجعل الإفلاسات غير مفيدة تقريباً. إلَّا أن المصارف المحلية والجهوية وحدها تمتلك هذا النوع من المعرفة، وإن تراجعها لمصلحة مصارف الإيداع حتى نهاية القرن التاسع عشر (قبل انطلاقة وجيزة مع بداية ١٩١٤)، يُظهر أن المحاكم قد حافظت على دورها كاملاً، حتى لو أن هذه التحوّلات كانت، من دون شـك، مختلفة جداً، من منطقة إلى أخرى (بازو، ٢٠١١، Bazot). إن تركيز المشاريع

وصعود الشركات ذات الأسهم قد أثر في حدذاته، بشكل واضح، في اتجاه تقليص عدد الإفلاسات، طالما أن الاستقرار قد نها مع الحجم – بالرغم مما تدفع إلى التفكير فيه الإفلاسات الهائلة أحياناً، لمساريع كبرى. إن الحلول التوافقية والمصالحات بين الدائنين والمدينين كانت أكثر رواجاً فيها أيضاً، لأن المساريع المعقدة كانت تساوي عادة أكثر من قيمة أصولها المادية، المباعة بالمزاد العلني، مما يقود إلى إعادات هيكلة أكثر من اللجوء إلى التصفيات.

#### التعميم ٢

#### المقارنة الدولية

يظهر هذا الاختبار السريع لطرائق تقويم نوعية التشريع في حالة فرنسا القرن التاسع عشر، أهمية السياق والتكيف معه، سواء بالنسبة إلى التشريع والمارسات القانونية. ويمكننا، منذ الآن، أن نتساءل إذا كانت هذه النقطة قد أخذت في الحسبان من قبل الدراسات حول «الأصول التشريعية». وتسعى هذه الأخيرة، في الواقع، إلى البرهنة أن النظام التشريعي الأصلي يحـــّدد نوعية نظام قانوني ما، تقاس بطريقة أحادية. وتحمل مقارنة دولية تقتصر على بلدان أساسية بالنسبة إلى لهذه الفرضية، إيضاحاً في هذا المجال، ويمكن أن تستند إلى منهجية قريبة من المنهجية التي وصفناها سابقاً (دي مارتينو وهوكور). لننظر من جديد إلى الزمن الرائع «la Belle Époque»، والاقتصادات الأوروبية الخمسة المرتبطة بالأسر القانونية الثلاث الأساسية النبي حدّدتها مجموعة (LLSV): بلجيكا وفرنسا وإيطاليا بالنسبة إلى القانون الفرنسي، وإنكلترا وألمانيا. وكما بيّنا ذلك، لا يبدو أن الاختلافات في أنظمة الإفلاسات تعتمد على فلسفات قانونية متعارضة جذرياً. إلَّا أن الاختلافات موجودة مع ذلك. وتقوم هـذه البلدان جميعاً، تقريباً، بإبداع طريقة شبه متزامنة (انطلاقاً من الأنمو ذج البلجيكي لعام ١٨٨٢)، تسعى إلى السماح بالدخول السريع إلى نظام الصلح التجاري لأفضل المدينين. ومع ذلك، فإن ألمانيا ترفض هذا الأمر، حيث قامـت بتوحيد قوانينها الجهوية ونظمتها من

خلال إجراء بسيط ومتراسك عام ١٨٧٧ . أما إنكلترا، التي تختلف اختلاف شديداً عن بقية البلدان من خلال الدور شـبه التصفوي فقط لإجراءات الإفلاس، فإنها قرّبت تشريعها من التشريعات الأخرى عام ١٨٨٣، من خلال استحداث إجراء مصالحة تجارية موحدة ومتابعة إدارية للإفلاسسات (سيغار، Sgard ، Y · · ٩). ويستفيد المفلسون فيها، مع ذلك، من نظام قديم يسمح لهم بالمطالبة بالإعفاء من ديونهم حتى في حال غياب المصالحة التجارية. إن تحليل هذه الخصوصيات (من بين أخرى) يجعل من الصعب، مع ذلك قيام تراتبية بالنسبة للمعايير التي أبرزتها مجموعة (LLSV). لقد اصطدمت الدراسات التاريخية المقارنة، والنادرة، بتنوع المارسات القانونية في كل بلدا، غير أنه، وبفضل جهود ملاءمة تشهد بالتحوّلات بين الأنظمة القانونية وبحركة التجانس التي كانت قائمة في ذلك الحين، فقد قامت إحصاءات للإفلاسات منسقة بشكل عقلاني في ما بينها، بالنسبة إلى جميع البلدان، بدءاً من الأعوام ١٨٧٠ أو ١٨٨٠ (إيفيرن، ١٨٧٦، Yvernes). من الممكن إذاً، عبر العودة إلى المنهجيات المقدمة سابقاً بالنسبة إلى فرنسا، ولقاء فرضيات حذرة، أن نقارن المارســات القانونية لهذه البلدان٬ وليس تشريعاتها في ما بينها. وتظهر في هذا المجال صعوبات مادية: مثلاً، تصبح مقارنة عدد الإفلاسات، أي جاذبية القانون بالنسبة إلى المثلين الاقتصاديين، صعبة في غياب الإحصاءات القابلة للمقارنة بين أعداد المشاريع، وبسبب الفروق الجوهرية في البني الاقتصادية. وبالطريقة نفسها، تضاف الإفلاسات الشخصية - العُجوز في فرنسا - أحياناً إلى الإفلاسات التجارية، ويشكل منفصل أحياناً، والأمر كذلك بالنسبة إلى الشركات المغفلة. ومع ذلك، لا تمنع هذه الصعوبات أي مقارنة. وتظهر نتائج راسخة إلى حد ما، سواء تعلق الأمر بمدة الإجراءات، السهلة المقارنة، أو بفعاليتها، التي تقاس من خلال قدرتها على أن تقدم للمشاريع، الحلول الأكثر انسجاماً مع وضعها، بشكل

<sup>(</sup>۱) جوبير وموسّ (۱۹۹۰، Jobert et Moss). يبقى الرهان المعترف به هاماً: انظر فريدنسون، (۲۰۰٤). (Fridenson ۲۰۰٤).

<sup>(</sup>۲) المنهجية ليست بعيدة عن منهجية غينّان وآخرين (Guinnane et al. ، ۲۰۰۷).

صحيح. إن الإجـراءات الإيطالية طويلة وذات فعالية قليلة. والإنكليزية جذَّابة سواء من خلال جزرة الإعفاء (الذي يستفيد منه ثلث المفلسين) أم عصا السجن من أجل دين ملغى جزئياً، إلا أنها ليست أكثر جذباً من الإجراءات البلجيكية أو الفرنسية. وتبقى الإفلاسات الإنكليزية مواربة جداً لمصلحة التصفية، التي تضرب، بالطبع، المشاريع التي كان من الممكن أن تبقى قائمة، حتى وفق معيار دخل الدائنين لوحده. ويبدو أن الإجراءات الفرنسية تمنح للمشاريع حلولاً بطريقة متوازنة، مثل النظر إلى الأرباح المكتسبة، غير أن إحداث التصفية القانونية لم يطور العرض إلَّا قليلاً، وأدخل بالأحرى التعقيد، على موقف الممثلين. ويشبه البلجيكيون الفرنسيين في هذه الأمور أو يتفوقون عليهم. وأخيراً فإن الاجراءات الألمانية سريعة غير أنها قليلة الفعالية وقليلة الاستخدام من قبل الممثلين، على ما يظهر، مما يعود، ربها، إلى عرض محدود جداً. يبيّن الاختبار الأول أن من الصعب وضع تراتبية لاجراءات الإفلاس للبلدان الممثلة لمختلف «الأصول التشريعية»، انطلاقاً من معايير الفعالية، بشكل مسبق. فمن جهة، تحافظ هذه البلدان، في الواقع، على توجهات مختلفة: الموارية الإنكليزية من أجل التصفية، الموارية الإيطالية من أجل مصالحة غير مناسبة عموماً من أجل تأمين الانقاذ الدائم للمستفيدين، التوازن الألماني والبلجيكي والفرنسي بين المصالحة والتصفية. ومن جهة أخرى ترتبط فعاليتها النسبية، بقوة، بالمعايير المستخدمة. يجب أن تَستجوب هذه النتيجة، في ذاتها، منظور الأصول التشريعية وميلها إلى التصنيفية الأحادية. وعلينا مع ذلك تجاوز هذا الأمر: إذا أردنا من جديد مقارنة أنظمة الإفلاس بالسياقات الاقتصادية من أجل تقويم انسـجامها، وبكلام آخر، فعاليتها، علينا أن نتساءل عن الفروق البنيوية بين البلدان المعنية وعن الطريقة التي تُكيف فيها أنظمة الإفلاس.

إن الأدبيات الكلاسيكية حول الفروق بين الأنظمة المالية تجعلنا نعتقد بأن مثل هذا المنظور ضروري. وتوحي الفعالية العالية للسوق المالية الإنكليزية، على ما يظهر، بأن المواربة «ذات الطابع التصفوي»، التي أشرنا إليها سابقاً، لا تثير إلّا القليل من الصعوبات، لأن بإمكان المشاريع التي تعاني منها أن توضع

في السوق من دون خسارة جدية. ومع ذلك، فإن المشاريع الصغيرة لا تستفيد من هذه السـوق وتشكو من دون شك من هذه الوسـيلة. إذ تُفرض تصفيتها، من دون رحمة، من قبل المصارف المنفذة، التي تملك الضمانات، بما في ذلك، ضد مصلحة دائنين آخرين (بيكر وكولنز، ١٩٩٩؛ دي مارتينو، ٢٠١٢). يبين مثال جمعية تجار المجوهرات في برمنغهام، التي تأسست من أجل تجنب تدني قيمة الأصول المالية المبالغ فيه والناتج عن الافلاسات، أن رجال المشاريع يعتبرون السوق ناقصة (كارنيفالي، ٢٠٠٤، Carnevali). ويوارب القانون، إضافة إلى ذلك، لمصلحة الشركات الكبرى التي تحصل على اتخاذ اجراءات ضرورية أكثر ملاءمة بكثير (لســـتر، ١٩٩٥، Lester). وعلى العكس من ذلك، وفي فرنســـا، يُكيف النظام مع مصلحة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تحاول المحافظة على استقلالها تجاه الاعتباد المصرف، من خلال المحافظة على الاعتباد التجاري (الذي يستوجب، في الواقع وبالنسبة للدائن، كفالات أعلى من كفالات الاعتماد المصرفي)، ومنع تقديم حلول خاصة بالنسبة للمشاريع الكبيرة من خلال الإشارة إلى قربها من عالم التجارة الواسع. يمكن أن يفهم الفرق مع إنكلترا من خلال مصطلحات السياسة، حين يفرض الاستفتاء العام الفرنسي، المستخدم في انتخاب قضاة التجارة، تضامنات، يجعلها النظام الإنكليزي الذي يمنح حق التصويت لدافعي الضرائب فقط، غيرذات فائدة.

ويمكننا الظن، بالنسبة لألمانيا، بأن ضعف مركزية البلد، والقرب بين المصارف والمشاريع يقود إلى إعادة هيكلة توافقية تحت سلطة المصارف، ما يفسّر قلة اللجوء إلى الإجراءات القانونية (فيردييه، ۲۰۰۲، Verdier). هذا أقلّه ما توحي به الأدبيات الحديثة حول النمو المالي الألماني، عندما تبين هذه الأدبيات القسرب بين أصحاب المشاريع والمصارف، على المستوى المحلي والجهوي ،

<sup>(</sup>۱) ليفهان (۱۹۲۱)، غيرشنكرون (۱۹۲۱)؛ من أجل نقده، انظر بخاصة فوهلن (۱۹۹۹، Fohlin)، يقدّم هذا النقد أفكاراً تصب في مصلحة فرضية تركز بشكل أكبر على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، اقترحها، بخاصة، غينان (۲۰۰۲) وكارنيغالي (۲۰۰۷).

بعيداً عن منظور روبير ليفهان وألكسندر غيرشنكرون، .R. Liefmann, A.)

Gerschenkron المرفوض والذي يهتم بالمشاريع الكبرى. وبذلك لا تعود المحاكم تعالج – وبشكل فعال – إلّا عدداً قليلاً من الحالات.

أما في إيطاليا، فإن دور المصارف المحلية يخاطر، ربها وفي الوقت نفسه، بسبب ضعف السوق المالية، والطابع الحاسم جداً لقانون الإفلاس، في ما يتعلق بالدخول في المصالحات، وذلك من أجل شرح الاختيار الذي يقوم به الممثلون عادة، للتسويات الخاصة، بالمقارنة مع اللجوء إلى الاجراءات الرسمية الطويلة وغير المؤكدة، حيث يضعف حضور الأعيان المحليين (شيروتي، ٢٠٠٩؛ دوشيكو، ٢٠٠٠).

وهكذا يبدو أخذ السياق الاقتصادي والسياسي في الاعتبار هاماً من أجل فهم خصائص مختلف الأنظمة القانونية وإنجازاتها الظاهرة، وذلك من خلال المخاطرة بقلب الأسباب التي يشير إليها مؤيدو الأصول التشريعية، وفي إظهار أن القوانين التجارية إنها تنتج، أو تقلب، من قبل الممثلين الاجتهاعيين وفاقاً لحاجاتهم، وفي أنها لا يمكن أن تشكل، انطلاقاً من ذلك، سبباً مستقلاً للنمو المالي والاقتصادي.

\*

لقد حاولنا هنا أن نبيّن، انطلاقاً من مَثَل الإفلاسات، كيف يسمح الربط بين المقاييس والمناهج المختلفة بمناقشة نتيجته في العلوم الاجتهاعية وتعميمها، وفي ردة فعل على فرضية جذرية تؤكّد أهمية تأثيرات بعض الصفات القانونية الخاصة على نوعية العقود، و «الأصول التشريعية» على الانجازات الاقتصادية، لقد أخذنا على محمل الجد الانعطافة التاريخية التي تستند هذه الفرضية إليها. لقد بينا، من خلال العودة إلى تاريخ الإفلاسات في القرن التاسع عشر، أنه لا يمكن أن يعزل تأثير القانون عن شروط تطبيقه، بخاصة في سياقه المحلي، سواء أكان اقتصادياً أم اجتهاعياً. وبها أننا نصعد في التعميم، فقد استخدمنا الإحصاءات القانونية من أجل تأسيس علاقات السببية، بصلابة أكبر، بين التحوّلات

التاريخية للقانون والإنجازات الاقتصادية، وقد خصّصنا لذلك المهارسة القانونية للإفلاسات من خلال قياس فعاليتها. وبيّنا، من خلال توسيع المنظور، أن مثل هذه المنهجية المطبقة على المقارنة الدولية تسمح بتقويم فعالية الأنظمة القانوينة بشكل آخر مختلف عن التقويم البسيط المسبق للخصائص الشكلية للتشريعات. وأخيراً، لقد اقترحنا أن يعدّل الأخذ في الحسبان للأنظمة المالية لمختلف البلدان المدروسة، بشكل عميق، الدروس الواجب استنباطها من التمرين، لأن الأنظمة القانونية والمالية تتيكف من دون شك، بشكل متبادل، بعضها مع بعض، لتقود إلى إيجاد حلول تعدّدية مختلفة بشكل واضح. إلّا أن هذه الحلول ليست تراتبية، السحاماً مع اقتراح منظّري «تنوعات الرأسمالية». ويبدو، ومن دون أن ترفض الفرضية الأولية، بشكل حقيقي، أنها تظهر لنا تحت ضوء آخر، أقل اختصاراً وأكثر انفتاحاً، من الآن فصاعداً، على النقاش المتعدد الاختصاصات أ. إن هذا الربط بين المقاييس والمناهج، هو، في رأينا، مفتاح التعميم في العلوم الاجتهاعية، لأنه يسمح بتدقيق النتائج، والتحقق من مختلف مراحل الاستنتاج، وتجنب المختصرات الجذرية التي تدخل الهشاشة على البراهين وتربطها بأدوات متكلفة المختصرات الجذرية التي تدخل الهشاشة على البراهين وتربطها بأدوات متكلفة جداً أحياناً.

## المراجع

AGHION Philippe, HART Oliver et Moore John, 1992, «The economics of bankruptcy reform», Journal of Law, Economics and Organization, 8 (3), p. 523-546.

Association française pour l'Histoire de la Justice, 2007, Les tribunaux de commerce. Genèse et enjeux d'une institution [actes du colloque, cour d'appel de Bordeaux, 14-15 déc. 2001], Paris, La Documentation française (coll. «Histoire de la justice», 17).

Baker Mae et Collins Michael, 1999, «English industrial distress before 1914 and the response of the banks», European Review of Economic History, 3 (1), p. 1-24.

<sup>(</sup>۱) إن بعض مؤلفيها الأوائل قد اعترفوا، من جهة أخرى، بضرورة هذا التوسيع: لاپورتا، لوپيز دو سيلانس وشلايغر (٢٠٠٨).

- BAZOT Guillaume, 2011, Financement relationnel et développement local. L'expérience française de la Belle Époque (1880-1914), thèse de doctorat en sciences économiques, École des hautes études en sciences sociales, sous la dir. de Pierre-Cyrille Hautcœur (dactyl.).
- Berglöf Erik, Rosenthal Howard et von Thadden Ernst-Ludwig, 2001, «The formation of legal institutions for bankruptcy: A comparative study of the legislative history», Background Paper for the World Development Report, Banque mondiale/World Bank.
- BLAZY Régis et NIGAM Nirjhar, 2011, «Building legal indexes to explain recovery rates: An analysis of the French and UK bankruptcy codes», *Document de travail du LARGE*, 2011-02, Université de Strasbourg.
- Bordo Michael D. et Rousseau Peter L., 2006, «Legal-political factors and the historical evolution of the finance-growth link», European Review of Economic History, 10 (3), p. 421-444.
- Bourdieu Jérôme, Postel-Vinay Gilles, Rosental Paul-André et Suwa-Eisenmann Akiko, 2000, «Migrations et transmissions inter-générationnelles dans la France du xixe et du début du xxe siècle», Annales. Histoire, sciences sociales, 55 (4), p. 749-789.
- Carnevali Francesca, 2004, «"Crooks, thieves, and receivers": Transaction costs in nineteenth-century industrial Birmingham», *Economic History Review*, 57 (3), p. 533-550.
- 2005, Europe's Advantage: Banks and Small Firms in Britain, France, Germany, and Italy since 1918, Oxford-New York, Oxford University Press.
- CERUTTI Simona, 2009, Paradigme de l'égalité et institutions supra-locales (Piémont-France, première moitié du XVIII siècle), communication présentée aux Journées du Centre de recherches historiques [3-4 déc.], Paris.
- CLAESSENS Stijn, DJANKOV Simeon et Mody Ashoka (eds.), 2001, Resolution of Financial Distress: An International Perspective on the Design of Bankruptcy Law, Washington, World Bank Institute.
- CLAESSENS Stijn et KLAPPER Leora F., 2005, «Bankruptcy around the world: Explanations of its relative use», *American Law* and Economics Review, 7 (1), p. 253-283.
- Cornelli Francesca et Felli Leonardo, 1997, «Ex-ante efficiency of bankruptcy procedures», *European Economic Review*, 41 (3-5), p. 475-485.
- DAVYDENKO Sergei A. et Franks Julian R., 2008, «Do bankruptcy codes matter? A study of defaults in France, Germany and the UK», *The Journal of Finance*, 63 (2), p. 565-608.
- Deshusses Frédéric, 2008, «Mesurer l'insolvabilité? Usages statistiques des dossiers de faillite (1673-1807)», Histoire & Mesure, 23 (1), p. 19-41.

- Deshusses Frédéric, 2008, «Mesurer l'insolvabilité? Usages statistiques des dossiers de faillite (1673-1807)», Histoire & Mesure, 23 (1), p. 19-41.
- De Cecco Marcello, 2001, «Piccole imprese, banche, commercialisti. Note sui protagonisti della seconda industrializzazione italiana», dans Luciano Cafagna et Nicola Crepax (eds.), Atti di intelligenza e sviluppo economico. Saggi per il bicentenario della nascita di Carlo Cattaneo, Bologne, Il Mulino, p. 425-449.
- Di Martino Paolo, 2005, «Approaching disaster: A comparison between personal bankruptcy legislation in Italy and England (c. 1880-1939)», Business History, 47 (1), p. 23-43.
- 2012, «Legal institutions, social norms, and entrepreneurship in Britain (c. 1890-c. 1939)», Economic History Review, 65 (1), p. 120-143.
- Di Martino Paolo et Hautcœur Pierre-Cyrille, 2010, «Bankruptcy law and practice in historical perspective: A European comparative view (c. 1880-1913)», SSRN Working Paper, 1639469. Disponible en ligne: papers.ssrn.com (consulté en septembre 2012).
- DJANKOV Simeon, HART Oliver, McLiesh Caralee et Shleifer Andrei, 2006, «Debt enforcement around the world», NBER Working Paper, 12807, National Bureau of Economic Research.
- Edwards Jeremy et Ogilvie Sheilagh, 1996, «Universal banks and German industrialization: A reappraisal», *Economic History Review*, 49 (3), p. 427-446.
- FOHLIN Caroline, 1999, «Universal banking in pre-World War One Germany: Model or myth?», Explorations in Economic History, 36 (4), p. 305-343.
- Fridenson Patrick, 2004, «Business failure and the agenda of business history», *Enterprise and Society*, 5 (4), p. 562-582.
- Gerschenkhon Alexander, 1962, Economic Backwardness in Historical Perspective, Cambridge, Harvard University Press.
- Guinnane Timothy W., 2002, «Delegated monitors, large and small: Germany's banking system, 1800-1914», Journal of Economic Literature, 40 (1), p. 73-124.
- GUINNANE Timothy W., HARRIS Ron, LAMOREAUX Naomi R. et ROSENTHAL Jean-Laurent, 2007, «Putting the corporation in its place», Enterprise and Society, 8 (3), p. 687-729.
- Hall Peter A. et Soskice David (eds.), 2001, Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage, Oxford-New York, Oxford University Press.
- HART Oliver, 1995, Firms, Contracts, and Financial Structure, Oxford, Clarendon Press.

- HAUTCŒUR Pierre-Cyrille, 2008, «Produire des statistiques: pour quoi faire? L'échec de la statistique des faillites en France au xixe siècle », Histoire et Mesure, 23 (1), p. 85-136.
- HAUTCGUR Pierre-Cyrille et Levratto Nadine, 2007, «Legal versus economic explanations of the rise in bankruptcies in 19th century France», Paris School of Economics Working Paper, 47.
- 2011, «Petites et grandes entreprises face à la faillite en France au xixe siècle. Du droit à la pratique », dans Alessandro Stanziani et Nadine Levratto (eds.), Le capitalisme au futur antérieur. Crédit et spéculation en France, fin xviir-début xxe siècle, Bruxelles, Bruylant (coll. «Droit et économie»), p. 199-265.
- Hirsch Jean-Pierre, 1991, Les deux rêves du commerce. Entreprise et institution dans la région lilloise, 1780-1860, Paris, Éditions de l'EHESS (coll. «Civilisations et sociétés»).
- JOBERT Philippe, 1975, «Naissance et faillite d'une banque d'affaires. La maison Bouault, Dijon 1816-1843», Revue d'histoire économique et sociale, 53 (2-3), p. 329-359.
- Jobert Philippe et Chevailler Jean-Claude, 1986, «La démographie des entreprises en France au xixe siècle. Quelques pistes», *Histoire, économie et société*, 5 (2), p. 233-264.
- JOBERT Philippe et Moss Michael S. (eds.), 1990, The Birth and Death of Companies: An Historical Perspective, Carnforth-Park Ridg, Parthenon Publishing Group.
- La Porta Rafael, López-de-Silanes Florencio et Shleifer Andrei, 2008, «The economic consequences of legal origins», Journal of Economic Literature, 46 (2), p. 285-332.
- La Porta Rafael, López-de-Silanes Florencio, Shleifer Andrei et Vishny Robert W., 1997, «Legal determinants of external finance», *Journal of Finance*, 52 (3), p. 1131-1150.
- 1998, «Law and Finance», Journal of Political Economy, 106 (6), p. 1113-1155.
- Lemercier Claire, 2003, Un si discret pouvoir. Aux origines de la Chambre de commerce de Paris, 1803-1853, Paris, La Découverte (coll. «L'espace de l'histoire»).
- 2012, Un modèle français de jugement des pairs. Les tribunaux de commerce, 1790-1880, mémoire d'habilitation à diriger des recherches de l'université Paris 8 (dactyl.).
- Lester V. Markham, 1995, Victorian Insolvency: Bankruptcy, Imprisonment for Debt, and Company Winding-Up in Nineteenth-Century England, Oxford, Clarendon Press.
- LIEFMANN Robert, 1921, Beteiligungs- und Finanzierungsgesellschaften: eine Studie über den modernen Effekten-kapitalismus in Deutschland, den Vereinigten Staaten, der Schweiz, England, Frankreich und Belgien, Iena, G. Fischer.

- Lyon-Caen Charles et Renault Louis, 1897, Traité de droit commercial, t. VII, Traité des faillites, banqueroutes et liquidations judiciaires, Paris, F. Pichon.
- Marco Luc, 1989, La montée des faillites en France, XIXT-XXT siècles, Paris, L'Harmattan (coll. «Logiques économiques»).
- MARTIN Jean-Clément, 1978, Commerce et commerçants de Niort et des Deux-Sèvres aux XVIII et XIX siècles d'après les dossiers de faillite, thèse de doctorat de l'École des hautes études en sciences sociales, sous la dir. d'Emmanuel Le Roy Ladurie (dactyl.).
- 1980, «Le commerçant, la faillite et l'historien», Annales. Économies, sociétés, civilisations, 35 (6), p. 1251-1268.
- MASCRET Hippolyte-François, 1863-1872, Dictionnaire des faillites, séparations de biens, nominations de conseils judiciaires..., 37 vol., Paris, l'auteur.
- Musacchio Aldo, 2008, «Do legal origins have persistent effects over time? A look at law and finance around the world c. 1900», Working Paper, 08-030. Disponible en ligne: papers. ssrn.com (consulté en septembre 2012).
- Nakabayashi Masaki et Okasaki Tetsuji, 2007, «Role of courts in economic development: A case of prewar Japan», CIRJE Working Paper, F-517. Disponible en ligne: www.vcasi.org (consulté en septembre 2012).
- Noël Tangi, 2003, La pratique du droit de la faillite dans le ressort de la Cour d'appel de Rennes au XIX siècle. Les prémices du droit économique, thèse de doctorat d'histoire du droit, Université Rennes 1 (dactyl.).
- RAJAN Raghuram G. et ZINGALES Luigi, 2003, «The great reversals: The politics of financial development in the twentieth century», Journal of Financial Economics, 69 (1), p. 5-50.
- Sayag Alain et Hilaire Jean (eds.), 1985, Quel droit des affaires pour demain? Essai de prospective juridique [étude du Centre de recherche sur le droit des affaires], Paris, Librairies techniques-Litex (coll. «Le droit des affaires»).
- SGARD Jérôme, 2006, «Do legal origins matter? The case of bankruptcy laws in Europe, 1808-1914», European Review of Economic History, 10 (3), p. 389-419.
- 2009, «The history of market discipline: Bankruptcy, debt discharge and renegotiation in England and France (sixteenth-nineteenth century)», Paper, International Society for New Institutional Economics. Disponible en ligne: extranet.isnie.org (consulté en septembre 2012).
- STIGLITZ Joseph E., 2001, «Bankruptcy laws: Basic economic principles», dans Stijn Claessens, Simeon Djankov et Ashoka Mody (eds.), Resolution of Financial Distress: An International

- Perspective on the Design of Bankruptcy Law, Washington, World Bank Institute, p. 1-23.
- VERDIER Daniel, 2002, Moving Money: Banking and Finance in an Industrialized World, Cambridge, Cambridge University Press.
- YVERNÈS Émile, 1876, L'administration de la justice civile et commerciale en Europe. Législation et statistique, Paris, Imprimerie nationale.

## جوسلين داخلية Jocelyne Dakhlia

# امتدادات متوسطية الاحتكاك بين أوروبا والإسلام خلال العصور الحديثة (من القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر )

لقد أحدثت صدمة ١١ أيلول اندفاعة جديدة في الأبحاث حول المجتمعات الإسلامية. وقد جاء هذا الاهتهام المفاجئ للعلوم الاجتهاعية بالإسلام ليؤكد تطوراً سابقاً احتفظ لهذا الحقل الثقافي بمكانة تزداد تميّزاً، أو لا يمكن اختزالها في أخرى. وفيها ظهرت هذه الأبحاث حول هذه المجتمعات، منذ ثلاثين أو أربعين سنة، على شكل ردة فعل على الاستشراق، وعلى إضفاء الطابع الثقافي الشامل على الإسلام، في مواجهة كل قراءة شمولية لهذه المجتمعات تحت شعار العامل الديني. فقد منح العقد الأخير من القرن العشرين، بشكل معاكس، الحرية في إضفاء الطابع الثقافي على العالم وعلى قراءة عامة له تحت شعار «صدام الحضارات».

لقد تبنّى الحراك الإسلامي، وغذّى، آلية الحرب بين الحضارات. غير أن هذه الحرب قد نتجت أيضاً عن مسارات أكثر شمولية وأكثر غموضاً. لقد نقل سقوط جدار برلين عام ١٩٨٩ إلى العالم الإسلامي، من وجهة نظر الغرب، حدوداً مؤسسة، غيرية سياسية وثقافية. وكذلك فإن مسار بناء الاتحاد الأوروبي قد شجع على شكل من السعي للحصول على هوية تركز على الجذور الأوروبية.

<sup>(</sup>۱) لنذكِّر أن اللغة الفرنسية تعرّف الإسلام (اسم علم) على أنه مجموعة مجتمعات والإسلام (اسم عام) على أنه دين.

لقد أدت مثل هذه التغيرات التاريخية السريعة إلى دعم تحقيق ميزة لا راد لها لجماعة ثقافية تحت اسم الإسلام.

لقد عدنا إذاً، في منعطف القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين، إلى رؤية للعلاقات بين أوروبا والإسلام تحت شعار صدع أو فرق لا يمكن تجاوزه. وية جرى الظن، قبل عدة عقود سابقة، أنها قد زالت بشكل نهائي. إن المؤلّف الشهير لهنري بيرين (H. Pirenne) «محمد وشارلمان»، الدني نشر بعد وفاة الشهير لهنري بيرين (عبر وقتها بحزم، ثم طواه النسيان في جوهره، كان المؤلف عام ١٩٣٧، والذي رُفض وقتها بحزم، ثم طواه النسيان في جوهره، كان قد عاش حينها شباباً جديداً لأنه جعل من البحر المتوسط حداً فاصلاً وحدوداً مطلقة بين أوروبا والإسلام . إن العودة إلى هذا المرجع لم تكن مطلقة، ومن دون تأثير في النقاشات الجيوسياسية، ذلك أن بيرين سعى، في زمانه، إلى إثبات وجود قوة موحدة لأوروبا بعد صدمة الحرب الكبرى، فصك ولادة أوروبا قد تم، في رأيه، بالإسلام وضده. لقد كانت إشكالية تماسك أوروبا نفسها إذاً، موضع الشك، بعد مرور قرن، من خلال اعتبار المتوسط، كها في السابق، حاجزاً ضد الإسلام، ضمن مسار جديد لبناء الاتحاد الأوروبي .

وندرك بوضوح، من خلال مثال الضهانة العلمية القابلة للجدل جداً، والمنبعثة من جديد من كتاب محمد وشار لمان للكاتب يبرين، إلى أي درجة يجد المتوسط نفسه، بشكل واع أو غير واع، وفجأة، في وسط آلية الاحتكاك بين أوروبا والمجتمعات الإسلامية، ذلك الاحتكاك الخشن على المستوى السياسي، والذي أصبح التفكير فيه صعباً على المستويين الفكري والعلمي. غير أنه، هل كان من السهل تعريف المتوسط على أنه سياق تصفية الاستعمار في العقد الثاني من القرن العشرين؟ وهكذا، فإن المؤلف الأساسي لفيرنان بروديل المتوسط والعالم

<sup>(</sup>۱) يستعيد المؤلَّف المنشور بعد وفاة صاحبه (پيرين، ٢٠٠٥) الخطوط العريضة لمقالة نشرت بعد الحرب العالمية الثانية: هنري پيرين، ١٩٢٢، «محمد وشمار لمان» المجلمة البلجيكية لفقه اللغة والتاريخ، ١ (١) ص ٧٧ – ٨٦.

<sup>(</sup>۲) وهكذا فإن لوروا لادوري (Le Roy Ladurie) يعتبر پيرين أكثر حداثة من هنتنغتن في مقالته «فيرنان بروديل، مستنقعات التاريخ»، الفيغارو الأدبي، ۱۵ نوفمبر ۲۰۱۱.

المتوسطي في عهد فيليب الثاني (١٩٩٦)، قد خضع، حديثاً، لقراءات نقدية إلى حد ما، بسبب اللهجة التي استخدمها حول صدام الحضارات في المتوسط. وبقول آخر، حول الآلية الإمبريالية، من جهة، وبسبب الميل إلى التقليل من أهمية الخصم العثماني، في هذه المواجهة، من جهة أخرى (بخاصة لدى پيتربرغ، رويز وسيمكوكس، ٢٠١٠، (Piterberg, Ruiz et Symcox).

يوحد مؤلِّف بروديل المتوسط والعالم المتوسطى، في الواقع، بين مقاربتين مسيطرتين اليوم في التصورات السائدة. المقاربة الأولى، التي تتحدث عن «قاعدة» متوسطية، قاعدة أنترو يولوجية، وبشكل أساسي، قاعدة مادية جغرافية، أي رؤية للمتوسط ثابتة بشكل مقبول، أو متطورة في زمن بطيء جداً. ويمكننا الاعتقاد أن هذا المنظور المتوسطي قد تراجع علمياً أمام انتقادات تيار أنتروپولوجي قوي فككت، بخاصة، مسَلّمة «المجتمع المتوسطي». غير أن نـشر كتاب پريغرين هوردن ونيكو لا يورسيل (P. Horden et N. Purcell ، ۲۰۰۰) البحر الفاسد قد أعاد النقاش حول شكل الترابط الضمني للجهاعة المتوسطية. يرى المنظور الثاني، على العكس من ذلك، أن المتوسط مسرح دائم لمواجهة بين الإسلام والمسيحية. ولا يمكننا هنا إلَّا أن نشير إلى الاستخدام المغرض لكتاب بروديل المتوسط والعالم المتوسطى، الذي قام به صموئيل هنتينغتون في بحثه حول صدام الحضارات ١. ومن المناسب الإشارة أيضاً وضمن السياق نفسه، إلى هجوم تأريخي تسجيلي يجرى، ويهدف إلى فضح النزعة العبودية الإسلامية، في المتوسط وتأثير تحويل المجتمعات الإسلامية «البيض» إلى عبيد، على أوروباً. ويصل هذا التاريخ التسمجيلي إلى درجة اعتبار التيار العبودي الإسلامي مساوياً في الحجم للإتجار الأطلسي بالبشر، مما يشكل بذلك تعويضاً أخلاقياً لهذه التجارة.

وفي اللحظة نفسها التي تنمو فيها اليوم مقاربات التاريخ الشمولي والتاريخ،

<sup>(</sup>۱) هانتینغتن (۱۹۹٦). یتکرر ذکر برودیل بشکل أکثر، فی هذا المؤلف، من ذکر شپلنغلر، ولا یرد ذکر پیرین فیه.

<sup>(</sup>۲) وبشكل رئيس داڤيرز (۲۰۰۳ و ۲۰۰۹، بخاصة الفصل الثاني: «عرق العبيد، والايمان بالعبودية» ص ۹ - ۲۷).

العابرة للحدود، نلاحظ، شكلاً من التضييق التأريخي المثير للاستغراب، على المتوسط باعتباره كياناً في ذاته، وباعتباره، بخاصة، حيّزاً إشكالياً، للاحتكاك بين مجتمعات مختلفة يسودها العداء، بشكل لا يمكن تجاوزه. وتتطور التعاريف الجغرافية للمتوسط بشكل جذري مع ذلك، بمقياس التاريخ المترابط، فتوضع موضع الشك بشكل منتظم بداهته، وانغلاقه كها تفرده، بشكل مبدئي (سوبراهمانيام، ١٩٩٨ و ٢٠١١). ويظل المتوسط، مع ذلك، وفي علم التأريخ التسجيلي الحديث أيضاً، المسرح المميّز للمواجهة بين أوروبا والإسلام، وللإظهار الجذري للفرق الثقافي الذي يضع مجموعات المجتمعات هذه وجهاً لوجه.

كيف الخروج من منظور القاعدة الذي يجمّد التاريخ ويقلص من تأثيراته، ومن مفهوم الصدع الذي، يؤزم، على العكس من ذلك، كل ظاهرة احتكاك وتفاعل، أو يجعلها بعيدة من التصور؟

تزداد أعمال المؤرخين، منذ عقد أو عقدين من الزمان، في مواجهة هذا «الانزياح للقارات» الجغرافي – السياسي الذي يعمّق الصدع، في محاولة للتفكير بطريقة أخرى حول آلية العلاقات بين شهال المتوسط وجنوبه، بين أهل الإسلام وأهل أوروبا. من دون أن نهمل أن هذه الاحتكاكات والتنقلات والتبادلات تخص، أقله، شرق المتوسط كها غربه. على أية أسس يمكننا، عندئذ، أن نحاول إعادة التفكير بالبحر المتوسط؟ وإلى أية درجة بإمكاننا أن نهمل التوترات الجغرافية – السياسية للحاضر في إعادة كتابة هذا التاريخ؟

#### المتوسط بين القاعدة والصدمة

يَدين مفهوم البحر المتوسيط نفسه، من وجهة نظر العلوم الاجتهاعية، بالكثير إلى نوع من التاريخ الاستعهاري. نحن نعرف أن الإنشاء الأدبي والفكري لهذا المفهوم، في بداية القرن العشرين، سواء تم تحت مصطلح المواطنة العالمية أو (اللتننة / Latinité)، يندرج بوضوح ضمن سياق استعهاري بحت. وهو يعادل، عموماً، وفي تلك الحقبة، شكلاً من الضم، تحت رعاية روما أو اللتننة،

بخاصة أ. ربها كان من السبهل أن نبين أيضاً، مثلاً، وعلى مستوى آخر، أن التأريخ الفرنسي «للمرتدين» الأوروبيين، أي المسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام في العصور الوسيطة، وأكثر من ذلك في العصور الحديثة أيضاً، قد وصف هؤلاء على أنهم نقلة الحضارة الغربية أو التكنولوجيات المستوردة من أوروبا. وقد اعتبرهم هذا التاريخ رواداً للمستعمرين الفرنسيين، ونقلة مبكرين للحداثة أ.

ومع ذلك، فعلى نهاية هذا التاريخ أن تلفت بالأحرى انتباهنا. ذلك أنه في زمن تصفية الاستعمار في المغرب، وبشكل أعم، في العالم العربي أو أفريقيا، أصبح المتوسط موضوعاً للأبحاث بشكل كامل. فإن إثباته التأريخي، بعد صدور كتاب بروديل المتوسط والعالم المتوسطي، قد تم، أولاً، في لحظة تفكك استعماري. أما النسخة الثانية لكتاب بروديل المرجع، فقد ظهرت من جهة أخرى، عام ١٩٦٦، أي في مرحلة حاسمة من مسار تصفية الاستعمار هذا. وفي الوقت نفسه، كانت أنترويولوجيا المتوسط أيضاً في أوجها. وبقول آخر، في اللحظة التي كان من المناسب إعادة الاستقلال الخاص بالمجتمعات وإعادة المجتمعات المستعمرة إلى ذاتها، تم الشروع بشكل قوي ومنظم في وضع التصورات عن المتوسط - في تلك اللحظة حيث حميع الأمم المحيطة به تندرج بشكل مثالي ضمن المخطط نفسه، ضمن تكافؤ جديد، أو قيد التكوين. كان هناك، ومنذئذ، مطلب أخلاقي وسياسي في التفكير بهذه المجتمعات باعتبارها متهايزة، متهايزة بالضر ورة، من جهة، وقد فكت ارتباطها بفرنسا وايطاليا وإسبانيا وأوروبا، من جهة أخرى. لقد شهدت تلك الفترة، نهاية الستينيات من القرن الماضي، والعقد الذي تلاها، ازدهار الدراسات حول «المجتمع المتوسطي» مثل تلك التي نشرها جون جورج پريستياني (J. G. Peristiany)، والدراسات التي تركز، عكس ذلك، على "الحدود المنسية"، كما عبّر عن ذلك أندرو هس، (١٩٧٨، A. Hess)، في الوقت نفسه. غير أنه، وفي الغالب، لقد اعتبر فك الارتباط التاريخي بين المجتمعات

<sup>(</sup>١) تيار إلحاقي عبر عنه بوضوح لوي برتران.

<sup>&</sup>quot; بها في ذلك، في كتاب «المتوسط والعالم المتوسطى في عصر فيليپ الثاني» (بروديل، ١٩٦٦).

الإسلامية والأوروبية على أنه واقعة، وبديهية أولى. إن صورة «المرتد» الهارب، تختفي تقريباً من منظور المؤرخين وعلماء الأنتر وپولوجيا لأنها قد بنت، بالفعل، شكلاً من النزعة الغائية الاستعمارية لتصور مسبق للتبعية.

نشا في تلك الفترة، وبطريقة أكثر شمولية، ميل إلى إهمال تاريخ العلاقات المشتركة بين المغرب وأوروبا، بأكمله. ونُسي أيضاً، ولهذا السبب، تاريخ أشكال الاستعمار الأوروبية السابقة للقرن التاسع عشر (الوكالات الأوروبية في العصر الوسيط وفي العصر الحديث - الإسبانية وكذلك الفرنسية أو الإنكليزية - التي أقيمت على الضفة الجنوبية للبحر المتوسط، والقصف المتكرر للسواحل الإسلامية من قبل القوى الأوروبية، أو حتى من قبل الولايات المتحدة، إنه تاريخ أهملت دراسته بشكل واضح ، إلخ). وبذلك يصبح المخطط التأريخي المسيطر مخطط حد نفوذي بين أوروبا الغربية والبحر المتوسط المسلم، لم يبدأ حقاً إلّا بعد حملة نابليون على مصر عام ١٧٩٨. أما النزعة المتوسطية الأنتروپولوجية، فكانت ترغب في إنتاج تأثير إصلاحي طالما أننا قمنا برأب التمزقات الأخيرة للتاريخ من خلال التذكير بالقيم المشتركة، وبخاصة، من خلال التذكير بالقيم عن منظور الشبيه، ذلك أن التاريخ مكلف بالبرهنة على ما يتعلق بالذات.

لذلك فقد كُتب تأريخ الجيل الأول المغربي كله، أي جيل تصفية الاستعهار على أساس هذه القاعدة التفكيكية وضمن ريسة قوية تجاه مسلّمة الهوية الأنتروپولوجية، أو حتى تجاه الأنتروپولوجيا باعتبارها اختصاصاً، ينظر إليه على أنه علم استعهاري. إن المقاربة بمقياس ثقافة مشتركة لا قيمة لها في الواقع، وعموماً، إلّا بالنسبة إلى الجامعيين الأوروبيين؛ أما إذا توغلنا في الجنوب، فإنها تبقى موسومة بريبة استعهارية قوية.

<sup>(</sup>۱) تُذكر الحرب التي قادتها الولايات المتحدة ضد طرابلس بين عامي ١٨٠١ – ١٨٠٥، مع ذلك، اليسوم أيضاً ضمن نشيد البحرية الأميركية وThe Halls of Montezuma. حول الأسرى الأميركين في بلاد البربر: بيهلر ١٩٩٩ (Baepler).

لم يقم الرهان، في تلك اللحظة، على إبراز الفرق بين المجتمعات بقدر ما قام على إبر از تمايز ها. لذلك بدت النزعة المقارنة التاريخية، ضمن هذا السياق، منهجية سليمة وخصبة، ما إن أكدت، من حيث المبدأ، وجود هويات متكتمة، ومنفصلة بوضوح '. وترسخت الأنتروپولوجيا التاريخية عندئذِ في فرنسا وأوروبا وضمن نوع من مدى علمي متوسـط بين تاريخ وأنتر وپولوجيا، بين رؤية المعالم المتمايزة ورؤية جماعة ثقافية، وذلك من خلال الدفاع عن مقاربة مقارنة للمجتمعات. لقد عالجت هذه المقارنات، في تطبيقاتها المتوسطية موضوع عبادة القديسين، أو كذلك أنواع الحج (سميث، ١٩٨٤؛ كيرو، ١٩٩٨، Schmitt, Kerrou). ولقد كان لافتاً أن لا يُستدعى أي خلل ولا أي تنافر بين الإسلام والمسيحية، عندئذٍ، ضمن هذه المنهجيات المقارنة. لقد رسخت هذه المقارنات، بالأحرى، فكرة عوالم متقاربة ثقافياً إلَّا أنها متهايزة من حيث المبدأ، ومتقاربة فقط، من خلال المقارنة، عبر عملية فكرية. ويمكننا الاعتقاد، والحال كذلك، بأن هذه المسلِّمة المتأثر ة جداً بعملية التفكيك الأولي، ســتزول شيئاً فشيئاً. غير أننا قد رأينا، بشكل غير متوقع إلى حد ما، وفي الربع الأخير من القرن العشرين، بالأحرى، دعم مسلَّمة الفرق التي سيطرت، وقد واكبها منهج يعتمد ميلاً نزاعياً متكرراً في كل لحظة. وبدل أن يهدأ التاريخ، فقد «تسلّح»، على العكس من ذلك، وبشكل تدريجي.

وبعيداً جداً من المنظور الراسخ «لحرب الحضارات»، علينا أن نلاحظ أن أنموذج الغزو، أنموذج الاستعار، قد تحول إلى نوع من الصيغة المفروضة للتفكير في الاحتكاكات في البحر المتوسط. إن خط كتاب تسفيتان تودوروف غزو أمير كا. مسألة الآخر (١٩٨٢) كان لافتاً، في هذا المجال ! إن إدانة الاستعار وتأثيراته في مصر أو المغرب، حتى لو كانت ضمنية، قد استمرت بشكل طبيعي ضمن صيغة أميركا الهندية التي تعرضت بخشونة لصدمة الغزو.

<sup>(</sup>۱) من أجل نقد لهذا المنظور، ضمن هذا السياق، داخلية (۲۰۰۱).

<sup>(</sup>۲) تودوروف (۱۹۸۲)، لقد نشر تسفينان تودوروف، من جهة أخرى، نصوص ألكسي دوتو كفيل حول غزو الجزائر، وكتب مقدمة الترجمة الفرنسية لكتاب إدوارد سلعيد «الاستشراق»، على التوالى، تودوروف (۱۹۸۰ – ۱۹۸۸).

ويمكننا أن ندين إضفاء الصفة الوحشية على العربي المحلي، أو البربري (نسبة إلى البربر) المرفوض في ثقافته، أو المباد، أو أن نترك هذا الأخير، محرجاً، ضمن براءة الهندي، ضحية الإمبريالية الأوروبية. وفي جميع الأحوال تجد المجتمعات الإسلامية نفسها مكرسة في دور الضحايا السلبية نسبياً. لقد اعتبر الاحتكاك مواجهة عنيفة، وبخاصة، اكتشافاً صادماً وشديداً للغرية.

إن هذه القراءة المبسطة لغزو أميركا والمنقولة إلى السياق المتوسطي قد تضمنت، في المقام الأول، أنموذج المجتمعات الإسلامية، المهزومة بالضرورة، في طريق الزوال، والخاضعة للتاريخ، كما منحت قيمة، في المقام الثاني، للمخطط الخيالي، في المطلق، والوهمي، لاحتكاك أول مع أوروبا المتطابقة مع العدوان الاستعماري. غير أن هذا النهج «للقاء الأول» يستمر في تشكيل نهاذج التفاعل الذي يستخدمه اليوم علم التأريخ المتوسطي، إلى حد كبير، والذي يعتبر، مع ذلك، الأكثر خصوبة، ويفضل، واقعياً، شبكة قراءة إمبريالية.

#### الأنموذج الأميركي

من الغريب جداً، في الواقع، ملاحظة على أي درجة، تستخدم، اليوم أيضاً، المرجعيات المستقرضة من علم التاريخ التسجيلي الأميركي في التفكير حول الاحتكاك في البحر المتوسط. فمن اللحظة التي نتصور فيها مجتمعات على أنها متهايزة في الأصل، ثم، وفي مرحلة ثانية، على أن بعضها يتفاعل مع الآخر، فإننا ننقل حتماً إشكالية «الاحتكاك الأول» إلى البحر المتوسط، أو حتى إلى «اللقاء الاستعهاري» المصاغ في سياقات أخرى. وإضافة إلى التخفيف اللفظي البغيض الذي يتخفّى وراء هذا التعبير الأخير، من المفترض عموماً، قيام مواجهة أصيلة، غير مناسبة بالطبع، في بحر متوسط تندرج فيه التنقلات والتفاعلات ضمن شبكة مستمرة من ضفة إلى أخرى منذ قرون. كيف بالإمكان اليوم تجاوز مطلب التفكيك للمجتمعات وفصلها، والذي نتج عن تصفية الاستعهار؟

إن إنكار الحالة الخلاسية أو «التخليس» المتوسيطية (Créolisation)، لم

يعد رائجاً، غير أننا مضطرون إلى ملاحظة أن هناك دوماً سياقات استعمارية بعيدة تستمر في السيطرة في عملية إبراز ظواهر التهجين الضمنية. وهكذا، فإن دراسة ريتشارد وايت (R. White)، «الأرض المتوسطة» (Middle Ground)، المخصص لصيغ الاحتكاك في منطقة البحيرات الكبرى الأميركية بين الغزاة البيض والهنود، تَرجع إلى إريك ر. دورستلر (E. R. Dursteler) في دراسة لمحول البنادقة في القسطنطينية، مثلاً؛ لقد انتقل مفهوم وايت إلى شواطئ البوسفورا. وتبقى المرجعية الأميريالية الموازية حاضرة جداً: تقترح نتالي إلى روثهان، ١١١، ٢٠ (N. E. Rothman), ٢٠١١) مثلاً مفهوم الرعايا ما بين الإمبرطوريات للإشارة إلى الوسطاء بين الإمبراطورية العثمانية والبندقية.

ويبدو أنه لم يكن هناك، فقط، انتقالٌ عام للنهاذج، يخص، بالمعنى نفسه، أجزاء أخرى من العالم، بل نسبٌ تصنيفي أورثته الضرورة الأقدم لتسجيل الاحتكاك، بالضرورة ضمن مصادفة استعمارية. إن من الصعب أن نهمل غائية خلل في التوازن، ومخرجاً استعمارياً للمواجهة بين أوروبا والاسلام. وتفرض إعادة كتابة تاريخ البحر المتوسط، التخلي، أولاً، عن هذا الإرث أو التوضيح الأعمق لأبعاده الضمنية. وبشكل خاص، كي ننظر إلى الخلاسية في المواقف التي لا تعيد، بطريقة مباشرة جداً، إلى علاقة، غير متكافئة بالضرورة، في السيطرة، ما الملاءمة التي يمكن أن تكون متوترة أو عدائية، وغير المتساوية بنيوياً، كما كانت، في الغالب، في المتوسط في المحقد الوسيطة والحديثة؟

استدانت طريقة أخرى لإعادة نسج التفاعلات التاريخية بين أوروبا الغربية والبحر المتوسط الإسلامي، وتجاوز مسلمة القطيعة الثقافية في المتوسط، عندئذ، هي أيضاً، في جزء منها أقله، من علم التأريخ ذي النزعة الأميركية. كما تركز المتمام شديد، ضمن خط ستفن غرينبلات (S. Greenblatt) بخاصة، على

Dursteler (2006, en part. le chap. 6 : « An urban middle ground : دورستلر Venetians and Ottomans in Constantinople », p. 151-185).

شخصيات بينية، وسطاء أو نقلة ثقافيين: مترجمون ووسطاء وسهاسرة، ووسائط أخرى (غرينبلات، ١٩٩٦؛ غرينبلات وآخرون، ٢٠٠٩). لقد أخذ مدار الوسيط هذا، بعداً كبيراً، ما إن نُقل إلى سياق المتوسط. إلى درجة أنه انتظم في أثناء السنوات الأخيرة، مستأنفاً، وهذا أمر صحيح، تقاليد تأريخ متجذرة جداً (هيرغر وڤردَي، ٢٠٠٩).

إن رؤية ذات طابع انحطاطي للتاريخ الاسلامي في المتوسط، قد منحت، في الواقع للأقليات الدينية في العالم الاسلامي، ومنذ زمن بعيد، وظيفة «السمسار» مع أوروبا الغربية (ديوو، ٢٠٠٩). لقد كان يهو دالشرق ومسيحيوه النقلة المفضلين للثقافة الغربية، فيها تخصص المسلمون، في ما يخصهم، بالتلقي السلبي لهذه الثقافة، أو بشكل من المقاومة. لقد جاءت مع هؤلاء أفكار عصر التنوير، ثم الشعور القومي، أو الماسونية أيضاً. ووفاقاً لهذه الأيديولوجيا، فإن التجارة نفسها ربها بقيت في يد الأقليات والغربيين، إذ لم يتجاوز التجار المسلمون البحار أبداً باتجاه أوروباً. يعود التأريخ العثماني حالياً، وبطريقة حاسمة، إلى إدانة رؤية الانحطاط هذه، وتلك الفكرة المسبقة عن غياب تجارى للمسلمين في أوروباً.

ويؤكد بحث جماعي حديث حول أشكال حضور المسلمين واندماجهم في أوروبا الغربية هذا النقد، فهو يُظهر فعالية انتقالية لا تتضمن المسيحيين واليهود فقط، بل المسلمون أنفسهم، بشكل أكبر حجماً مماكان يظن حتى ذلك الحين، وذلك حتى القرن التاسع عشر (داخلية وڤانسان، ٢٠١١؛ فيشر، ذلك الحين، وذلك حتى القرن التاسع عشر (داخلية وڤانسان، ٢٠٠١ فيشر، لك الحين، وذلك عتى القرن التاسع عشر المنطية وڤانسان، ٢٠٠١ فيشر، المتوسطي بتدخل الأقليات الإسلامية يبدو مجازاً تاريخياً تسجيلياً قابلاً للشك. ولا تناقض هذه الملاحظة في شيء أشكال التخصص في سمسرة الأقليات: البهود أو الإغريق أو الأرمن أو كذلك الموارنة... إن الطابع الحصري لهذه

<sup>(</sup>۱) حول السياق التاريخي التسجيلي لفرضية الخمول التجاري هذه لدى المسلمين في علاقاتهم مع أوروبا، أنظر سوبراهمانيام (١٩٩٨) (Subrahmanyam).

<sup>(</sup>۲) بخاصة بدءاً من نشر مقالة كافادار (۱۹۸٦) (Kafadar).

المهمة يثير مشكلة، إضافة إلى مضامينه في مجال الانفتاح على الآخر، وفي مجال الحداثة.

وبالمقابل، دُرست كشيراً، وحديثاً، ظواهر «الخلاسة» في مستعمرات الأوروبيين الذين استقروا في هذه المدينة أو هذه المنطقة من الإمبراطورية العثمانية، على غرار الأقليات الإسلامية، أو المسيحية، أو اليهودية. لم يعتمد جميع المؤرخين، بهذا الصدد، المنظور الساخر قليلاً لليندا كولي (L. Colley, ۲۰۰۲)، والذي حمل عن التاريخ الحديث البريطاني، عبء تصميم أمبريالي مسبق، من خلال محاولة إظهار ما كان عليه هؤلاء العوام، والذين كانوا مكبَّلين بالحياة وبالتبدلات السياسية، والذين حققوا، في البداية، الاحتكاك بين المجتمع الإنكليزي ثم البريطاني مع النزعة الغرائبية والشرق، بعيداً من كل إسقاط توسعي أو قائم على العظمة. وتترسيخ، ضمن هذه المقاربات، مقاومة للنظرة التي تعتبر المجموعة الملاحظة في الواقع، ونوعاً ما، على تقاطع (متوسطي) بين أوروبا والإسلام، ضمن نقاط تلاق محددة. وهي تجهل، بشكل مبالغ فيه غالباً، المنطق العام لمجتمعات الإسملام في مجال الانفتاح والتبادل. ونادراً ما تُمدرس الأقلّيات الطائفية باعتبارها مشاركة بشكل كامل في الهوية الإسلامية وبثقافة مشتركة مع المسلمين. فيها يجرى، على العكس من ذلك، تضخيم عناصر التهايز أو القطع.

تتأكد هذه الحالة الحصرية، بالأحرى، حين نأخذ في الحسبان جانباً آخر من المقاربة التاريخية للوسطاء، يركز، هذه المرة، على الأفراد. أصبحت صورة الناقل غير قابلة للتحديد في الإنتاج التأريخي الحديث. فهناك تضخم يمكن أن يربط، بشكل مباشر إلى حد ما، مع انعكاسات «صدام الحضارات». تعبر ناتالي زيمون دافيز (Natalie Zemon Davis)، في كتابها حول «ليون الأفريقي»، هكذا، عن نيتها إقامة جسور بين أوروبا والإسلام، في لحظة سياسية متوترة حيث يعتبر هذا العرض، نفسه، مشكلة أو يثير الشك (دافيز، ٢٠٠٧، ص ٢٩٧). لا توضح جميع البحوث القائمة اليوم والمخصصة للوسطاء بين الثقافات أو عبر الثقافات،

مشروعها بشكل متشابه، بل يمكننا الظن بأن إضفاء الطابع الثقافي المتنامي على التحليلات والتجذر غير الواضح لموضوع عدم قابلية الثقافات للقياس قد شجعت، بشكل ارتدادي، وكها بسبب الضرورة المنطقية، إظهار مثل عوامل الاحتكاك هذه.

ومع ذلك، إذا سعت هذه المقاربة من خلال الوسطاء الثقافيين، إلى محاربة مسلّمة عدم نفوذية الثقافات، فإنها تحافظ، بل ترسخ، التهايز بين المجتمعات المعنية؛ إنها، تعيد، في الجوهر، إثبات الانفصال الأول. من هنا، مثلاً، يأتي مفهوم «المترجمين الثقافيين» الذي يعبر، قليلاً، عن مفارقة حين ينطبق على أماكن قريبة جداً ومتداخلة جداً مثل البندقية والبلقان العثمانية، أو حتى البندقية والعاصمة العثمانية نفسها. ويمكننا قول الشيء نفسه عن مراكش أو المغرب بأسره، بالنسبة إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، أو صقلية.

تتمثل المشكلة، في الواقع، في أن هذه المسافة الثقافية، حتى حين لم تكن تثار إلا في اللاوعي (وتتأكد، أو تثار ذهنياً من خلال نهاذج جغرافية - سياسية من الحاضر)، تقود إلى أن نرى في النقلة أفراداً وأشخاصاً استثنائيين بشكل خاص. فعدد من الترجمات لا تخرج عن كونها عملية إضفاء البطولة، على شكل ليون الأفريقي لداڤيز (داخلية، ٢٠٠٧). إن ما يوضع في قفص الاتهام هو قدرة الوسيط على ترجمة الثقافات في ما بينها، وليس فقط قدرته على النقل أحادي الجانب لمجموعة معارف أو ثقافات (شافر وآخرون، ٢٠٠٩، ٢٠٠٩). وعلى العكس من ذلك، يبدو أكثر إنصافاً، إعادة تسجيل هؤلاء الأفراد ضمن بعض الأمور العادية والطبيعية لتاريخ التنقلات في البحر المتوسط، في العصر الحديث أقلّه.

#### انتقالات ومسارات؛ من الذات إلى الآخر

علينا إذاً أن نقوم بالقياس الإحصائي الصحيح للظاهرة. لنأخذ مثالاً الصيغة الأولية والأكثر جذرية للانتقال «إلى الجهة الأخرى». إن صورة المرتد الديني اليوم، وبخاصة صورة المرتد الذي يترك الإسلام من أجل التحوّل إلى

المسيحية، أصبحت مأساوية بسبب النتائج الاجتهاعية والسياسية التي يؤدي إليها الارتداد في البلدان الإسلامية. فنحن أمام التطابق بين هوية وطنية ودين مسيطر (تطابق لا تبتعد عنه، من جهة أخرى، أوروبا التي تستدعي جذورها المسيحية)، يفسر هذا التبلور الشوڤيني اليوم عدم التسامح الشديد تجاه حوادث التخلي عن الإسلام. غير أن تفحص هذه الظواهر نفسها في العصر الحديث يكشف، على العكس من ذلك، أشكالاً من التسوية والتسامح لا يمكن تصورها مطلقاً في أيامنا هذه. فإما أن نقبل الطابع الإلزامي لهذه التحوّلات الدينية، في تلك الفترات، ضمن سياقات حربية تزيد من عدد السجناء والأسرى، أو أن يقوم تفسيرها على الإلزام، أي الضغط الذي نخضع له. يعود عدم استقرار الكتابات الدينية إلى التعددية أو التقلب في صيغ الاعتقاد التي شكلت، عموماً، حقيقة العصر الحديث والتي يجب أن تأخذ في الحسبان، كها هو الحال بالنسبة إلى التحوّلات الدينية المتقاطعة بين كاثوليك وبروتستانت، الثابتة تماماً من جهة أخرى.

كم من الرجال والنساء، اصبحوا نتيجة مصادفات الوقوع في الأسر، ورحلاتهم الحرة رغماً عنهم نقلة أفكار وعمارسات ثقافية؟ وتبدو معرفة اللغات الأوروبية في المجتمعات المغربية والمشرقية، في المرحلة الحديثة أكثر تعمقاً عما نتصور. ولا يمكننا حصر استخدام هذه اللغات بالمترجين المحترفين الذين جعلنا منهم اليوم مترجمين ثقافيين بامتياز. لقد احتل هؤلاء المحترفون، بالطبع، مواقع تفاعل مميزة بين أوروبا الغربية والعالم الإسلامي، غير أننا إذا تفحصنا مواقف التواصل المعروفة جداً، فإننا نلاحظ أن حضورهم لا يستند فقط، إلى كفاءتهم اللغوية. فقد وُظفوا في الغالب، لأسباب بروتوكولية بسيطة أو من أجل عمارسة الرقابة على الأجانب، أو كذلك من خلال امتياز موروث، أو من دون عمل حصري. أضف أن كمية من عمليات الترجمة قد تمت في الواقع من دون عمل حصري. أضف أن كمية من عمليات الترجمة قد تمت في الواقع من دون تميز، من خلال مترجمين مرتجلين، أسرى مسلمين سابقين في أوروبا وخليلات تميز، من خلال مترجمين مرتجلين، أسرى مسلمين سابقين في أوروبا وخليلات ومرتدين، إلخ. إذا قمنا بإحصاء جميع هؤلاء الوسطاء وأضفنا إليهم التجار أو

قدامى السبحناء أو الجنود، أو الحجاج أيضاً، فإن فئة النقلة، كما تصورتها ناتالي روثهان، ليسبت بعيدة من التفجر. وبقول آخر، علينا أن نضع موضع الشك إشكالية «الانتقال» والتوسط.

وكما ذكرنا، تأتي الصعوبة المنهجية لمقاربة موضوع الاحتكاك من خلال الوسطاء، في المكانة الأولى، من أنها تفصل ضمنياً كيانين بسيطين، قبل التفكير في إدمجها في علاقة من خلال عوامل الربط هذه. وفي مكانة ثانية، إن حقيقة الاحتكاك نفسها، بين المجتمعات، والغامضة جداً، تجد صعوبة في الانضواء ضمن توسط عملاء المؤسسات أو المختصين. أما في ما يخص الانتقال، فها هي طبيعته؟ وأي نوع من التجاوز يُهارس بشكل ملموس من خلال اجتياز البحر المتوسط؟

علينا أن نأخذ في الحسبان نقتطين حاسمتين، ضمن هذا المجال. تقوم الأولى على فكرة أن مفهوم احتكاك محدد في أماكن معينة غير منطقي. فلا أحد ينكر وجود أماكن منفصلة للقاء، أو من أجل الاختلاط. وما من شك في أن مرافئ البحر المتوسط كانت أماكن للاختلاط أو للمواطنة العالمية، في بعض العصور. غير أننا لا يمكن أن نتصور أن نرى فيها المختبرات المتوسطية الوحيدة للمواجهة واللقاء. إن ممارسة الخطف لقاء فدية مالية، مثلاً، والتي انتشر ت كثيراً في العصر الحديث، قد قادت عدداً من المسلمين الأسرى إلى العمل في أعماق منطقة اليروڤانس، كماكان حال فرنسيين وإنكليز عملوا في ملكيات زراعية في أرياف منطقة البربر. لقد استطاع أولئك وهؤلاء مجاورة نساء والتحدث إليهن. إنه عنصر قوى في مسألة اللقاء يمنعنا من حصر إشكاليات الاختلاط الثقافي ضمن شمعار أفضلية ذكورية. إن اللقاء إذاً متشعب، وهو يخص، على درجات متنوعة، مجموع المجتمعات. إن الحركة، من جهة أخرى، وبقول آخر الانتقال الجغرافي للرجال، وبدرجة أقل للنساء، ليست الشرط الوحيد للانفتاح على ثقافة الآخر. وكما عبر عن ذلك سسانجي سوبراهمانيام، إن مسافراً (ولنحدد: حتى لو كان أسيراً)، ليس فرداً معزولاً: إنه يمثل عنصراً من نظام أكثر اتساعا ينتج حركة، أي آلية (سوبراهمانيام، ١٩٩٨، ص ٤١). وفي مـكان ثان، إن صدمــة ترحيل مجتمع نحو آخر، تصبــح حقيقية جداً أحياناً، إلا أنه لا يمكن أن تختلط مع صدمة اكتشاف الغير. ألم تظهر هذه الصدمة دوماً في حالة الاحتجاز والأسر، طالما أن هذه الظروف قد بقيت شبه روتينية في القرن السادس عشر، أو السابع عشر (مورو، مثلاً، Moureau, 2008). لا تختلط كل صدمة إبعاد أو عزل أو اجتثاث، بالضر ورة، مع الاغتراب الثقافي؛ ذلك أن الصعوبـــة أو الألم الناتج من الانغماس في بلـــد غريب لا تفرض دوماً وجود صدمة الغريب - التي تؤدي بخاصة إلى توليد التلاقح الثقافي، وإلى فقاعة انتقالية (أبادورَيْ، ١٩٩٦، Appadurai). ومن دون العودة حتى إلى حالة الأسرى، أو سمجناء الحرب، يمكن أن تؤدي وحدة المسافر والبعد عن الوطن إلى خطاب الابتعاد، من دون استبعاد سيطرة جزئية، أقلَّه لقوانين البلد الأجنبي. لقد أفرطنا في استخدام بلاغة سوء الفهم الثقافي في هذه المواقف، حتى لو كان سوء فهم منتج... إن هذا التمكن من قوانين عالم آخر (وليس بالضر ورة من عالم مختلف) قادر، جزئياً، على تفسير كيف استطاع حضور المسلمين في أوروبا، خلال الحقب الحديثة، أن يترك قليلاً من الآثار الوثائقية للتوترات وحالات التعصب؛ وتبقى الأحداث «العنصرية»، و «الاعتداءات على الأتراك» في أوروبا الغربية، استثنائية أو ذات حجم محدود جداً حتى نهاية القرن الثامن عشر تقريباً (داخلية وڤانسان، ۲۰۱۱).

إن هذه العلاقة المسيطر عليها نسبياً في أوروبا الغربية، أو حجم ظواهر الاندماج والتهاهي للعديد من الأفراد أو المجموعات القادمة من العالم الاسلامي، يقود إلى إعادة النظر في الفكرة السائدة حول فرق ثقافي شديد من الصعب تجاوزه من قبل هؤلاء. وهناك حالة، أصبحت معروفة من الآن فصاعداً، إنها تلك التي درسها أحمد بوشارب (٢٠٠٤)، إنها وجود عشرات الآلاف من المراكشيين في البرتغال في القرنين السادس عشر والسابع عشر. لقد ارتبط هذا الخضور بظواهر الأسر وكذلك أيضاً بالانتقال الإرادي لقبائل بأسرها، كانت تعيش صعوبات اقتصادية ومجاعة وأزمات سياسية. أما الاندماج المعاكس في تعيش صعوبات اقتصادية ومجاعة وأزمات سياسية. أما الاندماج المعاكس في

أرض الإسلام لأفراد جاؤوا من أوروبا الغربية، فقد شكل ظاهرة لافتة، منذ المراحل الوسيطية، وترافق مع استخدام الميليشيات أو الحرفيين «الفرنجة» وفاقاً للتسمية التي خُص بها مسيحيو أوروبا الغربية (دوفورك، ١٩٦٦؛ ساليكرو إي للوش، ٢٠٠٢).

ونلاحظ، أكثر من ذلك، وفي ما يتعلّق بأنموذج الهجرات المعاصرة، أن ليس بالإمكان أن نتصور دوماً هذه الانتقالات على أنها قطوع، على شكل انتقال نهائي ومأساوي "إلى الجهة الأخرى" كما قد بينت ذلك، بخاصة، طلبات التعميد المقدمة من قبل المسلمين، والتي تفترض قطعاً جذرياً مع عالمهم الأصلي وبعثاً جديداً في المسيحية، أو الانتقالات الدينية بالاتجاه الآخر. كانت "الارتدادات" دارجة، وقد ولّدت هذه الظاهرة خشية واضحة لدى السلطات الكنسية. أما التجار، الذين كانوا ينتقلون من ضفة إلى أخرى من البحر المتوسط، فقد كشفوا أحياناً، في محيطهم عن أشخاص أكثر إغفالاً، يقيمون في أوروبا بطريقة غير مستقرة وموقتة، وبشكل مقبول. لقد كانت هذه الهجرات، في هذا الاتجاه أو الاتجاه الآخر، عبر المتوسط بعيدة عن أن تعتبر دوماً على أنها انتقال نهائي إلى الجهة الأخرى، بل كانت تجارب موقتة أو تذبذبات منتظمة.

ومن جهة أخرى، وعلى مستوى آخر، اعتبر علم التأريخ للعالم العربي حتى مرحلة قريبة، أن المسافرين العرب لم يهتموا إلّا قليلاً بأوروبا (مؤذن وبن هادا، ٢٠٠٣؛ مطر، ٢٠٠٣ و ٢٠٠٩ معتموا الله قليلاً بأوروبا (مؤذن وبن لقد انتاب أوروبا الفضول من أجل اكتشاف ثقافات ومجتمعات أخرى، فيها هذه الثقافات والمجتمعات لا تهتم سوى بذاتها (آلام (Alam) وسوبراهمانيام، هذه الثقافات والمجتمعات لا تهتم سوى بذاتها (آلام (علاقة مع الآخر إلى مبدأ أفول. إن المجتمعات الإسلامية، المؤمنة بتفوقها، لا تبدي اهتهاماً بأوروبا، فهي لم تسع إلى تعلم اللغات الأوروبية في الوقت نفسه الذي أسست فيه أوروبا، بالمقابل، مدارسها المختلفة لتعليم اللغات الشرقية في مدارس متنوعة.

كان يجرى التركيز، من منظور لويس، على العدد القليل من سمير السفر

الإسلامية في أوروبا، وعلى الشعور الشديد بالغرابة الذي ألم بسفراء الأمم الإسلامية في تلك المناطق. وكان يجري الإلحاح على تعابير المسافة البعيدة: المسافة الدينية، القطع الثقافي، إلخ (قدوري، ٢٠٠٠). إن الدراسات الأخيرة لمظفر آلام وسانجي سوبراهمانيام ونبيل مطر تدخل النسبية إلى هذا المدار الإسلامي الضعيف في مجال السفر أو تعترض عليه. إن تفرد أوروبا نفسه، في مجال الاستكشاف والاكتشاف يتلقى، اليوم، إعادة نظر، على شكل ردة فعل (كازاله, Casale).

هل بإمكاننا أن نشير إذاً، من هذا الجانب أو ذاك، إلى تآلف ثقافي غامض ينبثق عن هوية متوسطية مشتركة؟ يطغى هذا البرهان في كتابات المؤرخين الذين يشرحون بهذا الطريقة، بخاصة، تواتر دخول الأوروبيين في الإسلام في العصر الحديث. فبالنسبة لشاطيء شال البحر المتوسط، ليس للانتقال من الجانب الآخر، في العمق، إلّا القليل من التأثير، إذا لم يكن الخشية من الختان (أنظر بخاصة بن نصار وبن نصار، ١٩٨٩).

وهكذا، فقد تبين أن رجال شركة پونان (Ponant) للنقل البحري حاضرون فعلاً في البحر المتوسط في الحقبة الحديثة، ويزداد حضورهم ما إن نتقدّم باتجاه القرن الثامن عشر. ويعيد التأريخ للبحر المتوسط، حالياً، اكتشاف الحضور البريطاني أو الهولندي وتقويمه، ضمن هذا الإطار، مع توسع بحري وتجاري واضح. وفيما كان بعض أكبر القراصنة البربر في القرن السادس عشر أو السابع عشر إنكليزياً أو هولندياً، فقد تبين أنه، وبالمقابل، وإضافة إلى وجود البحارة الأتراك على الأسطولين الفرنسي أو الإسباني، فإن البحرية الإنكليزية، مثلاً، قد استخدمت بحارة «عرباً» أو «تركاً». وهكذا كانت الجزر البريطانية مكان انتقال، بل وتمركز أيضاً، لعدد ذي دلالة من اللاجئين المسلمين الأسرى العابرين أو التجار، أيضاً، القادمين، بخاصة من مراكش أو سلطنة الجزائر.

ونلاحظ، ضمن إتجاه جغرافي معاكس، في جنوب البحر المتوسط،

التنقلات نفسها التي تؤكد ظواهر التعارف المتبادل نفسها، واستمرار الممثلين والمهارسات. إن استخدام اللغة الفرنجية، التي لا حاجة للتذكير أنها تتألف، في أغلبها، من خليط من اللغات الرومانية، ضد مصلحة اللغة العربية أو التركية، يخص أولاً البحر المتوسط الإسلامي، حتى ولو أنها تستخدم أيضاً، وفاقاً للمناسبات، في سياقات جنوبية أكثر، بين الأوروبيين الذين يتقنون لغات أخرى مشتركة. إلّا أن اللغة الإفرنجية كانت تستخدم أيضاً في بعض السياقات جنوب الصحراء، في التواصل مع التجار الأوروبيين، كما تثبت ذلك شهادات متنوعة (داخلية، ٢٠٠٨). لم تتوقف حدود البحر المتوسط، إذاً، عند شهال الصحراء، إذ تم التقاطع بين الفضاءات، بشكل خاص، من خلال تنقل عبيد جنوب الصحراء، ويظهر بذلك عالم أكثر استمراراً من الناحية الثقافية وأكثر جنوب الصحراء، ويظهر بذلك عالم أكثر استمراراً من الناحية الثقافية وأكثر استجاماً عما نتصوره، من حيث المبدأ. ويتجاوز هذا الاستمرار مسألة إبراز وجود تاريخ متواصل.

لذلك يصبح من المشكوك فيه استجواب البحر المتوسط، فقط، من خلال مقارنته مع بحار متوسطة أخرى (غيّو ولومبار ويُتاك، ١٩٩٨ ، ١٩٩٨ لمتوسطي (Lombard, Ptack للاحظة للقيمة المطلقة للأنموذج المتوسطي صحيحة، غير أنها خادعة أيضاً. فإذا كان من حقنا أن نقارن، مثلاً، الصحراء بالمتوسط مشيرين إلى نوع من التناظر، مبتعدين بذلك عن كل تحديد لما هو خاص، يبدو صحيحاً أيضاً، أقله، واستشرافياً، أن نعيد تموضع الحيّز المتوسطي باعتباره حيّزاً للاحتكاك، وكذلك للاستمرار، ضمن منظور أكثر اتساعاً، بعيداً عن حقيقة جغرافية وهمية للحوض المتوسطي للست الدراسة المشتركة للمتوسط، في ذاته، ما جعلت مرتداً إسبانياً من القرن السابع عشر، ينجح في إحراز مكانة في الإدارة العسكرية العثمانية في الجزائر، أو مراكشياً يصل إلى مرتبة

<sup>(</sup>۱) ننتظر حول هذه الأسئلة المؤلف الذي سيصدر عن الكاتبة پيريغرين هوردن ونيكولا لابورسيل، القارة السائلة، دراسة في تاريخ البحر المتوسط (الجزء الثاني من البحر الفاسد: هوردن و بورسيل، Peregrine Horden et Nicholas Purcell, Liquid Continent: A Study of (۲۰۰۰ Mediterranean History (2° vol. de The Corrupting Sea: Horden et Purcell, 2000).

ضابط في الجيش الإسباني، أو الفنلندي. تكشف هذه الأمثلة، الأكثر بروزاً، أو أخرى أقل انتشاراً، قدرة على التكيف مع مجتمع آخر يقوم على المعرفة البينية الغامضة، وعلى شبكات التبادل ذات الشدة المتنوعة، غير أنها الثابتة والمستمرة، عموماً.

إلّا أن هذه المجتمعات في حالة الاحتكاك، المتجاورة أو المتلاصقة، أو في حالة علاقات متبادلة دائمة، تتداخل إحداها في الأخرى، وتنمو ضمن نوع من الوحدة الجوهرية، حتى لو كانت، من ناحية أخرى، في علاقة عداء سياسي، أو ديني. فهي تنمّي، من خلال ممارستها «أماكن مشتركة» بالمعنى الأكثر حرفية، والتي لا يختلط تعريفها مع ذلك، مع تعريف «مناطق الاحتكاك»، ولا مع ما عرّفه أفنار بن زاكن على أنه «مناطق سيطرة متبادلة»، حين تمنح هذه التعاريف طابعاً عيطياً للاحتكاك، أو تشكل حيّزاً مستقلاً للاحتكاك أ. وتتمثل الصعوبة كلها في متابعة الاعتقاد بأن هذا الاحتكاك أساسي وأنه جزء من طبيعة المجتمعات المتفاعلة في ما بينها، ونتاج آلية داخلية مضاعفة. ويمكن، أن تُقرأ هذه الآلية، إضافة إلى ذلك، على أنها مشتركة وعادية ليس ضمن عملية مسرحية خاصة تحتاج إلى ممثلين خاصين. إنها ترجمة من دون مترجمين.

نسدرك أن نظام الإلفة والمعرفة المتبادلة الجوهرية يتلاشى بفعل البعد وتراجع العلاقات المتبادلة. ولقد بقي هذا النظام قوياً جداً مع بريطانيا العظمى حتى الاحتلال الإنكليزي لمصر وما بعده. ولم تكن شبه الجزيرة الإسكندناڤية غريبة عن وحدة المعنى هذه مع البحر المتوسط الإسلامي، وإذا كانت علاقات شبه الجزيرة هذه مع البحر المتوسط سواء أكانت عنيفة أم سلمية، محدودة، مع بداية العصر الحديث، فإن القرن الثامن عشر يشهد بثبوت حضور مألوف بلاسكندناڤيين في البحر المتوسط (ديفُوي، 1956, 1956). فلم تُمح من للإسكندناڤيين في البحر المتوسط (ديفُوي، 1956). فلم تُمح من

<sup>(</sup>۱) تتأتى مثل هذه المهارسات للثقافة المتقاطعة ضمن حيّز ثقافي غنى ومحرض في شرق البحر المتوسط، حيث المهاجرون من الثقافة الأوروبية يندمجون مع مهاجري ثقافة الشرق الأدنى من أجل خلق «منطقة تفاعل متبادل» أساسية (بن زاكن، ۲۰۱، ص ۷)، أنظر داخليه (۱۹۹٥).

الذاكرة الغارة الشهيرة للقراصنة الجزائريين على آيسلنده عام ١٦٢٧، والتي أدت إلى أسر عدة مثات، غير أنها أفسحت في المجال لحضور تجاري إسكندناڤي مفيد جداً، لمراكش بخاصة (هيلغازون، ١٩٩٧، Helgason، ١٩٩٧). فقد هاجر حرفيون دانهاركيون أو سويديون أو مرتزقة إلى هذا البلد، على مدى هذه الفترة. ما الذي بقى من البحر المتوسط، على ضوء هذه العلاقات والتقاطعات

ما الذي بقي من البحر المتوسط، على ضوء هذه العلاقات والتقاطعات الواسعة جداً، والتي لا يمكن لإطار الاتفاقات الدبلوماسية لوحده، أن يوفيها حقها؟ كيف يمكن أن نفكر في هذا البحر ضمن مقياس استمرار حقيقي للمجتمعات ووحدة جوهرية للوقائع الاجتماعية؟

#### عالم مناوئ ومستمر في الوقت نفسه

لا يرتبط تصور أوروبا والإسلام ضمن استمرارية ثقافية تحمل طابعاً متوسطياً، وكذلك عبر البلطيق، بخاصة، بفكرة الاختلاف، حصرياً، وهو يرتبط بدرجة أقل أيضاً بفكرة النزاع. ليس البحر المتوسط عالماً متجانساً ولا غير متميّز، مها كان المقياس الذي ننظر منه إليه. إن حالات عدم التناظر والفروق من مجموعة مجتمعات أو حضارات إلى أخرى، والواقعية حقاً، ليست محصورة ضمن هذه «الأفكار الدارجة» التي أشرنا إليها سابقاً، ولا في هذا الاستمرار الأكثر شمولاً الذي نحاول هنا أن نوضحه. إن عدم التناظر في هذا الاستمرار الأكثر شمولاً الذي نحاول هنا أن نوضحه. إن عدم التناظر في صيغ وصف الأسفار أو في العلاقة مع الآخر هي حقيقية فعلاً، كما تمت الإشارة إلى ذلك سابقاً. ولكن إلى ماذا تشير هذه الفروق في الحقيقة؟ وعلى ماذا تقوم إذا ما أهملنا البدهيات المبدئية، أي الكيانات الواضحة مبدئياً؟

يشار بإصبع الاتهام في هذا، من هذا الجانب من المتوسط وذاك، إلى صيغ الندماج الغريب في البنى الاجتهاعية. ويمكننا أن نقابل، من دون المبالغة في التعميم، صيغتين تفاضليتين في الاندماج يمكن أن تميّزا مجتمعات أوروبا الغربية من جهة، والمجتمعات الإسلامية من جهة أخرى. ومهما كانت أسباب ذلك - ديمغرافية، كما استطاع فيرنان بروديل أن يشير إلى ذلك، أو بنيوية، كما عبر عن ذلك أرنست غلنر (١٩٨١، Emest Gellner) - يمكن أن تعرَّف المجتمعات ذلك أرنست

الإسلامية في تلك اللحظة، على أنها مجتمعات اندماج، تحتفظ بمكان واسع، معترف به بشكل كبير، لمسيحيين ويهود من أصل أجنبي. لقد استطاع أشخاص من أوروبا، ذوو مقامات متنوعة جداً، بذلك أن يندمجوا على مستويات السلم الاجتماعي كافة، ضمن هذه المجتمعات، من الجندي أو الخادم إلى إداريي القصر والوزراء.

لقد كانت هـذه المجتمعات، في الواقع، مجتمعات «اندماج»، ولم يكن أي واحد منها، مطلقاً، مغلقاً أمام الأجنبي، في أوروب الغربية أيضاً. غير أنه وبطريقة شبه رسمية أو واضحة، استطاع عدد من المسلمين أن يجدوا مكانة هنا وهناك، في هذه الجماعة القروية أو المدينية، في تلك الكتيبة أو الجماعة الكنسية، حتى اختفوا من المشهد الاجتماعي. غير أن اندماجهم، كي نحافظ، عـن قصد، على هذا المصطلح الذي تجاوزه الزمـن، لم يكن ممكناً إلّا ضمن هذا الشكل الصريح من الاندماج والضم، من دون أفق صعود اجتماعي واضح، بعيد من الإدهاش، كما كان يجب عليه أن يكون الحال، بالاتجاه المعاكس، في الولايات العثمانية المغربية. كان بإمكان عدد من الأوروبيين من أصل مجهول أو الفارين من المنفي أن يأملوا، وفاقاً للسياقات، والعصور، أن يحققوا ثروة في هذه المقاطعات العثمانية أو في مراكش، وذلك صعوداً، لاحدود له ضمنياً، حتى أعلى وظائف الدولة. ولم يكن هناك مسار نظير يسمح للمسلمين، حتى المعمدين منهم، باحتلال منصب أو وظيفة ذات أهمية في البلاطات الأوروبية. ويمكن الإشارة إلى بعض الأمثلة المعاكسة التي تبعدنا من الاعتقاد بأن هذه الأنظمة الاجتماعية والسياسية مختلفة جذرياً وغير قابلة للمقارنة، إلَّا أن هذه الأمثلة تبقى معزولة جداً. لقد ركزت دول أوروبا الغربية، في العصر الحديث، من خلال سمعيها لتوظيف المرتزقة، في هذه الحقب، على مبدأ الولادة وعلى ترجيح المنبت الحسن، ولم تستبعد الغريب باعتباره كذلك - فذلك صنف معقد، من جهة أخرى، وغير قائم على الغربة وحدها بكل تأكيد - بل لأنه أنموذج صعود

اجتهاعي للمرتد المنطلق من الصفرا. وحتى الأمراء المغاربة الذين تحالفوا بشكل علني مع المسيحية في روما لا يبدو أنهم قد استطاعوا أن يقيموا سلالات كبيرة ولا أن يهارسوا مهناً مهمة في أوروبا (ألونزو أسيرو، ٢٠٠٦، A. Acero)، بالرغم من أنه قد أحسن استقبالهم وإكرامهم.

تندرج مسالة لغة الآخر، عندئذ، ضمن جدول تاريخي- أنتروپولوجي، غير متناظر، فــكل مجموعة مجتمعات تبني مســـتويات مقاومتهـــا وقبولها تجاه الآخر ضمن المنطق الجيوسياسي الذي يشمل خصومة بنيوية ودائمة للإسلام والمسيحية. وبشــكل عام، فيها كانت أوروبا الوســطي والشر قية، في جزء كبير منها، تحت السيطرة العثمانية، كانت أوروبا الغربية تختار، في أثناء العصر الحديث، رابطاً كتابياً ومعرفياً مـع المجتمعات المعروفة بالشرقية، تم التعويض عنه، بالمقابل، من خلال إهمال ظاهر، أو تردد، خارج إطار تبشيري، في استقبال صريح لرجال ونساء قادمين في هذه المجتمعات. إن النزعة الإنسانية المشرقية، التي تأكدت بدءاً من القرن السابع عشر، بخاصة، والتي كانت بشكل واضح وريثة تقاليد الحج إلى الأرض المقدسة والبعثات الدينية، قوبلت بالمقابل بهذا الانغلاق النسبي لمجتمعات أوروبا الغربية والشهالية الغربية. فقد تلقت هذه المجتمعات، في الواقع، أعداداً من المسلمين، بشكل رسمي أو غير رسمي، إِلَّا أَن ذَلِكَ تِم في الغالبِ مِن دون إرادة في معرفتهم أو من خلال التقليل من كفاءتهم الاجتماعية (هيبيرغير وآخرون، ٢٠٠٩). يندرج هذا «الفضول» الشهير لأوروبا تجاه الشرق، بالطبع، ضمن شكل من الإبعاد، الــذي لا يقتصر عــلي الإبعاد الفكــري والذهني فقط، كما عـــتر عن ذلك نقد الاستشراق، (ديو، ٢٠٠٩)، بل يشمل أيضاً الإبعاد الاجتماعي.

وبالمقابل طوّرت المجتمعات الإسلامية، في الوقت نفسه، معرفة براغماتية

<sup>(</sup>۱) انظر مساهمة محمد والدي وتوماس غليزينر (T. Glesener)، في مؤلّف جوسملين داخليه وقولفغانغ كيزار المسلمون في تاريخ أوروبها. الجزءالثاني انتقالات واحتكاكات في البحر المتوسط، ۲۰۱۲ (الجزء الأول لداخيله وفانسان، ۲۰۱۱).

عن أوروبا، وحافظت على مكانة شرعية ومقبولة لكل أنواع الفرار، سواء أكان أصله حراً أم مفروضاً، دائماً أم موقتاً؛ إلّا أنها عوضت هذا الانفتاح الوظيفي من خلال استبعاد ثقافي. فلم تكن الثقافة الأوروبية السامية فيها ذات جاذبية معترف بها، وهذا لا يعني أنها لم تكن معروفة فيها. لقد وصف أنطوان غالان، معترف بها، وهذا لا يعني أنها لم تكن معروفة فيها. لقد وصف أنطوان غالان، (A. Galland, 2002) مثلاً، في مذكّراته، نحو عام ١٦٧٠، عروضاً مسرحية لكورنييه أوموليير قدمت في إزمير، في القنصلية الفرنسية، حيث تقاطر المجتمع التركي الراقي، بها في ذلك النساء. إن الانجذاب الثقافي الحقيقي فعلاً والثابت، تجاه أوروبا الحقيقية، لم يأخذ أبداً شكلاً رسمياً، وكان أقل مأسسة أيضاً من خلال النعليم، فقد ارتبط، إلى حد ما، بالذوق الخاص، وبتاريخ عائلي وشخصي، عمر"، مثلاً، عبر تقاليد عائلية رسختها أم إيطالية أو إسبانية.

إن عدم الانتظام كان ثابتاً، بكل تأكيد، ولم يكن يقتصر على التلاقي والانصهار والأفكار الدارجة. ونلاحظ أنه لا يتأتى عن فرق ثقافي ضمني، بل عن تراكيب اجتماعية متعارضة وخيارات سياسية أو إدارية أيضاً، وعسكرية بشكل أقل، كما هو حال النظام المملوكي، وتلك خيارات عقلانية في مجموعها إلَّا أنها متمايزة. لم يكن كل فرق بالضرورة فرقاً ثقافياً. فليس كل شيء ثقافة، ويثبت أن الانقطاع هنا قد تم بين خيارات حكم سياسية، عموماً، أكثر مما هو بين عوالم ثقافية. أضف أن أوروبا لم تكن موحدة، كما أن البحر المتوسط الإسلامي لم يكن يشكل كتلة، ويمكن أن يقارن النظام السياسي للسلطة في الجزائر بشكل طبيعي بنظام الحكم في بولونيا، من قبل المراقبين. ولم يكن المعاصرون يفكّرون، أيضاً، وبشكل منظم، بالتعارض الأساسي بين المسيحية والإسلام، فمراحل المواجهات الدينية الكبرى بين الكاثوليك والبروتستانت وكذلك مع الأرثوذكس قد قادت إلى كل أنواع المقاربات الأفقية التي أزالت المفهوم الذي يرى في البحر المتوسط خط صدع بسيط في أوروبا مسيحية معارضة للإسلام. نحن هنا، من دون شك، أمام رؤية ثنائية جرى تنظيمها بشكل ارتدادي أو جامد ضمن قدسية وهمية (ليبرمان، ١٩٩٧، Lieberman). إن الخطاب الديني لم يكن ثنائياً إلى هذا

الحد، وعلى العكس من ذلك... إن فرضية التقريب والمجانسة المباشرة وفرضية الغيرية ليستا متنافرتين.

ليس علينا فقط، أن نتجاوز رؤية أحادية لهذا التاريخ حيث لا يأتي تحديد المعارف وفعاليتها إلّا من أوروبا الغربية، ولمصلحة رؤية تبادلية أكثر لهذه التحويلات والانتقال. إن علينا، إضافة إلى ذلك، ان نعيد النظر في موضوعة التحويل نفسها. تقيم هذه المجتمعات علاقة تبادلية تقوم على التقاسم والتشابه في ممارستها أو معارفها. غير أن هذه الأفكار الدارجة لا تقع بالضرورة تحت رمز التناغم. إن مثال اللغة الإفرنجية المتوسطية يبرهن على ذلك. فبدل أن تمثل هذه اللغة لغة التوافق كما يمكن أن يُفترض ذلك مبدئياً، من خلال تقارب غير واع مع الاسبيرانتو، فقد فرضت نفسها تحت هذه التسمية في لحظة نزاع كبير، في مرحلة اندفاعة حرب القراصنة، في القرن السادس عشر، أي ضمن سياق عداء مرحلة اندفاعة حرب القراصنة، في القرن السادس عشر، أي ضمن سياق عداء في ما بيننا، إن اللغة الإفرنجية هي لغة مشتركة لا تقلل في شيء من مبدأ الغيرية في ما بيننا، إن اللغة الإفرنجية هي لغة مشتركة لا تقلل في شيء من مبدأ الغيرية المسلحة بين المتحدثين بها.

\*\*

علينا، في الختام، أن نتساءل عن معنى المجتمع، وعن معنى الاحتكاك أو البحر المتوسط؟ ما الذي يبقى من البحر المتوسط ما إن ندرك الطابع «الانعكاسي الخلفي»، والوهمي البارز لتحويله إلى «حقل ثقافي»؟ إن السؤال عمّا يكوّن مجتمعاً لا يعود، عندئذ، من دون جدوى، ويعيد إلى مشكلة عدم قابلية الاختلاف للاختزال. وتدعونا الأمثلة التي أشرنا إليها، بشدة، إلى عدم المطابقة بين مجتمع وثقافة، وإلى رفض النزعة الثقافية السائدة، أو الوسم المنتظم بالثقافة السائدة الذي تقوم به العلوم الاجتماعية، منذ سنوات عدة، وفي النقاش المديني، بشكل أوسع. إن المساواة بين المجتمع وثقافته تقود منطقياً إلى بحث عن صورة الوسيط، باعتباره أداة احتكاك، وذلك على حساب الأخذ في الاعتبار، الأكثر شمولية، للاستمرار الغامضة والتافهة وللصيغ الأقل إثارة للمعرفة البينية.

يظهر مجتمع ما، في الواقع، أمام أعيننا على أنه مجموعة ملامح أو عناصر مؤسسة، نادراً ما تعيد، إذا ما عولج كل منها بشكل منعزل، من ذاتها، إلى فردية، وإلى تميّز مطلق. إن تركيب هذه العناصر وتكرارها الكبير إلى حد ما، أو كثافتها هنا وهناك، يمنح مجتمعاً ما، أو مجموعة مجتمعات كلية خاصة، بشكل فعلي، وقواعد فردية. غير أنه إذا ما انتقلنا من مجتمع إلى آخر، في هذا العالم المتحرك، فإننا نجد أن الأنظمة أفقية، ومشتركة في كل جزء، ومنتجة بشكل جماعي أيضاً في فإننا نجد أن الأنظمة أفقية، ومشتركة في كل جزء، ومنتجة بشكل جماعي أيضاً في بعض الأوجه، وتتقابل وتتعارض، في أوجه أخرى. إن الجوهر البيني عميق، في كل الأحوال، والعداء الجيوسياسي لا يستبق في شيء استحالة قياس الثقافات، وبشكل أكبر عزلة، المجتمعات. غير أنه إذا أردنا أن نقوم بهذه الملاحظة وأن نتقدم في قراءة أكثر استمراراً وامتداداً للبحر المتوسط، فليس علينا أن نتجاوز روية بدهية عنه فقط، وهذا ما تتبحه، بشكل كامل، الانتقادات الأنتروبولوجية للنزعة المتوسطية، بل علينا أيضاً أن نتجاوز علم التاريخ التسجيلي القائم على مفهومي المسافة والصدع، سواء، كان مبرراً من متطلبات تصفية الاستعار أو من الانكفاءات الأكاديمية أو بالبراهين الجيوسياسية الحديثة لحرب جديدة بين من الانكفاءات الأكاديمية أو بالبراهين الجيوسياسية الحديثة لحرب جديدة بين الغرب والإسلام (زاخسناير، ۲۰۰۷، ص ۲۸۸ ع ۱۸۵).

# المراجع

ALAM Muzaffar et Subrahmanyam Sanjay, 2007, Indo-Persian Travels in the Age of Discoveries, 1400-1800, Cambridge, Cambridge University Press.

Alonso Acero Beatriz, 2006, Sultanes de Berbería en tierras de la cristiandad. Exilio musulmán, conversión y asimilación en la Monarquía hispánica (siglo XVI y XVII), Barcelone, Bellaterra.

Appadurai Arjun, 1996, Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization, Minneapolis, University of Minnesota Press.

BAEPLER Paul (ed.), 1999, White Slaves, African Masters: An Anthology of American Barbary Captivity Narratives, Chicago, University of Chicago Press.

BENNASSAR Bartolomé et BENNASSAR Lucile, 1989, Les chrétiens d'Allah. L'histoire extraordinaire des renégats, XVF et XVIF siècles, Paris, Perrin.

- Ben-Zaken Avner, 2010, Cross-Cultural Scientific Exchanges in the Eastern Mediterranean, 1560-1660, Baltimore, The John Hopkins University Press.
- BOUCHARB Ahmed, 2004, Os Pseudo-Mouriscos de Portugal no século XVI. Estudo de uma especificidade a partir das fontes inquisitoriais, Lisbonne, Hugin.
- Braudel Fernand, 1966 [1949], La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, 2° éd. revue et aug., 2 vol., Paris, Armand Colin.
- Casale Giancarlo, 2010, The Ottoman Age of Exploration, Oxford-New York, Oxford University Press.
- Colley Linda, 2002, Captives: Britain, Empire and the World, 1600-1850, Londres, Jonathan Cape.
- 2007, The Ordeal of Elizabeth Marsh: A Woman in World History, New York, Pantheon Books.
- Dakhlia Jocelyne, 1995, «La question des lieux communs. Des modèles de souveraineté dans l'Islam méditerranéen », dans Bernard Lepetit (ed.), Les formes de l'expérience. Une autre histoire sociale, Paris, Albin Michel (coll. «L'évolution de l'humanité»), p. 39-61.
- 2001, «La "culture nébuleuse" ou l'Islam à l'épreuve de la comparaison», Annales. Histoire, sciences sociales, 56 (6), p. 1177-1199.
- 2007, «Trickster Travels o la prodezza interculturale», Quaderni Storici, 126 (3), Schiavtù e conversioni nel Mediterraneo, p. 903-915.
- 2008, Lingua franca. Histoire d'une langue métisse en Méditerranée, Arles, Actes Sud (coll. « Bleu »).
- DAKHLIA Jocelyne et VINCENT Bernard (eds.), 2011, Les musulmans dans l'histoire de l'Europe, vol. 1. Une intégration invisible, Paris, Albin Michel (coll. «Bibliothèque d'histoire»).
- Davis Natalie Zemon, 2007 [2006], Léon l'Africain. Un voyageur entre deux mondes, trad. par Dominique Peters, Paris, Payot (coll. «Biographies Payot»).
- Davis Robert C., 2003, Christian Slaves, Muslim Masters: White Slavery in the Mediterranean, the Barbary Coast, and Italy, 1500-1800, Basingstoke, Palgrave Macmillan. Trad. française: 2006.
- 2009, Holy War and Human Bondage: Tales of Christian-Muslim Slavery in the Early Modern Mediterranean, Santa Barbara, Praeger.
- Desfeuilles Paul, 1956, «Scandinaves et Barbaresques à la fin de l'Ancien Régime», *Cahiers de Tunisie*, 15, p. 327-349.
- Dew Nicholas, 2009, Orientalism in Louis XIV's France, Oxford-New York, Oxford University Press.
- Dufourco Charles-Emmanuel, 1966, L'Espagne catalane et le

- Magbrib aux XIIIe et XIVe siècles. De la bataille de Las Navas de Tolosa (1212) à l'avènement du sultan mérinide Abou-l-Hassan (1331), Paris, Puf (coll. «Bibliothèque de l'École des hautes études hispaniques»).
- Dursteler Eric R., 2006, Venetians in Contantinople: Nation, Identity, and Coexistence in the Early Modern Mediterranean, Baltimore, The John Hopkins University Press.
- 2011, «On bazaars and battlefields: Recent scholarship on Mediterranean contacts», Journal of Early Modern History, 15 (5), p. 413-434.
- FISHER Michael H., 2004, Counterflows to Colonialism: Indian Travellers and Settlers in Britain, 1600-1857, Delhi, Permanent Black.
- Galland Antoine, 2002, Voyage à Constantinople, 1672-1673, Paris, Maisonneuve et Larose (coll. «Dédale»).
- Gellner Ernest, 1981, *Muslim Society*, Cambridge, Cambridge University Press.
- GREENBLATT Stephen, 1996 [1991], Ces merveilleuses possessions. Découverte et appropriation du Nouveau Monde au XVI<sup>e</sup> siècle, trad. par Franz Regnot, Paris, Les Belles Lettres.
- Greenblatt Stephen, Županov Ines et Meyer-Kalkus Reinhard et al. (eds.), 2009, Cultural Mobility: A Manifesto, Cambridge, Cambridge University Press.
- Guillot Claude, Lombard Denys et Ptak Roderich (eds.), 1998, From the Mediterranean to the China Sea: Miscellaneous Notes, Wiesbaden, Otto Harrassowitz.
- Helgason Thorstein, 1997, «Historical narrative as a collective therapy: The case of the Turkish raid in Iceland», Scandinavian Journal of History, 22 (4), p. 275-289.
- HESS Andrew C., 1978, The Forgotten Frontier: A History of the Sixteenth-Century Ibero-African Frontier, Chicago, University of Chicago Press.
- HEYBERGER BETNARD, GARCÍA-ARENAL Mercedes, COLOMBO Emanuele et VISMARA Paola (eds.), 2009, L'islam visto da Occidente. Cultura e religione del Seicento europeo di fronte all'Islam, Milan, Marietti 1820.
- HEYBERGER Bernard et VERDEIL Chantal, 2009, Hommes de l'entre-deux. Parcours individuels et portraits de groupes sur la frontière de la Méditerranée, XVIE-XXI siècle, Paris, Les Indes savantes (coll. «Rivages des Xantons»).
- HORDEN Peregrine et Purcell Nicholas, 2000, The Corrupting Sea: A Study of Mediterranean History, Oxford, Blackwell Publishers.
- HUNTINGTON Samuel P., 1996, The Clash of Civilizations and the

- Remaking of World Order, New York, Simon and Schuster. Trad. française: 1997, Le choc des civilisations, trad. par Jean-Luc Fidel, Geneviève Joublain et Patrice Jorland, Paris, Odile Jacob.
- KADDOURI Abdelmajid, 2000, Al-Maghrib wa urûbbâ bayna alqarnayn al-khâmis 'ashar wa al-thâmin ashar, Casablanca, Al-Markaz al-Thaqâfî al-Arabî.
- KAFADAR Cemal, 1986, «A death in Venice (1575): Anatolian muslim merchants trading in the Serenissima», *Journal of Turkish Studies*, 10, p. 191-218.
- Kerrou Mohamed (ed.), 1998, L'autorité des saints. Perspectives historiques et socio-anthropologiques en Méditerranée occidentale, postface de Lucette Valensi, Paris, Ministère des Affaires étrangères-Éditions Recherche sur les civilisations.
- Lewis Bernard, 2002, Que s'est-il passé? L'Islam, l'Occident et la modernité, trad. par Jacqueline Carnaud, Paris, Gallimard (coll. «Le Débat»).
- Lieberman Victor, 1997, «Transcending East-West dichotomies: State and culture formation in six ostensibly disparate areas», Modern Asian Studies, 31 (3), p. 463-546.
- MATAR Nabil (ed.), 2003, In the Lands of the Christians: Arabic Travel Writing in the Seventeenth Century, New York, Routledge.
- 2009, Europe through Arab Eyes, 1578-1727, New York, Columbia University Press.
- MOUDDEN Abderrahman el et BENHADDA Abderrahim (eds.), 2003, Le voyage dans le monde arabo-musulman. Échange et modernité, Rabat, Faculté des lettres et des sciences humaines (coll. «Série colloques et séminaires»).
- Moureau François (ed.), 2008, Captifs en Méditerranée (XVIE-XVIII<sup>e</sup> siècles). Histoires, récits et légendes, Paris, Presses universitaires de Paris-Sorbonne.
- Peristiany John G. (ed.), 1965, Honour and Shame: The Values of Mediterranean Society, Londres, Weidenfeld and Nicholson.
- Pirenne Henri, 2005 [1937], Mahomet et Charlemagne, préf. de Christophe Picard, édité par Jacques Pirenne et Fernand Vercauteren, Paris, Puf (coll. «Quadrige. Grands textes»).
- PITERBERG Gabriel, Ruiz Teofilo F. et Symcox Geoffrey (eds.), 2010, Braudel Revisited: The Mediterranean World, 1600-1800, Toronto, University of Toronto Press.
- ROTHMAN Natalie E., 2011, Brokering Empire: Trans-Imperial Subjects Between Venice and Istanbul, New York, Cornell University.
- Sachsenmaier Dominic, 2007, «World history as ecumenical history?», Journal of World History, 18 (4), p. 465-489.

- Salicru i Lluch Roser, 2002, «Mercenaires castillans au Maroc au début du xve siècle», dans Michel Balard et Alain Ducellier (eds.), Migrations et diasporas méditerranéennes. X-XVIe siècles [actes du colloque de Conques, octobre 1999], Paris, Publications de la Sorbonne (coll. «Série Byzantina Sorbonensia»), p. 417-434.
- Schaffer Simon, Roberts Lissa, Raj Kapil et Delbourgo James (eds.), 2009, The Brokered World: Go-Betweens and Global Intelligence, 1770-1820, Sagamore Beach, Science History Publications.
- Schmitt Jean-Claude, 1984, «La fabrique des saints» [note critique], Annales. Économies, sociétés, civilisations, 39 (2), p. 286-300.
- Subrahmanyam Sanjay, 1998, «Notes on circulation and asymmetry in two Mediterraneans, c. 1400- 1800», dans Claude Guillot, Denys Lombard et Roderich Ptak (eds.), From the Mediterranean to the China Sea: Miscellaneous Notes, Wiesbaden, Otto Harrassowitz, p. 21-43.
- 2011, Three ways to be Alien: Travails and Encounters in the Early Modern World, Lebanon, Brandeis University Press-Historical Society of Israel.
- Todorov Tzvetan, 1980 [1978], «Préface à l'édition française», dans Edward W. Said, L'orientalisme. L'Orient créé par l'Occident, trad. par Catherine Malamoud, Paris, Seuil, p. 7-10.
- 1982, La conquête de l'Amérique. La question de l'autre, Paris, Seuil.
- 1988, «Tocqueville et la doctrine coloniale» [introduction], dans Alexis de Tocqueville, *De la colonie en Algérie*, Bruxelles, Complexe (coll. «Historiques-politiques»), p. 9-34.
- WHITE Richard, 2009 [1991], Le Middle Ground. Indiens, empires et républiques dans la région des Grands Lacs, 1650-1815, avant-propos de Catherine Desbarats, trad. par Frédéric Cotton, Toulouse, Anacharsis (coll. «Essais»).

### کاتارینا مادیرا سانتوس و جان – فریدریك شوب Catarina Madeira Santos & Jean-Frédéric Schaub

# التاريخ الإمبراطوري والاستعماري للنظام القديم نظرة إلى الدولة الحديثة

في مقالته حول «الدولة ذات السيادة وخصومها»، يصف هونريك سپرويت (Hendrick Spruyt) إمبراطورية نهاية العصر الوسيط المقدسة على أنها «تنظيم غير إقليمي»، مثل الكنيسة (سپرويت، ١٩٩٤، ص ٥١-٥٥؛ مونكلر ٢٠٠٥؛ وتعترف شبكة من إيسم: وساڤي، ٢٠٠٥؛ والأسقفيات والجهاعات والإمارات بسلطة الإمبراطور وتمثل مصالحه في الدييت (المجلس الاستشاري). إلا أنه لم تكن هذه المجموعة السياسية تتطابق مع الخصائص الميزة للدولة السيدة، كها عُرِّفت عموماً. فلم تشكل الإمبراطورية الوحدة التشريعية ولا الاستمرار الإقليمي. لقد جدد المؤرخون مقاربة الأشكال المؤسساتية التي تحكم سياسياً المجتمعات قبل أن تفرض وحدة الدولة القومية وتماسكها نفسها، في الحقبة المعاصرة. وانتشرت تفرض وحدة الدولة القومية وتماسكها نفسها، في الحقبة المعاصرة. وانتشرت الأول بالحياة السابقة للدول القومية في أوروبا. فيها يشمل الثاني ظواهر التوسع الإقليمي وتشكيل الإمبراطوريات الاستعارية.

#### التاريخ الإمبراطوري: بديل عن التاريخ القومي للدول

إن هذه المسائل شديدة الترابط لدى عدد من المؤلفين. فقد تأسس الرابط بين هذين المنظورين على ورشتين تأريخيتين. قامت الورشة الأولى على البحث

عن كتابة للتاريخ «البريطاني»، في تعارضه مع التاريخ «الإنكليزي» الذي شرع به جون غريفيل أغارد بوكوك (John G. A. Pocock) عام ١٩٧٣. فيها اعتمدت الثانية تحليل أوروبا «الملكيات الفردية المركبة» الذي اقترحه جون هوكسابل إيليوت (John H. Elliott ، ١٩٩).

لقد طُلب إلى المؤرخين، في الحالة الأولى، تقديم وجهات نظر متعددة حول مسار تحوّل الأرخبيل البريطاني، ليس عبر ضم التجارب الغالية والإسكتلندية والإيرلندية وحسب، بل كذلك من خلال تجارب مستعمرات الإمبراطورية. لذلك فإن التاريخ «البريطاني» والتاريخ «الأطلسي» الناطق بالإنكليزية كانا شريكين، كها بيَّن ذلك نيكولا باتريك كاتي (N. P. Canny) منذ أربعين سنة شريكين، كها بيَّن ذلك نيكولا باتريك كاتي (N. P. Canny) منذ أربعين سنة أما في الحالة الثانية، فإن الأقاليم الأوروبية التي تشكل نواة الملكية الفردية أما في الحالة الثانية، فإن الأقاليم الأوروبية التي تشكل نواة الملكية الفردية الإسبانية، والغزوات الإسبانية وراء البحار، تتطلب مقاربة مشتركة. إن الشابع الإمبراطوري لشارل الخامس يقوم على المواريث التي تلقاها باسمه الشيخصي، وعلى انتخابه على التاج الإمبراطوري، كما على إنشاء إمبراطورية إقليمية، واسعة في أميركا، بشكل رئيس. ويقوم، أيضاً، على الدعاية السياسية التي قام بها الكتّاب في بلاطه، والمهتمون بإضفاء معنى على إنشاء أصبح باهظاً. (فيلاكاناس، ۲۰۰۸، ۲۰۱۵).

تقدّم الحالتان، البريطانية والإسبانية، قراءة سهلة لفهم الطابع التركيبي للملكيات الفردية الحديثة ولحجم مساهمة المشاريع الاستعمارية في تطور هذه المجموعات المعقدة، في الوقت نفسه (فيرنانديز ألبالاديخو، ٢٠٠٧، F.، (Albaladejo). غير أنها ليستا حالتين وحيدتين. فلا نستطيع فهم تحرر جزء من البلدان المنخفضة من إسبانيا، في نهاية القرن السادس عشر وفي خلال القرن السابع عشر، ولا تشكل المقاطعات الموحدة، ولا المشاريع البحرية الهولندية، السابع منزل (شميث، ٢٠٠١؛ انظر أيضاً مؤلَّف بوكسر الكلاسيكي، وهي الإمبراطورية البرتغالية الاستعمارية، الأكثر تبلوراً

من بين الإمبراطوريات التي شبكلتها أوروبا، فلم تخضع إلّا قليلاً للأنموذج الإسباني، طالما بقيت البلد الأم موحدة تشريعياً، وطالما بقيت دول الكومنولث ذات طبيعة متنافرة. ويبدو أن تعبير «ملكيات فردية متعددة القارات» قد أرضى بعض المؤرخين البرتغاليين والبرازيليين (فراغوسو وغوڤيًا، Fragoso, ۲۰۰۹). ومهما يكن المصطلح المعتمد، فإن النقاشات حول هذه التسمية تشير إلى أن تواريخ البلد المركز (Métropole) والمستعمرات، في العالم البرتغالي قد أصبحت مترابطة. وإن معظم مقترحاتنا ستركز على الحالة البرتغالية.

إن التاريخ الإمبراطوري الذي يكتب اليوم لا يعيد، إلّا قليلاً، إنتاج الأسلوب المنتصر للتواريخ التسجيلية للقرن التاسع عشر، وأوائل القرن العشرين. وكيف يكون الأمر غير ذلك، طالما أن هذا التاريخ يواجه رؤية تسلسلية جداً لتطورات إنشاء الدول، من العصر الوسيط الرئيس حتى الحقبة المعاصرة؟ فهو ينشر قراءات أكثر تعقيداً وأكثر اضطراباً عن التشكيلات السياسية القديمة: القليل من التضافر الداخلي، تفاعلات أكثر مع العوالم الخارجية، القليل من الإدارة العمودية، التنوع الأكثر في مصادر القيادة (هسيانها، ١٠٠١، Hespanha).

إذا نحن اعتبرنا التنظيم القديم للسلطات السياسية نظاماً يقوم على مبدأ خضوع مركباته القانونية للآخر، فيكون علينا عندئذ أن نفترض أن الثورات الليبرالية قد دلت على قطع رئيس في النظام المؤسساتي. ويعني هذا الانتقال تحوّل تصفية الشكل الإمبراطوري لمصلحة شكل الدولة. غير أنه، ما إن توضع المعادلة حتى نشعر بأوجه ضعفها. ويكفي أن نتأمل تنوع أنظمة الأشخاص والأقاليم التي سمح بها المشرع والقضاة في الإمبراطورية الاستعارية الفرنسية، في ظلل النظام الجمهوري، كي ندرك ذلك. لذلك، وفي الجزء الذي خصصته في ظلل النظام الجمهوري، كي ندرك ذلك. لذلك، وفي الجزء الذي خصصته للإمبراطوريات، يندد المؤلفان بالخطر الذي يمكن أن يسؤدي إليه اختزال التحوّلات المعاصرة في الانتقال من شكل إلى آخر، من الإمبراطورية إلى التحوّلات المعاصرة في الانتقال من شكل إلى آخر، من الإمبراطورية إلى التحوّلات المعاصرة في الانتقال من شكل إلى آخر، من الإمبراطورية إلى

الدولة. وتقدم اعمال أليكسي ميلر (A. Miller, 2008) حول المسألة القومية في إمبراطورية آل رومانوف مثالاً واضحاً حول وجهة النظر النقدية هذه، لأنها تبيّن إلى أي مدى تدعمت البنى الإمبراطورية وترسخت القوميات، وبشكل تبادلى.

إن التعارض بين ماض تعددي للإمبراطوريات وحاضر موحد للدول قد بُسِّط بشكل زائد إلى درجة لا يمكن معها التعبير عن التحوّلات السياسية الحديثة والمعاصرة. ولا يعود بإمكان هذا الإنشاء أن يجذب الانتباه، فيها يقوم المؤرخون باختبار الأبعاد الجديدة للتجربة السياسية، انطلاقاً من تداولات دقيقة، وصولاً إلى ظواهر ذات بعد عالمي. وضمن انفتاح المقاييس هذا، لا يمكن للدولة أن تحتل مكانة متميزة. إذاً بدت مفاهيم «الدولة» في ظل النظام القديم والأنظمة الإمبراطورية، غامضة بشكل زائد على الحدّ، فإن مفهوم «التشكل الإمبراطوري» يركز على المسارات المؤسِّسة للإمبراطوريات الحديثة التي تتعرض إلى إعادة تشكيل مستمرة (ستولر وماك غراناهان، Stoler et Mc). لذلك فإن الأبحاث التاريخية تستجوب مرونة هذه التشكيلات السياسية.

تمنيح هذه المقاربة أهمية كبرى للتنوع اللغوي والقانوني والديني والثقافي الذي على المؤسسات الإمبراطورية أن تلاحظه وتصنفه وترتبه وتؤجره وتديره. وتوضح تعددية الحقوق وسلطة المحاكم المحلية، في الإمبراطورية البرتغالية، هذه الظواهر، سواء تعلق الأمر «بالدولة» البرتغالية في الهندا، أم بمؤسسات أنغولا، أم الموزامبيق، أم مدن أميركا البرتغالية، أي وجود جالية من العبيد الأفريقيين في لشبونة وإنشاء الشركات، سواء، أكانت ذات أغلبية برتغالية، أم برتغالية أفريقية في الأرخبيلات الأطلسية، كما هو الحال في الاستخدامات المتمايزة للقانون المكتوب في شهال البرتغال أو جنوبها: ترتبط كل هذه المسائل أيضاً بالتاريخ السياسي للبلد، بالمعنى التقليدي جداً للكلمة، كما بتاريخ توسعه أيضاً بالتاريخ السياسي للبلد، بالمعنى التقليدي جداً للكلمة، كما بتاريخ توسعه

<sup>(</sup>۱) حول دولة الهند (Estada da India) انظر ماديرا سانتوس (١٩٩٩).

في البحر والبر. وبهذه الطريقة، لا تعيد دراسة الإمبراطورية الاعتبار للطابع العرقي المركزي للتاريخ القومي، إلّا أنها تعهد أكثر لأراضي الاغتراب بوظيفة علاج التمركز حول الذات الأوروبية. وعلى العكس من ذلك، فإن البحث حول التشكلات الإمبراطورية يسمح بالكشف عن عدد من المسلمات القابلة للنقاش حول تاريخ تشكل الدول، مع توسيع مجال البحث إلى مجال التجارب التي يمر بها عملاء هذه المؤسسات بشكل فعلى.

من بين المشاريع الهادفة إلى عدم الفصل بين مجال البلد المركز (Métropole) ومجال المستعمرات، أدت الدراسات «الأطلسية» إلى تطورات كبرى. ومع ذلك، يتعرض هذا الأنموذج، من الآن فصاعــداً، لانتقادات من نوعين: فمن جهة، لا تُعامل جميع المناطق المعنية بالشدة نفسها (الشمال أكثر من الجنوب؛ أوروبا والأميركيتان أكثر من أفريقيا). ومن جهة أخرى، لا يمكن أن يُفهم العديد من المسارات التاريخية التي تجتاز المواقع الأطلسية إلّا في علاقتها مع تطورات البحر المتوسط والمحيط الهندي (كانّي ومورغان، ٢٠١١، Canny et Morgan). وفي ما يتعلَّق، مثلاً، بالثورة المعروفة بـ «الأطلسية» (الولايات المتحدة، فرنسا، هاييتي)، فإن الإطار الأطلسي وحده قد أصبح عقبة في وجه فهم مسارات تاريخية أساسية (أرميتاج (Armitage) وسوبراهمانيام، ۲۰۱۰، Subrahmanyam). وتبقى مسمألة الحدود الزمنية للتاريخ الأطلسي مفتوحة. يشير أخصائيو العصر الوسميط إلى أن بالإمكان تأويل التوسع الإنكليزي - النورماندي على حساب العالم السلتي، باعتباره المرحلة الأولى لتشكل الإمبراطورية الإنكليزية (داڤيز ١٩٩٩). ويصف روبير بارتليت، ١٩٩٣ (R. Bartlett) توسع النواة الفرنسية اللاتينية والأنكلو-نورماندية باتجاه الـشرق الأوروبي والجنوب الأوروبي -المتوسطى، منذ القرن الثاني عشر. ويشير إلى الخصائص الاستعمارية لهذه الحركة. وتعتبر اقتراحاته صدى لأعمال أخرى حول مختلف المسارح الأوروبية (تورّو، ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰؛ غيڤن، ۱۹۹۰، Given, Torró). وهكذا، فإن توسع أهل الأراغون في البحر المتوسط قد شجع قيام مزارع قصب السكر التي تستخدم اليد العاملة من العبيد. وقد تطورت هذه المنشآت في الوقت الذي وصل فيه القشطاليون والبرتغاليون، من جانبهم، إلى جزر الكناري، وبعيداً من التقسيم إلى مراحل وقارات، يبحث جيروم باشيه (٢٠٠٦)، في الطابع الإقطاعي لنظام السخرة القشطالية التي وضعت السكان الأصليين بتصرف المستعمرين في إسبانيا الجديدة على مدى القرن السادس عشر.

لقد امت تاريخ الحروب الصليبية أبعد بكثير من فشل الملك القديس لويس أمام تونس عام ١٩٧٠، منذ أن نشرت أعمال ألفونس دوبرون (١٩٩٧، الويس أمام تونس عام ١٢٧٠، منذ أن نشرت أعمال ألفونس دوبرون (١٩٩٨، James Muldoon ، ١٩٩٨)، وجيمس مولدون (ك١٩٩٨، المرتغال، وآلان ولويس فيليبي توماز (المالة المرتغال، وآلان المالويس فيليبي توماز (المالة المرتغال، وأنطونيو غارسيا إيسبادا (١٩٠٩، Antonio ، ٢٠٠٧)، وأنطونيو غارسيا إيسبادا (١٩٠٩، ٢٠٠٥)، وهي تتعلق، من الآن فصاعداً، بالعصر الحديث والتوسع الأطلسي. اما بالنسبة إلى الممالك الإيبيرية، في علاقاتها مع البابوية، فقد تم تعويض وعود توسع المسيحية على حساب الإسلام من خلال الموارد الاقتصادية والرمزية الجديدة. وكما هو الحال في أفريقيا الشالية، تسمح المغامرة الأميركية بإنشاء طلاب الفروسية. وهكذا فقد كانت الآلية التي تدفع الغزاة إلى أميركا تتابع ممارسات طبقة نبيلة توظف في الفتوحات في الأراضي الإسلامية.

إن فتح سبتة من البرتغاليين عام ١٤١٥ شكل مدداً لحركة الفتح المسيحي لشبه الجزيرة الإيبيرية. فمنذ بدايات القرن الخامس عشر، حصل ملوك البرتغال من البابوات على حقهم الحصري في متابعة إعادة المسيحية إلى الأراضي الأفريقية، وذلك في مواجهة القوى الإسلامية. ووجد ملك البرتغال نفسه، مع معاهدات ألكاكوفاس – طليطلة لعام ١٤٧٩، في موقف يستطيع معه أن يطالب لعرشه بالجزر المكتشفة، فيها هو أبعد من مئة فرسخ غرب الكاناري. ولم يكن البحارة البرتغاليون يتمتعون، بعد هذه المسافة بأي حق للغزو. وبها أن البرتغال قد اعتبرت هذه القرارات محابية جداً للإسبانيين، فقد كان على فيرديناند وإيزابيل إعادة فتح المفاوضات (فونسيكا، ٢٩٩٢، Fonseca). وتمثلت النقاط

الأساسية لاتفاق ١٤٩٤، بــمعاهدة تورديسيلاس (Tordesillas)، في توسيع المنطقة المخصصة للإبحار.

لقد اعتبرت القوى الأوروبية الأخرى، بخاصة البروتستانية، المعاهدة أنموذجاً لسوء الائتهان. وكان رفضها من قبل هوغو غروسيوس (H. Grotius) في كتابه (في حرية البحار، ٢٠٩)، بمثابة صك ولادة القانون الدولي. لقد جاءت هذه الاحتجاجات بعد أحداث ١٤٩٤، وقد شوهت تفسير ما كان يجري حينذاك. كان البرتغاليون يفاوضون حول الإحداثيات المجردة، والسابقة لكل اكتشاف حقيقي. وعلى عكس الاتفاقات السابقة التي تحدد المسارات المسموح بها وتُعرِّف شروط الرسو، قسَّمت معاهدات الكاكوفاس – طليطلة المساحات المحيطية، بشكل مستقل عمًّا يمكن أن تحتويه (رادوليه، ١٩٩٨، ١٩٩٩). لكل اعتراف: إن المقصود هو الحيّز الأطلسي. لقد شكل هذا الامتداد المحيطي لكل اعتراف: إن المقصود هو الحيّز الأطلسي. لقد شكل هذا الامتداد المحيطي من دون شك، إلى مستوى دخول إلى حداثة غربية ما.

غير أن تكون الحير الأطلسي لم يحدث ثورة في المهارسات. فقد شكلت الملاحات البرتغالية والجنوبية والنورماندية والفلامندية والقشطالية بالقرب من السواحل المحيطية لمراكش، القالب الذي تكون فيه الحير الأطلسي (غودنهو، ١٩٩٨، ٢٠٠٠؛ روسيل وود، ١٩٩٨، Wood - Godinho, Russel). ورسخت أساليب القيادة التي تؤمن الارتباط بين ماديرا والكناري والرأس الأخضر والأزور والقارة أشكال الإبحار المعروفة من الباليار إلى صقلية وسردينيا، حتى نصل إلى كريت وبحر إيجه، ويبقى أول حيز أطلسي لدى الإيبيريين امتداداً للبحر المتوسط ضمن الرحابة المحيطية. (فونسيكا، ١٩٩٩).

وهكذا، لم تكن تجارة العبيد في المتوسط ونخاسة الأطلسي ظواهر منفصلة ومتتابعة، الأولى وسيطية والثانية حديثة (بلومنتال، ٢٠٠٩، Blumenthal). لقد كانت أسواق العبيد في فالانس وليشبونة، منذ القرن الخامس عشر، هامة جداً،

وبقيت مناطق قدوم الضحايا متنوعة: يصل رجال من أصول بلقانية ومغربية ومن جنوب الصحراء الأفريقية إلى المرافئ الإيبيرية (ألميدا مينديس، 2008 هوط ومن جنوب الصحراء الأفريقية إلى المرافئ الإيبيرية (ألميدا مينديس، Almeida Mendes). وكان استخدام قوة عملهم في استثمارات قصب السكّر في صقلية أو الباليار يتكرر في الأرخبيلات الأطلسية، مشل الكناري أو مادير (غودينهو، ١٩٨٦). كما كان استخدام هؤلاء يبشر بالنظام الكاريبي والأميركي للزراعات. مع فروق كبيرة مع ذلك: كان العبيد والمحررون والمأجورون يعملون معاً وكانت ممارسة الإعتاق عامة. لقد قامت تجارة العبيد بوظيفة مضاعفة في المتوسط: تقديم يد عاملة مطبعة للمزارعين، وتقديم ثمرة الضرائب الباهظة على هذه الصفقات للسلطات الملكية. لم تكن هذه الملامح غائبة في المزارع الأميركية، ولا في الشركات التي كانت تتمتع باحتكار النخاسة عبر الأطلسي.

لقد كان دور البرتغاليين والإسبانيين رائداً في الحركة التي وضعت الأوروبيين على احتكاك مع جميع المناطق ومعظم شيعوب العالم. وقد امتصوا صدمة التجديد وقدموا تجربتهم علانية، أي من خللال نصوص الأوروبيين الآخرين وصورهم. إن مفهوم «الاكتشاف» لم يحمل المعنى نفسه بالنسبة إلى الفتوحات البرتغاليين في المغرب وحملات إبحارهم في آسيا أو اكتشافهم للساحل الغربي لجنوب الصحراء الأفريقية، وأخبراً في النزول إلى الساحل الأميركي. امتلك الأوروبيون في الحالة الأولى معارف حول المجتمعات المعنية. وسمحت المنشآت البرتغالية في أفريقيا الشهالية والطرق البحرية، التي اتبعوها من الخليج الفارسي إلى بحر الصين، بتكديس المعلومات عن العوالم التي لم يتوقف الأوروبيون عن القيام بالاتصالات بها (غروزينسكي ٢٠٠٤؛ سالمان Gruzinski, Sallman ، ۲۰۱۱). وبالمقابل، لم يكن الأوروبيون يعرفون سوى القليل عن أفريقيا السـوداء، قبل نشر وقائـع زورارا، أقلّه (Zurara ، ١٤٦٨)، ولا شيء حـول أميركا. وأخـيراً، إذا كان الاحتكاك مع «العـالم الجديد» يعني وصول أوروبيين إلى مناطق ذات أقاليم وسكان مجهولين، والتدمير السريع للشعوب «المكتشفة»، كما حصل في الكاريبي، فإن كل شيء قد ابتدأ قبل عام 1897. إن إبحارات القباطنة النورمانديين والجنوبيين والبرتغاليين إلى الكناري في نهاية القرن الرابع عشر، واستغلال الجزر من المستعمرين الإسبانيين في أثناء القرن الخامس عشر تستجيب لمعيارين (أبو العافية، ٢٠٠٨، Abulafia). فقد دخل الأوروبيون، من جهة، في اتصال مع الغوانش (سكان جزر الكناري) الذين لا نعرف أي توصيف سابق لهم. أخضع سكان الجزر هؤلاء، من جهة أخرى، لتعاملات مرعبة، تبدأ من تحويلهم إلى العبودية حتى تصفيتهم الجسدية، وذلك قبل أن ينطلق كريستوف كولومبس في إبحاره غرباً.

يتحرر التاريخ الأطلسي، اليوم من الموعد السحري لعام ١٤٩٢، الذي فرضه الاحتفال باكتشاف أميركا، ومن جغرافية تركز على الأطلسي الشال، فرضتها القوة البريطانية، ثم الأميركية. إن التجربة الوسيطية لاحتكاك القارات الشلاث وأهمية العلاقات بين أميركا وأفريقيا، في نصف الكرة الجنوبي، تهم البرنامج العلمي بطريقة حاسمة. ليس المقصود كسب عمق زمني أو تنوع جهوي فقط. فهذه التغييرات تدخل الاضطراب في أطر التاريخ الاستعماري. وهي تخرج من إشكالية النهب الحاصل وتعيد للمجتمعات الأفريقية قدرتها على الفعل ضمن سياق متحرك، من خلال تركيز الانتباه على تاريخ أفريقيا، أخيراً. وهي تستعيد الروابط بين المشاريع الأوروبية في أفريقيا وأميركا، من خلال إعادة الروابط مع البحر المتوسط. وتعيد منح المجتمعات الاستعمارية درجة استقلالها الدقيقة وتصنف، بالقدر نفسه، الأنموذج الثنائي أرض الوطن/ المستعمرات، من خلال توسيع التشكيلات الاجتماعية السياسية.

### ما هو الموقف الاستعماري

#### للنظام القديم؟

وجدت التعددية القانونية والمؤسساتية للنظام القديم في البلد المركز نفسها في المحيط الاستعماري. ومع ذلك، فإن تحليل المسارات الاستعمارية يكشف ظواهر ويثير أسئلة خاصة. تتفاعل المجتمعات المحلية مع المقترحات الأوروبية

وتعيد اختراعها. وبذلك فقط شُكلت المؤسسات الاستعمارية من خلال الاحتكاك مع الثقافات المحلية. وأثارت المشاركة بين النظام القديم والدراسات الإمبراطورية نقاشات حادة بين المؤرخين من هذا الجانب من الأطلسي وذاك، بخاصة في البرازيل. يعيد هذا النقاش إلى الجدل حول الصيغة السياسية المطبقة في أوروبا قبل عام ١٧٥٠، أي نقد علم التأريخ الكلاسيكي للدولة الحديثة في أوروبا قبل عام ٢٠٠٠، و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٠؛ فيرنانديسز ألبالاديخو ١٩٩٢). وتبرز فيرضية «الدولة الضعيفة» وفاقاً لتعبير انطونيو هيسپنها، قوة أقطاب أخرى مثل الكنيسة والبلديات والاتحادات المهنية. وقد جرى التركيو على العوائق التي تعترض العمل التنسيقي للمركز على مستويات مختلفة، مثل المستوى القانوني – المؤسساتي، أو المكاني – الإقليمي، أو الثقافي – الرمزي. وهكذا فقد نشر «نظام حديم» في المدارات ضمن إطار أكثر تعددية من نظام المملكة يتميّز بقوى طرد مركزى قوية جداً، تحت تأثير المسافات البحرية والبرية.

لقد قام جاك فيليب غريس (Jack P. Greene) بإدماج نتائج النقاش حول الدولة الحديثة وأسقطها على تحليل السياق الاستعماري الإنكليزي. وقد حلّل، من خلال الإلحاح على واقعة أن ما من دولة أوروبية حديثة تملك المصادر القسرية من أجل بناء الهيمنة ما وراء البحار، أي العلاقة الاستعمارية باعتبارها تشكيلاً سياسياً أقل قسرية أيضاً ويتطلب مفاوضات على مستويات مختلفة الويوكد لويس فيليبي توماز أيضاً (L. Ph. Thomaz) هذا المنظور انطلاقاً من أبحاثه الخاصة. فتجدد مقالته المؤسسة، لعام ١٩٨٠، في الواقع، تاريخ الدولة البرتغالية في الهند، من خلال إظهار أن البنية الإدارية الاستعمارية في الهند وعلى المحيط الهندي تقوم على السيطرة على الطرق البحرية وإنشاء القلاع والوكالات المتجارية على مواقع أرضية إستراتيجية من وجهة نظر تجارية. وقد عارض التجارية على مواقع أرضية إستراتيجية من وجهة نظر تجارية.

<sup>(</sup>۱) انظر غرین نوڤی (۱۹۷۸) Novais (۱۹۷۸)، میلو وسوزا (۲۰۰۱) (Milo e Sousa) فراکوز غوڤییا وبیکالهو (۲۰۰۰) Fragoso,Gouvêa,Bicalho.

القراءات القومية لإمبراطورية أسيوية مطلقة القدرة (توماز، ١٩٨٥).

وهكذا وانطلاقاً من فرضية لامركزية السلطات ومن خلل القيام بالتجريب على الإجراءات الإدارية، يمكننا أن نتابع التفكير في اتجاهات ثلاثة: شبكات و «حدود مرنة» على الحدود؛ الاستعمار باعتباره ترجمة، والإمبراطورية باعتبارها مختبراً اجتماعياً.

كيف نعرِّف إقليم الإمبراطورية، فيها ليست الحدود مرسومة؟ تستدعى الإجابـة مفهومين، مفهوم «الشـبكة» (لومبـار، ١٩٧٢؛ لومبـار، ١٩٩٠)، ومفهوم الحدود المرنة (قلَّـوت، ١٩٧٥، ١٩٧٠ و Vellut، ١٩٧٢). لقد صاغ المفهوم الأول مختص بآسيا، فيها صاغ الثاني مختص بأفريقيا الوسطى. فمن وجهة نظر تكوين المواقف الاستعمارية للنظام القديم، يتقاطع المفهومان لأن عدم استقرار تعريف الأماكن وتقلبه مسألة لافتة (ماديرا سانتوس، ٢٠١٢). إن الإقليم باعتباره حيّزاً محدداً لمارسة السيادة الكاملة يفسح في المجال الأماكن انتقال تجاري تُعقد ضمنها تحالفات سياسية ودبلوماسية ذات هندسة متغيرة. إن الحدود سلسة، لأن جميع الممثلين يجتازونها حين ينتقلون من العالم الاستعماري الرسمي إلى مجال الحضور شبه الرسمي. لقد وضعت دولة الهند البرتغالية اليد على عمل الشبكات التي درسها دوني لومبار (١٩٩٠، Denys Lombard) بالنسبة إلى آسيا الجنوبية الشرقية. وبقيت دولة الهند البرتغالية ذات حدود ضعيفة المعالم، بالرغم من بعض المحاولات. وكانت هذه الحدود تأخذ شمكل شبكة تستند إلى أماكن مغلقة، إستراتيجية، متوضعة على السواحل. إن «غوا» أو «مالقة»، أو «رمـوز» تعتبر ثلاثة مواقع مفتاحية فتحها ألفونسـو ألبوكيرك (Afonso Albuquerque) في ١٥١٠ و ١٥١١ و ١٥١٥، من أجل السيطرة على التجارة على المحيط الهندي. وكانت ترتبط بطرق بحرية مع الوكالات التجارية والقلاع القائمة في أراضي المملكات الإقليمية للهند وأفريقيا الشرقية.

ولقد أمّنت المعاهدات الموقعة مع السلطات المحلية، ضمن نظام الشبكة، حقل تأثير من دون أن تسمح بمهارسة سيادة تامة. إن هذه الاتفاقات، القائمة على

القانون الإقطاعي، قد وقعت منذ بداية القرن السادس عشر في آسيا، وانتقلت بعد ذلك إلى أفريقيا حيث بقيت صالحة حتى بداية القرن العشرين . ولجأ ملك البرتغال، إلى نوع من السلطة الإقطاعية التي تمنحه موقع «ملك الملوك» في علاقاته مع السلطات الآسيوية والأفريقية. وقد سمح له هذا الإجراء بالوصول إلى موارد لا يمكن لأي فتح إقليمي قائم على مفهوم السيادة أن يقدمه له، بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر. وأدت استحالة تأسيس المستعمرات المكانية، الناتجة من الحدود السكانية للمملكة ومن الحضور الضعيف جداً للنساء البرتغاليات خارج البلد المركز، إلى قيام إمبراطورية تجارية، قبل كل شيء (بوكسر، ١٩٧٥، ص ١٩ - ٣٠؛ ستولر، ١٩٨٩).

كانت الحدود الوحيدة للإمبراطوريات الأوروبية في أفريقيا وأميركا تقع على السواحل. ومع ذلك، اعتبر الأطلسي امتداداً لخلفية البلاد الأميركية والأفريقية، أي خلفية البلاد المرفأية التي يربطها ببعضها البعض. أما في القارات فإن الحدود تكونت ببطء في أوروبا التي لم توجد بعد. وقد شكلت أميركا وأفريقيا، عندئذ، أماكن توسع محتملة وغزو. إذ شكلت حقول تأثير بنى فيها التاج البرتغالي بشكل تدريجي الأقليم الاستعماري. وكانت ألقاب الملوك تدعوهم بـ «أسياد الغزو». وكانت التشريعات حول الأشخاص، ضمن هذا الإطار، أكثر متانة من الحدود في ذاتها.

اضطرت «مساًلة جزر الملوك» (١٥٢٤-١٥٢٩) التاجين الإيبريين إلى توقيع معاهدة نصت للمرة الأولى، على المطابقة بين الخط الوهمي المقابل لخط

<sup>(</sup>۱) خولي فيرمينو جوديس بيكر (١٨٨١-١٨٨٧)، عموعة معاهدات واتفاقات السلام التي عقدتها دول الهند البرتغالية مع الملوك والحكام الذين كانوا مسؤولين عن العلاقات مع مناطق آسيا وأفريقيا الشرقية، منذ بداية الغزو وحتى نهاية القرن الثامن عشر، سبعة أجزاء، ليشبونة، المطبعة الوطنية؛ سالدانها، ١٩٩٧ هاينتز ١٩٩٠

<sup>(</sup>Collecção de Tratados e Concertos de Pazes que o Estado da India Portuguesa fez com os Reis e Senhores comquem teve Relações nas fartes da Asia e Africa Oriental desde o princípio da Conquista até ao fim do século XVIII, 14 t. en .(-7 vol., Lisbonne, Imprensa nacional; Saldanha, 1997; Heintze, 1980.

طول تورد ديزيلاس وتحديد أرضي. ومع ذلك، كان علينا انتظار القرن الثامن عشر، كي تسعى حكومة ليشبونة لتعريف الحدود القارية لأملاكها في البرازيل معاهدة مدريد لعام ١٧٥٠ - وفي أنغولا - ١٧٥٣ (ألميدا، ١٩٩٠). لقد سمحت المعاهدات الدبلوماسية والتنفيذ، في الواقع، لخارطة نظامية أعدتها مجموعة محترفة من المهندسين، عندئذ، بتجاوز عدم الدقة لمواقع السيطرة، على الورق، أقله (ماديرا سانتوس، ٢٠١٧، Madeira Santos). وهكذا فقد اتخذ التنظيم الإقليمي مساراً استمرّ طويلاً، من دون أن يعتبر هدفاً في ذاته. وتحل الحدود، تدريجاً، محل التشريع، ويتفوق تجانس الأشكال السياسية على الترتيب التشريعي وكذلك على المفاوضات، لكل حالة على حدة، فيها يتعلق بالعلاقات المحلية.

لقد صاغت هذه الظواهر في قالبها بناء السلطة في السياق الاستعهاري. فاختار التاج البرتغالي عدة حلول قانونية، بدل أن يقيم سيادة متجانسة ومجانسة على إقليم معين. وساهمت هذه المسارات في تشكيل طبقات متراكبة من أشكال السيادة (القباطنة المأجورون والمدن)، والسلطات الاقطاعية (المعاهدات)، وخارج حدود الدولة (الحصون والوكالات التجارية)، (سالدانها، ١٩٩٠ و وحارج حدود الدولة قانونية متنوعة وتقطع مكاني وتعددية قارية، بذلك، هذه الإمراطورية العابرة للمحيطات.

ظهرت السيادة على جدول الأعمال في المنشورات الحديثة (سيد، ١٩٥٥) ويعتبر مفهوم السيادة الورقية الذي اقترحته (Seed بنتون، ٢٠١٠) لإدراك صيغ الحكم في الإمبراطورية الروسية، مثالاً عنها. وطورت بوربانك تصوراً ذا نزعة إنشائية للإقليم ولمفهوم الإقليمية. وبيّنت وجود أنواع من المنطق المكاني وإجراءات اجتماعية أو سياسية، وأخيراً، غيلة للشأن السياسي، لا تتطابق بالضرورة مع السيادة الإقليمية. تدعو الحالة البرتغالية إلى إغناء المفهوم وتحديد المسارات التي تشجع على الانتقال من إمبراطورية ملتزمة بالسيطرة على شبكات تجارية إلى إمبراطورية تتحوّل إلى

أقاليم، توسع، بذلك، المارسة الواقعية للسيادة.

يتصور زولتان بيدرمان (Zoltán Biedermann ، ٢٠٠٩) «مبدأ الدمى الروسية»، ويشير كيف تنتقل العلاقات بين الدولة البرتغالية في الهند وملوك الكوت (Kotte)، ضمن سياق الملكية الفردية لآل هابسبورغ، من توقيع المعاهدات إلى محاولة الاحتلال الفعلى للأرض في سيلان.

تركز الدراسات، في أميركا البرتغالية، حيث كان يمارس الاستعمار الاستيطاني والزراعيي، على دور الباحثين عن الكنوز، وعلى دور السكان الأصليين في الاستصلاح البطيء للدغلة (سڤارتز، ١٩٨٦، Schwartz). وقد شكل سكان ساو پاولو مجموعات حدودية تمثل خصائص قريبة من تلك التي يحملها مجتمع حدود الولايات المتحدة. ويمكن لمفهوم «حدود»، في التعريف الذي قدمه فريدريك جاكسون تورنر (Frederick Jackson Turner ، ١٩٦٣) بالنسبة إلى الولايات المتحدة، أن يطبق على التشكل الإقليمي للبرازيل. ومع ذلك، فإن أنطو ني رسل – وود (۱۹۹۸ پ. Anthony Russell-Wood) ير فض فكرة الحدود المتحركة ويفضل الحديث عن «أرخبيلات استعمار معزولة بعضها عن بعض من خلال المساحات الشاسعة» (انظر: بير دريرا، ٢٠٠١، Pedreira). يشمر تنوع التأويلات أيضاً إلى عدم التجانس في أشكال السيطرة وإلى المساكنة بين إستراتيجيات إقليمية في الإمراطورية نفسها، وإلى إستراتيجيات تملُّك للشبكات التجارية. نحن أمام استعمار مختلف عن الاستعمار المعاصر، متجذر في تطبيق الصيغة الإدارية نفسها وفي إستراتيجيات استيطان أكثر تصميماً بكثير. شبجعت الحدود المفروضة على العمل الاستعماري في النظام القديم، الإدارة على بناء نقاط تماثل وتكافؤ بين الثقافة الأوروبية والثقافات المحلية المختلفة. ونستطيع بذلك الحديث عن استعمار بمعنى الترجمة في اتجاهين: بسبب واقعة إدماج مؤسسات غير أوروبية (أفريقية وآسيوية) ضمن الجهاز السياسي الإمبراطوري، وامتلاك مؤسسات أوروبية في سياقات غير أورويبة. تحدث ظواهر تعديل الدلالة، ضمن هذا المسار، من دون أن تؤدي بالضرورة إلى نتائج

هجينة. ويقدم الحضور البرتغالي في الهند وأفريقيا أمثلة بليغة على ذلك.

وهكذا، استند تنصيب نواب ملوك للهند في غوا إلى تفويض قاض بالرموز والحقوق الملوكية. إن نائب الملك هو الممثل الحقيقي لملك البرتغال وهو يستخدم صفة الجلالة التي ترافقه. ومع ذلك لا نستطيع فهم كيف قبل هذا القاضي لدى البلاطات والسفراء الآسيويين، إذا لم نأخذ في الاعتبار امتلاكه لعناصر الثقافة السياسية للمجتمعات التي يجري التعامل معها (ماديرا سانتوس، ١٩٩٩، الفصل ١). كانت كثيرة زيارات السفراء المرسلين من قبل ملوك الهند الذين ارتبطوا بالبرتغاليين بمعاهدات سلام وصداقة. وحين كان السفراء يأتون لتحية صاحب منصب جديد، كل ثلاث سنوات، كانوا يقدمون له الهدايا ويؤكدون تحالفاتهم في وشكل تقديم الذات أمام نائب الملك، كما أمام الملك، عنصراً أساسياً في حياة البلاط المنغولي نفسه. كانت جلسات الاستهاع أو الصالونات (Darbârs) تتم حول الإمبراطور، وشكلت جزءاً من الثقافة الارستقراطية. وكان كل شخص

(T)

انظر: فرانسوا پیرار ۱۹۹۸] [۱۳۱۱] سفر بیرار من الأقال إلى جسزر الهند الشرقية (۱۳۱۱] ۱۹۹۸) انظر: فرانسوا پیرار ۱۹۹۸] François Pyrard 1998 [1611], Voyage de Pyrard de Laval aux) (۱۳۱۱ – Indes orientales (1601-1611), 2 vol., éd. établie par Xavier de Castro, préf. de Geneviève Bouchon, Paris, Chandeigne (coll. « Collection magellane», ici vol 2, p. 604);

ديوغو دو كوتو، ١٧٧٨، آسيا، الإنجسازات التي قام بها البرتغاليون من غزو واكتشسافات كأراضي الشرق وبحاره، العقد الثامن ليشبونه ( Diogo do Couto, 1778, Asia. Dos feitos ) que os Portugueses fizeram na Conquista e Descobrimento das terras e mares do Oriente. Década VIII, Lisbonne, Regia Officina Typographica, p. 220);

مؤلف مجهول «كتاب المدن والقلاع التي سيطر عليها التاج البرتغالي، في أرجاء الهند، والمرافئ وسفن الشحن وأهميتها».

<sup>(</sup>Anonyme, 1953 [1581], « Livro das Cidades e Fortalezas que a Coroa de Portugal tem nas partes da índia, e das capitanias e mais cargos que nelas há, e da importância deles », Francisco P. Mendes da Luz (ed.) Boletim da Biblioteca da Universidade de Coimbra, vol. 21, fl. 6 v.).

<sup>(</sup>Gaspar Correia, 1975 [1858- فأساطير الهند المختربية (١٨٥٨ – ١٨٤٣) (١٩٧٥ عناسببار كوريا ١٩٧٥), Lendas da Índia, M. Lopes de Almeida (ed.), 4 vol., Porto, Lello, ici vol. 2, p. 366.).

من النبلاء يتمسك بصالوناته الخاصة مقلداً بذلك الإمبراطور (ريتشاردز، ١٩٩٣، ص ٢١- ٢٦ و ٢٩٩٩). ولقد استخدم هذا التعبير، بعد ذلك، لوصف اللقاءات التي تتم مع نواب الملوك في الهند البريطانية (فريدريك، ١٩٨٦). كها فرضت ثقافة البلاط الآسيوي التعقيد على طقوس سلطة نواب ملوك الهند. وتشهد بذلك اللوحات الجدارية التي تمثل الانتصارات العسكرية، والدخول المنتصر لنائب الملك جوواو دى كاسترو إلى غوا (٢٥٤١ - ١٥٤٧).

نلاحظ أيضاً، في أفريقيا الوسمطي، ظواهر التملك. فقد تتابعت الحروب بين البرتغاليين والزعهاء الأفريقيين في أنغو لا في خلال جيزء كبير من القرن السابع عشر، وأدت إلى معاهدات التبعية. فقد أصبح الزعماء أتباعاً للملك من خلال توقيع وثيقة يحتفظ بها إثباتاً لذلك. وشجع تآلف الأفريقيين مع المفردات الإقطاعية والتبعية، من خلال الاحتفالات والوثائي المكتوبة، على تبني هذه المؤسسة الأوروبية التي أصبحت شكلاً أفريقياً لمنح الشرعية القانونية. وأدى هذا التآلف إلى اعتماد النص المكتوب باعتباره وسيلة مفضلة لعلاقات السلطات الأفريقية مع الحكومة الاستعمارية، كما في ما بينها. لقد فرضت التجربة الطويلة للتبعية على السلطات المحلية اعتماد المفاهيم المرتبطة بهذا النظام، وسمحت بذلك. فقد كانت عبارات مشل «تابعك» سوبا تابع (لقب لزعيم محلي) وديمبو تابع (لقب لزعيم محلي أعلى مرتبة من سوبا) منتشرة ومستخدمة من قبل المعنيين أنفسهم، ليس فقط من أجل تحديد درجة ارتباطهم بحكومة لواندا، بل وأيضاً من أجل تحديد العلاقات بين السلطات المختلفة، حين كان من الضروري استلهام التحالفات أو منحها الشرعية. وقد أملت السلطة الاستعارية، نفسها، في أن تسبر الأمور كذلك؛ واستخدمت، عن قصد، مصطلحات التبعية باعتبارها لغة سياسية للتواصل. وعلى الرغم من المسافة الواضحة القائمة بين المفاهيم المختلفة وشحنتها الدلالية، فقد استُقبلت هذه المفردات السياسية القانونية واستُوعبت من قبل الحكام التابعين في الحيّز البرتغالي الحالي. نحن أمام نقل لمعنى ينتج من الارتباط بين اســتلهام نسب رمزي يلجأ إلى مفردات القرابة الأبدية الأفريقية - (أبو الجيل)، «أولاد» (رعايا)، بالمعنى الاجتهاعي السياسي للكلمة، والتراتبيات والتصنيفات التي تتطلبها هذه القرابة - والمفردات الأوروبية المبنية على الصداقة السياسية والمحيط البيتي اللذين يعتبران نهاذج للعالم السياسي. إن نظامي التعبير الاستعهاري عن الشأن السياسي، يتأثران بعضهها ببعض ويشبعنان على التواصل. ولا يكون هذا التواصل ممكناً إلّا لأنه يقوم على الفهم، السطحي في الغالب، ولكن أيضاً، لأنه يعمل بشكل طقسي جداً (ماديرا سانتوس، ٢٠٠٥ و ٢٠٠٩).

ويعتبر إدماج المؤسسات الأفريقية ضمن الإطار الإداري الاستعماري لافتاً في ما يتعلق بالقانون والمحاكم. ونلاحظ الخلط بين الحقوق التقليدية الأفريقية والقانون الاستعماري. فتســجل محكمة (Mucanos)، (وهي نوع من الحل الشفوي للنزاعات) التي يترأسها حاكم أنغولا، صيغ حلول النزاعات بين الأفريقيين، وتســتند إلى القانون التقليــدي (م ن، ٢٠٠٥، ص ٨٣٨ – ٨٤٥). أما المحكمة القانونية الأفريقية المخصصة لحل الخلافات والمعروفة بمحكمة الاستئناف، وبخاصة الخلافات المرتبطة بالعبودية، فقد اشتملت على البنية القانونية الاستعمارية، لأن آليات التجارة تتطلب ذلك. لقد خضعت مسألة شرعية نظام العبيد لمبدأين. فحين يحوّل البرتغاليون شخصاً ما إلى العبودية كانت تُستلهم نظرية الحرب العادلة: إن الذين يؤسرون بعد حرب كان ســببها عادلاً، هم عبيد شرعيون. غير أن البرتغاليين، كانوا يشترون، في الغالب، من الأفريقيين، العبيد الذين يقاسون من هذا النظام. فلا تثار والحال كذلك مسألة الشرعية لأنها ترتبط بالقانون الأفريقي وبأساليب شرعيته. وهكذا يتحرر البرتغاليون من التبريرات المسيحية للعبودية، فمسؤولية التحويل إلى العبودية تعود إلى التجار الأفريقيين. إِلَّا أَنِ الصَعوبِات تبرز حين يعلن هؤ لاء العبيد، الذين اشتراهم البرتغاليون، أنهم قد أسروا بطريقة غير شرعية، وبناء على براهين تعتمد القانون التقليدي، أو حين يطالب الزعماء المحليون (Sobas) باستعادة «أبنائهم» من خلال إثبات عدم شرعية أسْرهم. ينتج هذا الأنموذج من المواقف من عمل مؤسسة العبودية

في أفريقيا. فغالباً ما أثارت هذه الاحتجاجات مشكلات ذات طابع سياسي، لأنه عندما يطالب (السوبه) بإعادة رعاياهم، فإن حرباً يمكن أن تقع، كما أن الرهانات يمكن أن تكون ذات طابع اقتصادي، حين تجد أهم مراكز التموين نفسها مهددة (بينات - تاشوت وغروزنسكي ٢٠٠١، شافر وآخرون ٢٠٠٩، - Benat البينات - تاشوت وغروزنسكي ٢٠٠٠، شافر وآخرون ٢٠٠٩، المحمسة في المارسات القانونية الاستعارية في أنغولا. لقد ساهمت تجارة العبيد إذن في إدماج عكمة أفريقية في البنية القضائية البرتغالية.

إن تجاوز الصيغة الثنائية مستعمر / مستعمر تدعو إلى تأكيد دور المفاوضات وغموض أنظمة الممثلين الاجتهاعين. لقد أقيمت المواقف الاستعهارية للنظام القديم من خلال هؤلاء الممثلين الذين تسميهم الترجمات وسطاء ثقافيين، نقلة ثقافيين أو الوسطاء (بينات - تاشوت وغرونزسكي ٢٠٠١؛ شيفر وآخرون، ثقافيين أو الوسطاء (بينات - تاشوت وغرونزسكي ٢٠٠٠؛ شيفر وآخرون، ونلاحظ، إلى جانب ظهور هؤلاء الوسطاء، الذين يعملون على المستوى الفردي، بروز مجموعات جديدة تتجاوز خصائصها المؤسسات في البلد المركز كها في المجتمعات المحلية. إن وصف هذه التشكيلات الاجتهاعية يسمح بتعقيد دراسة المجموعات التي تميل الترجمات إلى الإشارة إليهم تحت اسم الصنف الغامض المجموعات التي تميل الترجمات إلى الإشارة إليهم تحت اسم الصنف الغامض (توماز ١٩٨١ - ١٩٨٢) مارك وهورتا ٢٠٠١، مارك وهورتا ٢٠٠١ مارك وهورتا ٢٠٠١ بعمرن أن تختصر، وسعوبة ضمن قاسم مشترك. لقد وصف سانجي سوبراهمنيام، بالتفصيل، وفيها بصعوبة ضمن قاسم مشترك. لقد وصف سانجي سوبراهمنيام، بالتفصيل، وفيها

<sup>(</sup>۱) «رسالة إلى حاكم بونغو أندونغو، ٢٤ حزيران ١٨٠٥» AHNA Codex 91f 9v (١٨٠٥).

«رسالة إلى حاكم بونغو أندونغو، ٢٤ حزيران ١٨٠٥» م ن AHNA .

«رسالة إلى حاكم أمباكا، ١٢ أيلول ١٨٠٥ آولا AHNA Codex 91f 19va ١٨٠٥.

«رسالة إلى مدير معرض بوندو»، ٢٠ تموز ١٧٥٩، أنغولا.

انظر أيضاً: كورتو (٢٠٠٢)؛ فيلوت (١٩٧٥)، 19v3.

يتعلق بالإمبراطورية البرتغالية في آسيا، الأنظمة المختلفة، القائمة وراء التسميات العامة، من خلال توضيح غموضها (سوبراهماينام، ١٩٩٩، ص ٢٦٩–٣٣٠). ويمكن لإطار تحليله أن يستخدم في التفكير في (إعادة) التشكيلات الاجتماعية في المواقع الإمبراطورية الأخرى. وتبدو بعض الأمثلة المتطرّفة بليغة حول هذه النقطة.

المثال الأول هو «متأهل» غوا (Casados). لقد أنشي هذا النظام من قبل ألفونسو دو ألبوكيرك، بعد فتح المدينة عام ١٥١٠. يصبح الجنود البرتغاليون، إذا ما تزوجوا بنساء هنديات آمن بالمسيحية (متأهلين)، مما يتيح لهم الحصول على امتيازات محددة: الحصول على أراض (صودرت عموماً من المسلمين)، وإعفاءات ضريبية، والوصول إلى الإدارة البلدية... كان الهدف إيجاد شروط نمو مجتمع استعاري هجين أو استعار استيطاني حيث تقوم الزراعة بدور ذي دلالة، وذلك بسبب غياب النساء البرتغاليات في الهند، يشير صنف «هندي – برتغالي» في هذه الحالة، والمرتبط بمدينة غوا وبالمجتمع الذي يعيش فيها، إلى مجموعة «ابتدعتها» السلطات الإمبراطورية، من الأعلى إلى الأسفل، على الأرض كانت تتجه إلى الزوال مع التياس مع البنى الإمبراطورية.

مشال آخر من منطقة سينيغامبيا. إنها المهمشون lançados) أو Tangomaos، وهو نظام برز على أنهار غينيا والساحل الصغير. ويشمل جميع التجار الذين كانوا خارج التأطير الإمبراطوري، أي الذين لا يحترمون المنع المفروض منذ عام ١٤٧٢، على سكان أرخبيل الرأس الأخضر، من الإقامة على الساحل، وتهديد الاحتكار التجاري للتاج البرتغالي، بذلك. تعني lançados أن تقف على هامش المعيار الإمبراطوري. ونجد من بين هؤلاء أحفاد السيفراد (اليهود الإسبان). لقد بقي هؤلاء في غينيا وتزوجوا بنساء افريقيات، واتجهوا، بعد جيلين إلى الذوبان في الحياة الأفريقية. إن نظام «المهمش» مرحلة لم تتبلور. فقد اندمج هؤلاء الأفراد في المجتمعات التي كانت موجودة سابقاً في أفريقيا. يمكن أن نتعرف على أمثلة أخرى في أفريقيا الشرقية والوسطى. كما تسمح يمكن أن نتعرف على أمثلة أخرى في أفريقيا الشرقية والوسطى. كما تسمح

البحوث القائمة بكشف الأنظمة المختلفة، والمسارات المؤدسة إلى بروزها، واستمرارها وإعادة تشكلها. إن المفاهيم الغامضة للهندي البرتغالي والبرتغالي الأفريقي، ما إن تدرس من جديد انطلاقاً من عينات هامة للحالات الخاصة، حتى تتمكن من العودة باعتبارها أصنافاً تفسيرية.

\*\*

تفرض كتابة تاريخ المواقف الاستعمارية للنظام القديم استخدام نظرة مضاعفة: تجاه المسارات الأوروبية ومسارات المجتمعات المحلية المختلفة في الوقت نفسه. يقوم الموقف الاستعماري للنظام القديم على درجات من التداخل والتملك المتبادل شديدة التنوع. ويشكل عدم التجانس هذا في الظواهر، أصالة أولى الإمبراطوريات الحديثة، الذي تسمح الحالة البرتغالية بإدراك خصائصها.

لا تتجنب الدراسات حول الإمبراطوريات، إذا أي مسألة مركزية في تاريخ المؤسسات والمهارسات السياسية: إنها تجابهها. إلّا أنها تبقى متأثرة بها يمكن أن نسميه تنوع التعددية: تُقدم مجتمعات الانطلاق الأوروبية نفسها في تعقدها، على أنها مجتمعات استعارية في تعقدها أيضاً. ولا تختصر هذه الترتيبات بعضها في بعض، بل يتوضح بعضها ببعض. وتعتبر مجتمعات ما وراء البحار حقولاً لنشر المعايير الحاضرة في البلد المركز. لذلك فهي تولّد، فعلاً، مواقف جليدة يقوم فيها مواطنو البلد المركز والمستعمرون والمستعمرون بدور الممثلين والشهود. إن الظواهر التي انتشرت في هذه الأقاليم والممتلكات قد ألقت بثقلها على آليات التسييس والمأسسة في أوروبا نفسها. ويساهم التاريخ الإمبراطوري في إعادة تشكيل الجهاز الإدراكي الذي يتم إنتاجه في إطار التاريخ الأوروبي، وبذلك لا يكون لتقسيم صارم للعمل بين أخصائيي الأوطان الأم وأخصائيي الإمبراطوريات الاستعمارية معنى إلّا في ما ندر (شوب، ٢٠٠٨، وأخصائي الأمبراطوريات الإمبراطوريات مضطرون إلى النظر في اتجاهين: وخوعلم التأريخ الغربي ونحو علم التأريخ الذي أنتج ضمن الأطر الخاصة حيث تُجرى بحوثهم.

### المراجع

- ABULAFIA David, 2008, The Discovery of Mankind: Atlantic Encounters in the Age of Columbus, New Haven, Yale University Press.
- Almeida Luís Ferrand de, 1990, Alexandre de Gusmão, o Brasil e o tratado de Madrid (1735-1750), Coimbra, Centro de história da sociedade e da cultura-Universidade de Coimbra.
- Almeida Mendes António de, 2008a, «Les réseaux de la traite ibérique dans l'Atlantique nord (1440-1640)», Annales. Histoire, sciences sociales, 63 (4), p. 739-768.
- 2008b, «The foundations of the system: A reassessment of the slave trade to the Spanish Americas in the sixteenth and seventeenth centuries», dans David Eltis et David Richardson (eds.), Extending the Frontiers: Essays on the New Transatlantic Slave Trade Database, New Haven, Yale University Press, p. 63-94.
- Andrews Kenneth R., Canny Nicholas P. et Hair Paul E. H. (eds.), 1978, The Westward Enterprise: English Activities in Ireland, the Atlantic and America, 1480-1650, Liverpool, Liverpool University Press.
- Armitage David et Subrahmanyam Sanjay (eds.), 2010, The Age of Revolutions in Global Context, c. 1760-1840, Basingstoke, Palgrave Macmillan.
- AYMES Marc et SAVY Pierre (eds.), 2010, «Dossier Empire reader», Labyrinthe, 35, p. 7-112.
- BARTLETT Robert, 1993, The Making of Europe: Conquest, Colonization, and Cultural Change, 950-1350, Princeton, Princeton University Press.
- Baschet Jérôme, 2006 [2004], La civilisation féodale. De l'an mil à la colonisation de l'Amérique, 3° éd. corrigée et mise à jour, Paris, Flammarion (coll. «Champs»).
- BÉNAT-TACHOT Louise et GRUZINSKI Serge (eds.), 2001, Passeurs culturels. Mécanismes de métissage, Marne-la-Vallée-Paris, Presses universitaires de Marne-la-Vallée-Éditions de la MSH.
- Benton Lauren A., 2010, A Search for Sovereignty: Law and Geography in European Empires, 1400-1900, Cambridge, Cambridge University Press.
- BIEDERMANN Zoltán, 2009, «The Matrioshka principle and how it was overcome: Portuguese and Habsburg imperial attitudes in Sri Lanka and the responses of the rulers of Kotte (1506– 1598)», Journal of Early Modern History, 13 (4), p. 265-310.
- Blumenthal Debra, 2009, Enemies and Familiars: Slavery and

- Mastery in Fifteenth-Century Valencia, Ithaca, Cornell University Press.
- BOXER Charles R., 1966, The Dutch Seaborn Empire, 1600-1800, Londres, Hutchinson.

į

- 1975, Mary and Misogyny: Women in Iberian Expansion Overseas, 1415-1815. Some facts, Fancies and Personalities, Londres, Duckworth.
- Burbank Jane, 2007, «Thinking like an empire: Estate, law, and rights in the early twentieth century», dans Jane Burbank, Mark von Hagen et Anatolyi Remnev (eds.), Russian Empire: Space, People, Power, 1700-1930, Bloomington, Indiana University Press, p. 196-217.
- BURBANK Jane et Cooper Frederick, 2011 [2010], Empires. De la Chine ancienne à nos jours, trad. par Christian Jeanmougin, Paris, Payot.
- CANNY Nicholas P., 1973, «The ideology of English colonization: From Ireland to America», *The William and Mary Quarterly*, 3e série, 30 (4), p. 575-598.
- Canny Nicholas P. et Morgan Philip (eds.), 2011, The Oxford Handbook of the Atlantic World: 1450-1850, Oxford-New York, Oxford University Press.
- Curto José C., 2002, «Un butin illégitime. Razzias d'esclaves et relations luso-africaines dans la région des fleuves Kwanza et Kwango en 1805», dans Isabel Castro Henriques et Louis Sala-Molins (eds.), Déraison, esclavage et droit. Les fondements idéologiques et juridiques de la traite négrière et de l'esclavage, Paris, Unesco (coll. «La route de l'esclave»), p. 314-327.
- Davies R. R., 1999, The First English Empire: Power and Identities in the British Isles, 1093-1343, Oxford-New York, Oxford University Press.
- DUPRONT Alphonse, 1997, Le mythe de croisade, 4 vol., Paris, Gallimard (coll. «Bibliothèque des histoires»).
- Elliott John H., 1992, «A Europe of composite monarchies», *Past and Present*, 137, p. 48-71.
- Fernández Albaladejo Pablo, 1992, Fragmentos de monarquía. Trabajos de historia política, Madrid, Alianza Editorial.
- 2007, «De Hispania a Britannia. Avatares de un noventayocho historiográfico», Materia de España. Cultura política e identidad en la España moderna, Madrid, Marcial Pons (coll. «Estudios»), p. 17-39.
- Fonseca Luís Adão da, 1992, O Tratado de Tordesilhas e a diplomacia luso-castelhana no século XV, Lisbonne, INAPA.
- 1999, The Discoveries and the Formation of the Atlantic Ocean: 14th century-16th century, Lisbonne, CNCDP.

- Fragoso João et Gouvêa Maria de Fátima Silva, 2009, «Monarquia pluricontinental e repúblicas: algumas reflexões sobre a América lusa nos séculos xvi-xviii», Tempo, 14 (27), p. 36-50.
- Fragoso João, Gouvea Maria de Fátima Silva et Bicalho Maria Fernanda, 2000, «Uma leitura do Brasil colonial. Bases da materialidade e da governabilidade do Império», *Penélope. Revista de história e ciências sociais*, 23, p. 67-88.
- FRÉDÉRIC Louis, 1986, «Darbâr», Dictionnaire de la civilisation indienne, Paris, Robert Laffont (coll. «Bouquins»).
- GARCÍA ESPADA Antonio, 2009, Marco Polo y la Cruzada. Historia de la literatura de viajes a las Indias en el siglo XIV, Madrid, Marcial Pons (coll. «Estudios»).
- GIVEN James, 1990, State and Society in Medieval Europe: Gwynedd and Languedoc under Outside Rule, Ithaca, Cornell University Press.
- GODINHO Vitorino Magalhães, 1987, «O açúcar dos arquipélagos atlânticos», Os descobrimentos e a economia mundial, vol. 4, Lisbonne, Presença, p. 69-93.
- 2000, Le Devisement du Monde. De la pluralité des espaces à l'espace global de l'humanité, XV-XVT siècles, Lisbonne, Instituto Camões.
- Greene Jack P., 1994, Negotiated Authorities: Essays in Colonial Political and Constitutional History, Charlotesville, University of Virginia Press.
- GRUZINSKI Serge, 2004, Les quatre parties du monde. Histoire d'une mondialisation, Paris, La Martinière.
- Heintze Beatrix, 1980, «Luso-african feudalism in Angola? The vassal treaties of the 16th to the 18th century», Revista da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 18, p. 111-131.
- HESPANHA António Manuel, 2000, «Qu'est-ce que la "Constitution" dans les monarchies ibériques de l'époque moderne?», *Themis*, 1 (2), p. 5-18.
- 2001, «A constituição do Império português. Revisão de alguns enviesamentos correntes», dans João Fragoso, Maria Fernanda Bicalho et Maria de Fátima Silva Gouvêa (eds.), O Antigo Regime nos Trópicos. A dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII), Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, p. 163-188.
- 2005, «Porque é que foi portuguesa a expansão portuguesa?» [communication d'ouverture du colloque O Governo dos Povos. Poder e administração no Império Português], UFF, Paraty.
- 2010, «Antigo Regime nos Trópicos? Um debate sobre o modelo político do império colonial português», dans JoãoFragoso et Maria de Fátima Silva Gouvêa, Na Trama das redes. Política e negócios no império português, séculos XVI-XVIII, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, p. 43-94.

- LOMBARD Denys, 1990, Le carrefour javanais. Essai d'histoire globale, vol. 2: Les réseaux asiatiques, Paris, Éditions de l'EHESS (coll. «Civilisations et sociétés»).
- LOMBARD Maurice, 1972, Espaces et réseaux du haut Moyen Âge, Paris-La Haye, Mouton (coll. «Le savoir historique»).
- MADEIRA SANTOS Catarina, 1999, Goa é a chave de toda a Índia. Perfil Político da Capital do Estado da Índia (1505-1570), préf. de Luís Filipe F. R. Thomaz, Lisbonne, CNCDP.
- 2005, «Entre deux droits: les Lumières en Angola (1750-v. 1800)», Annales. Histoire, sciences sociales, 60 (4), p. 817-848.
- 2009, «Écrire le pouvoir en Angola. Les archives ndembu (xvir-xxe siècles)», Annales. Histoire, sciences sociales, 64 (4), p. 767-795.
- 2012, A Construção de Angola. Iluminismo, império e sociedades africanas (séculos XVII-XVIII), Lisbonne, CHAM-Tinta da China, à paraître.
- MARK Peter, 1999, «The evolution of "Portuguese" identity: Luso-Africans on the Upper Guinea Coast from the sixteenth to the early nineteenth century», *The Journal of African His*tory, 40 (2), p. 173-191.
- MARK Peter et Horta José da Silva, 2011, The Forgotten Diaspora: Jewish Communities in West Africa and the Making of the Atlantic World, Cambridge, Cambridge University Press.
- Mello e Sousa Laura de, 2006, O sol e a sombra. Política e administração na América portuguesa do século XVIII, São Paulo, Companhia das Letras.
- MILHOU Alain, 2007 [1983], Colomb et le messianisme hispanique, trad. par Mayi Milhou-Binard, Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée (coll. «ETILAL. Espagne médiévale et moderne»).
- MILLER Alexeï, 2008, The Romanov Empire and Nationalism: Essays in the Methodology of Historical Research, Budapest-New York, Central European University Press.
- MILLER Joseph, 1988, Way of Death: Merchant Capitalism and the Angolan Slave Trade, 1730-1830, Madison, University of Wisconsin Press.
- MULDOON James, 1998, Canon Law, The Expansion Of Europe, and World Order, Aldershot, Ashgate.
- MUNKLER Herfried, 2005, Imperien: die Logik der Weltherrschaft vom Alten Rom bis zu Vereinigten Staaten, Berlin, Rowohlt.
- Novais Fernando A., 1978, Portugal e Brasil na crise do Antigo Sistema Colonial (1777-1808), São Paulo, Editora Hucitec.
- Pedreira Jorge M., 2001, «O Brasil, fronteira de Portugal.

- Negócio, emigração e mobilidade social (séculos xvII e xvIII)», dans Mafalda Soares da Cunha (ed.), Do Brasil à Metrópole. Efeitos sociais (séculos XVII-XVIII), Évora, Universidade de Évora, p. 47-72.
- POCOCK John G. A., 2005, The Discovery of Islands: Essays in British History, Cambridge, Cambridge University Press.
- RADULET Carmen Maria, 1998, «Os Tratados de Alcáçovas e Tordesilhas na visão de Rui de Pina, Garcia de Resende, João de Barros e Fernão Lopes de Castanheda», Limites do mar e da terra/Limits of the Land and Sea [actas da VIII Reunião Internacional de História da Náutica e Hidrografia], Cascais, Patrimonia, p. 219-226.
- RICHARDS John F., 1993, The New Cambridge History of India: The Mughal Empire, vol. 1-5, Gordon Johnson, C. A. Bayly et John F. Richards (eds.), The Mughals and their contemporaries, Cambridge, Cambridge University Press.
- Russell-Wood Anthony John R., 1998a [1992], The Portuguese Empire, 1415-1808: A World on the Move, Baltimore, The John Hopkins University Press.
- 1998b, «Políticas de fixação e integração», dans Francisco Bethencourt et Kirti Chaudhuri (eds.), História da Expansão Portuguesa, vol. 2, Do Índico ao Atlântico (1570-1697), Lisbonne, Círculo de Leitores, p. 126-150.
- Saldanha António Vasconcelos de, 1990, «Conceitos de espaço e poder e seus reflexos na titulação régia portuguesa da época da expansão», dans Jean Aubin (ed.), La découverte. Le Portugal et l'Europe [actes du colloque de la Société française d'histoire du Portugal, Paris, 26-28 mai 1988], Paris, Fondation Calouste Gulbenkian-Centre culturel portugais, p. 105-129.
- 1992, As Capitanias. O Regime senhorial na expansão ultramarina portuguesa, Funchal, Centro de Estudos de História do Atlântico.
- 1997, Iustum Imperium, Dos Tratados como Fundamento do Império dos Portugueses no Oriente. Estudo de história do direito internacional e do direito português, préf. Adriano Moreira, Lisbonne, Fundação Oriente.
- Sallmann Jean-Michel, 2011, Le grand désenclavement du monde, 1200-1600, Paris, Payot (coll. «Histoire Payot»).
- Schaffer Simon, Roberts Lissa, Raj Kapil et Delbourgo James (eds.), 2009, The Brokered World: Go-Betweens and Global Intelligence, 1770-1820, Sagamore Beach, Science History Publications.
- Schaub Jean-Frédéric, 2008, «La catégorie "études coloniales" est-elle indispensable? », Annales. Histoire, sciences sociales, 63 (3), p. 625-646.

- SCHMIDT Benjamin, 2001, Innocence Abroad: The Dutch Imagination and the New World, 1570-1670, Cambridge, Cambridge University Press.
- Schwartz Stuart B., 1987, «Plantations and peripheries, c. 1580-c. 1750», dans Leslie Bethell (ed.), *Colonial Brazil*, Cambridge, Cambridge University Press, p. 67-144.
- Seed Patricia, 1995, Ceremonies of Possession in Europe's Conquest of the New World, 1492-1640, Cambridge, Cambridge University Press.
- Spruyt Hendrik, 1994, The Sovereign State and its Competitors: An Analysis of Systems Change, Princeton, Princeton University Press.
- STOLER Ann Laura, 1989, «Rethinking colonial categories: European communities and the boundaries of rule», Comparative Studies in Society and History, 31 (1), p. 134-161.
- STOLER Ann Laura et McGranahan Carole, 2007, «Introduction: Refiguring imperial terrains», dans Ann Laura Stoler, Carole McGranahan et Peter C. Perdue (eds.), *Imperial Formations*, Santa Fe, School for Advanced Research Press, p. 3-42.
- Subrahmanyam Sanjay, 1999 [1993], L'empire portugais d'Asie, 1500-1700. Histoire économique et politique, trad. par Marie-José Capelle, Paris, Maisonneuve et Larose.
- THOMAZ Luís Filipe F. R., 1981-1982, «Goa. Une société luso-indienne», Bulletin des études portugaises et brésiliennes, 82 (42-43), p. 15-44.
- 1985, «Estrutura política e administrativa do Estado da Índia no século xvi», dans Luís de Albuquerque et Inácio Guerreiro (eds.), II Seminário Internacional de História Indo-Portuguesa, Lisbonne, Instituto de Investigação Científica Tropical, p. 515-540.
- 1994, De Ceuta a Timor, Difel, Carnaxide.
- Torro Josep, 1999, El naixement d'una colònia. Dominació i resistència a la fontera valenciana (1238-1276), Valence, Universitat de València.
- 2000, «Jérusalem ou Valence: la première colonie d'Occident», Annales. Histoire, sciences sociales, 55 (5), p. 983-1008.
- Turner Frederick Jackson, 1963 [1893], The Significance of the Frontier in American History, édité et prés. par Harold P. Simonson, New York, Frederick Ungar Publishing.
- Vellut Jean-Luc, 1970, «Relations internationales du Moyen-Kwango et de l'Angola dans la deuxième moitié du xviiie siècle (c. 1750-1810)», dans Université Levanium de Kinshasa, Études d'histoire africaine, vol. 1, Louvain-Paris, Éditions Nauwelaerts-Béatrice-Nauwelaerts, p. 75-135.

- 1972, «Notes sur le Lunda et la frontière luso-africaine (1700-1900)», dans Université Levanium de Kinshasa, Études d'histoire africaine, vol. 3, Louvain-Paris, Éditions Nauwelaerts-Béatrice-Nauwelaerts, p. 61-166.
- 1975, «Le royaume de Cassange et ses réseaux luso-africains (ca. 1750-1810)», Cahiers d'études africaines, 15 (57), p. 117-136.
- VILLACAÑAS JOSÉ Luis, 2008, ¿ Qué Imperio? Un ensayo polémico sobre Carlos V y la España imperial, Cordoue, Almuzara.

سستيفان أودوان - روزو: عضو في مركز الأبحاث التاريخية، ومتخصص في الحرب العالمية الأولى. يرأس المركز الدولي للبحث في تاريخ الحرب الكبرى (بيرون، سوم). نشر، بخاصة، مع آن بيكر، ١٤ - ١٨ ، استعادة الكبرى (بيرون، سوم). نشر، بخاصة، مع آن بيكر، ١٤ - ١٨ ، استعادة الحرب (Retrouver la Guerre (Seuil, 2000) خسة أحزان للحرب الموت Retrouver la Guerre (Noêsis, ١٩١٨ - ١٩١٤ للموت Les armes et الأسلحة واللحم. ثلاثة موضوعات للموت يا 2001) الم دامنة واللحم. ثلاثة موضوعات للموت la chair. Trois objets de mort en 14-18 (Armand Colin, القتال. ونسشر، بين ما نشر، حول واقعة الحرب المعاصرة: القتال. Combattre. Une) أنتروبولوجيا تاريخية للحرب الحديثة. (Seuil, 2008).

لوران باري: عضو في مخبر الأنتروپولوجيا الاجتهاعية (كوليج دوفرانس) قدم العديد من الدراسات حول أنظمة القرابة والمصاهرة من وجهة نظر المنظور المقارن، وبخاصة مقالة تركيبية القرابة، المسائل (Gallimard 2008). يدرِّس، في خلال حلقات بحثه، المسائل المتعلقة بأنتروپولوجيا القرابة وكذلك أيضاً الموضوعات الجديدة - أنتروپولوجيا الجنس، أو أيضاً، التآزر بين النهاذج المطورة في علم الأحياء والأنتروپولوجيا.

دانييل سفائي: عضو في معهد مارسيل موس، يعمل حول تاريخ العلوم الاجتماعية، بخاصة، البحث الميداني، حول سوسيولوجيا الاستنفارات الجماعية والمشكلات العامة. نشر حديثاً، مع إدوار غارديلا الطوارئ الإجتماعية في العمل. إتنوغرافيا الطوارئ الإجتماعية في باريس، . Édouard Gardella, L'urgence sociale en action.

Ethnographie du Samusocial de Paris (La Découverte, L'engagement (الإلتزام الإلتزام ومع سيدريك (Éditions de l'EHESS, 2010) ترزي تجربة المشكلات العامة، problèmes publics (Éditions de l'EHESS, 2012).

جوسلين داخليه: مؤرخة، وعضو في مركز الأبحاث التاريخية. بعد أن بدأت بدراسية رهانات الذاكرة الجمعية في المغرب، شرعت في بحث طويل حول النهاذج السياسية للإسلام في البحر المتوسط. وقد قادها هذا المستوى المتوسطى أيضاً إلى العمل مؤخراً حول مسألة اللغات، وحول المسلمين في أوروبا وحول صيغ الاحتكاك بين أوروبا والإسلام في البحر المتوسط. نشرت: إمراطورية العواطف الاعتباطية السياسية في الإسلام؛ «الإسلاميات»؛ اللغة الافرنجية. تاريخ لغة مهجنة في البحر المتوسط؛ ومع برنار فانسان (إدارة)، المسلمون في تاريخ أوروبا، الجزء ١. اندماج غير مرئى، الجزء الثاني، إشراف مشترك مع ڤولفغانغ كيزر avec Bernard Vincent (eds.), Les musulmans dans l'histoire de l'Europe, vol. 1. Une intégration invisible (Albin Michel, ؛ 2012 (vol. 2 codirigé avec Wolfgang Kaiser, 2012 تونس. بلد صامت، .(Actes Sud, 2011). بلد صامت، .(Tunisie. Le pays sans bruit إيهانويل ديڤو: عالم إتنولوجيا، يرجع عنوان كرسيه إلى إتنولوجيا هنود أميركا الشالية. وهو أيضاً استاذ مساعد في جامعة إنديانا في بلومنغتون. وهـو قارئ نبيـه لأعمال ليڤي سـتروس، كما يؤكد ذلـك كتابان من مؤلفاته: بحث في الأنترويولوجيا الستروسية؛ وما بعد البنيوية؛ ست تأملات حول كلود ليفي سنروس ؛ ويهتم بالفصل، بشكل أفضل، بين ما هو شمولي وما هو في أساس الحقول الثقافية الكبري. ويدير بالاشتراك مع ميشيل دو فورنيل فريق علم اللغة الأنتروپولوجي وعلم

اللغـة الاجتماعي (Lias)، في معهد مارسـيل موس. وسـينشر ثلاثية الأنترويولوجيا الصلبة: أمركا، استراليا، أوروبا،

Quadratura américana, Essai d'anthropologie lévistraussienne (Georg, 2001) et Au delà du structuralisme. Six méditations sur Claude Lévi-Strauss (Complexe, 2008), aux Éditions de l'EHESS, Triptyque d'anthropologie hardcore. Amérique, Australie, Europe.

جسروم دوكيك: عضو في معهد جان - نيكود (Jean-Nicod). نشر عدة كاولات بخاصة في مجال فلسفة الفكر بين العلوم الاجتماعية والعلوم الفكرية. يمكن أن نذكر من مؤلفاته ما الإدراك؟، Qu'est-ce que الفكرية. يمكن أن نذكر من مؤلفاته ما الإدراك؟، والفكر في الخرام (Vrin, 2004)؛ رامساي: الحقيقة والنجاح (مع پاسكال انغل، منشورات روتلدج، 2002)؛ والفكر في الحركة. بحث عاولة حول الآلية المعرفية ، L'esprit en mouvement. Essai sur عاولة حول الآلية المعرفية ، la dynamique cognitive (Stanford, 2001).

ميشيل دو فورنيل: عالم لغة وعالم لغة اجتهاعي، مشرف مشارك (مع إيهانويل ديڤو) على فريق علم اللغة الأنتروپولوجي وعلم اللغة الاجتهاعي في معهد مارسيل موس. تقع دراساته في التقاطع بين التواصلية الفكرية وتحليل المحادثة والأنتروپولوجيا اللغوية. تهتم دراساته أيضاً بعلم الدلالة القواعدي للغات الهندية - الأميركية وبعلم معرفة العلوم الاجتهاعية. تتضمن منشوراته الأخيرة: مع مود ڤيردييه «خطر الخطأ في التشخيص الطبي»، في كتاب كريستيان شوڤيري وألبير أوجيان ولويس كيري (إدارة)، آليات الخطأ، ((eds.) وليس كالمستورة)، آليات الخطأ، (Dynamiques de l'erreur (Éditions de EHESS, 2009, p. والمنافيل ديڤو، «من أوجيبوالل داكوتا، نحو تصنيف المتحولات الدلالية في اللغات الهندو أمير كيــة» avec Emmanuel

Désveaux, « From Ojibwa to Dakota: Toward a typology of semantic transformations in American Indian languages مع (Anthropological Linguistics, 2010, 51 [2], p. 95-129) avec Albert Ogien ألبير أوجيان (إدارة)، بورديو، منظر المارسة، eds.), Bourdieu, théoricien de la pratique (Éditions de (Piehess, 2011)؛ ألم الأطفال متعددي الإعاقة والبكم» (مع مود قيرديسه) parlants (avec Maud Verdier) (Éditions de l'EHESS, 2011).

بير سيريل هوكور: مسؤول قسم الاقتصاد والمنهجيات الرياضية، وهو أيضاً استاذ تاريخ الاقتصاد في مدرسة الاقتصاد في باريس. تهتم دراساته بالتاريخ النقدي والمالي في القرنين التاسع عشر والعشرين. وتتضمن دراساته الأخيرة أزمة ١٩٢٩؛ ومع دافيد لوبري، هل هذا تحد للمتفائلين المنتصرين؛ تحولات الدين في فرنسا في القرن التاسع عشر؛ ومع أنجيلو ريڤا، «السوق المالية في باريس في القرن التاسع عشر؛ ومع أنجيلو ريڤا، «السوق المالية في باريس في القرن التاسع عشر: التكامل والتنافس في البني الأصغرية»، و«ماذا تفعل البنوك وماذا يمكن أن نتعلم من التاريخ»، avec David Le Bris, « A challenge to triumphant optimists? » (Financial History Review, 2010, 17 [2], p. 141-183); « Les transformations du crédit en France au xixe siècle » (Romantisme, 2011, 151, p. 23-38); avec Angelo Riva, « The Paris financial market in the 19th century: Complementarities and competition in microstructures»

(The Economic History Review, 2012) et « What banks

did, and what we can learn from history. » (Accounting, .Economics and Law, 2012)

ويدير تجهيزات التميّز «المعطيات المالية التاريخية، حول تاريخ البورصة الفرنسية منذ عام١٧٩٧ .

سيباستيان لو شوڤالييه: عضو في مركز الأبحاث حول اليابان، ومدير مؤسسة فرنسا - اليابان في مدرسة الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية. تهتم دراساته بالاقتصاد الياباني وعدم المساواة، والآلية الصناعية والاقتصاد السياسي لتنوع الرأساليات وبالتغير المؤسساتي. وهو بخاصة مؤلف كتاب التحوّل الكير للرأسالية اليابانية (١٩٨٠ - ٢٠١٠)،

La grande transformation du capitalisme japonais (1980-2010) Presses de Sciences Po, 2011

معج. دوزي وأسيشي، «عدم التجانس بين السشركات: الطبيعة والمصادر والنتائج على الآليات الصناعية – مقدمة»، .G. Dosi et A. والمصادر والنتائج على الآليات الصناعية – مقدمة»، .Secchi, « Inter-firm for industrial heterogeneity : Nature, sources and consequences dynamics – An introduction » (Industrial and Corporate Change ). (2010)

كارينا ماديرا سانتوس: عضو في مركز الدراسات الأفريقية، مؤلفاتها: "بين قانونين"؛ "عصر التنوير في أنغولا" (١٧٥٠ – ١٧٥٠) " Entre deux (١٨٠٠ – ١٧٥٠) (١٨٠٠ – ١٧٥٥) (Annales, (Annales, (Annales, 2005, 60 [4], q. 718-848)؛ "لواندا، مدينة مستعمرة، بين أفريقيا والأطلسي (القرنان السابع عشر والثامن عشر)" في ليام متيو بروكي (ناشر)، "المدن البرتغالية المستعمرة في بداية العالم الحديث"

dans L. M. Brockey (ed.), Portuguese Colonial Cities in the -Early Modern World (Ashgate Publishing, 2008, p. 249

جان فريدريك شوب: يدرس تاريخ الإمبراطوريات الإيبرية في ظل النظام القديم وتكوُّن الأصناف العرقية في الحيِّز الأطلسي. وهو عضو في مركز عوالم أميركية، مجتمعات، تنقلات، سلطات (القرون الخامس عشر الحادي والعشرون؛ وفي مركز تاريخ ما وراء البحار، جامعة ليشبونة الجديدة، ونشر بخاصة يهود ملك إسبانيا، وهران، ٧٠٥١ – ١٦٢٩، البرتغال في زمن الكونت - المدوق أوليقاريس (١٦٢١ – ١٦٤٠)؛ نزاع التشريع باعتباره ممارسة السياسة؛ فرنسا الإسبانية؛ ومع خوان كارلوس غارافاغليا، القوانين، العدالة، العادات، الأمير كتان وأوروبا كارلوس غارافاغليا، القوانين، العدالة، العادات، الأمير كتان وأوروبا أمير وعبد، القصة الاستعارية للارتياب، هل لأوروبا تاريخ؟؛ Les أمير وعبد، القصة الاستعارية للارتياب، هل لأوروبا تاريخ؟؛ كارتوانه لا ومن القرن التاسع عشر؛ أورونوكو، الفائل للهائل المناه المنتفية على المناه المنا

(Seuil, 2003); avec Juan Carlos Garavaglia, Lois, justice, coutumes. Amériques et Europe latines XVIe-XIXe siècle (Éditions de l'EHESS, 2005); Oroonoko, prince et esclave. Roman colonial de l'incertitude (Seuil, 2008); L'Europe a-t-elle une histoire ? (Albin Michel, 2008).

فيليب أورفالينو: عضو في معهد مارسيل موس، وهو أيضاً باحث في المركز القومي للبحوث العلمية. يدير مركز الدراسات الاجتماعية والسياسية «ريمون آرون» (مدرسة الدراسات العليا... المركز القومي للبحوث...)، وهو بخاصة مؤلف اختراع السياسة الثقافية، و"الذئب الصيدلاني الشرير الكبير، قلق أم حرص؟»، الصيدلاني الشرير الكبير، قلق أم حرص؟»، والكانسان الثقافية أو الصيدلاني الشرير الكبير، قلق أم حرص؟»، والمسانسان الثقافية ثم عالم اجتماع وعالم سياسة، وعمل على قضايا السياسات الثقافية ثم على مراقبة الدولة لأسواق الدواء. يحضّر، حالياً، مؤلفاً حول القرار الجماعي.

# الفهرست

| ٠          | كلمة الناشر                                            |
|------------|--------------------------------------------------------|
| ٧          | ملخص عام                                               |
|            | يهانويل ديڤو وميشيل دوفورنيل:                          |
| ١٣         | التعميم أو التجاوز الأبدي                              |
| ۲۹         | لقسم الأول: من الفريد باعتباره عامّاً                  |
|            | انييل سفائي:                                           |
| ۳۱         | كيف نعمم تاريخ إتنوغرافيا الطوارئ الاجتماعية؟          |
| ٣٣         | بزوغ موضوع البحث من خلال الملاحظة المشاركة             |
| ۳٦         | تجسيد التفاعلات                                        |
| ٤٠         | سلاسل الكتابة وإعادة الكتابة                           |
| ٤٥         | امتدادات متعددة المواقع: المقارنة ومنح الصفة التاريخية |
| ٤٩         | إعادة تأطير فريق النجدة الجوال ضمن جهازه المؤسساتي     |
| ۰۱         | البعد النظري والأخلاقي والسياسي للإتنوغرافيا           |
|            | ستيفان أودوان – روزو:                                  |
| ۰۹         | الحرب ولكن عن قرب شديد                                 |
| ٦٣         | رفض المعاصر أو قبوله                                   |
| ٦٥         | حضور المعركة وغيابها                                   |
| ٧٠         | عصر جدید                                               |
| ٧٣         | تغيير البؤرة                                           |
| V <b>V</b> | الأجساد                                                |
| ۸٧         | لقسم الثاني: آفاق الشمولية                             |

## دراسة العلوم الاجتماعية

## جيروم دوكيك:

| ۸٩     | «المنعطف الإجتماعي» لفلسفة الفكر، مساهمة العلوم المعرفية  |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| ۹۲     | القدرة على التذهين                                        |
| ۹٤     | النزعة الفكرية الاجتماعية                                 |
| ۹٦     | الإدراك الاجتماعي                                         |
| 99     | مفهوم الكمون                                              |
| ٠١     | كمونات ذرائعية مقابل كمونات وجوبية                        |
| ٠٣     | القواعد العصبية للكمونات الذرائعية                        |
| • •    | الإدراك الأناني مقابل الإدراك الغيري للكمونات             |
| ٠٠٠    | الكمونات المرتبطة بالفعل                                  |
| ١١١    | الكمونات البينية                                          |
|        | لوران باري:                                               |
| ۱۱۹    | القرابة بالمفرد                                           |
| ۱۱۹    | تصنيفات منطقية ونمطية                                     |
| ۳۲     | القسمة الكبرى                                             |
| ۱۲۹    | الرابط وطبيعته                                            |
| ۱۳٤    | المتغيرة الجنسية                                          |
| ۱۳۸    | القرابة بالدم والتجانس والتوأمة                           |
| ۱٤٠    | القرابة خطوة خطوة                                         |
|        | میشیل دوفورنیل:                                           |
| ۱٤٧    | تعميم غير المعرَّف                                        |
| ۱٥١    | رفض الشمولية المقولاتية                                   |
| یخ ۱۵۲ | برهان من أجل الخصوصية المقولاتية: الجر – النصب في لغة نية |
| ۱٥٤    | غير المعرّف في لغة موهاوك وفي اللغات الإيركواسية          |

| ١٥٧   | مشكلة غير المعرّف في اللغات متعددة التركيب               |
|-------|----------------------------------------------------------|
| ١٥٨   | تطور ضمائر الغائب في اللغة الإيركواسية                   |
| ۱٦٠   | إعادة بناء «شافي» لنظام السوابق الشخصية                  |
| ۲۲    | هيمنة المرجع المذكّر                                     |
| ۳۲۲   | مصير السابق غير المعرّف، فاعل، مفعول به                  |
| ٥٢١   | مقترح سيسو المضاد                                        |
| ٧٢١   | التعارض حي/غير حي                                        |
|       | پ أورفالينو:                                             |
| ١٧٥   | قرار المجموعات                                           |
| ١٧٧   | جمع الأفضليات                                            |
| ١٨٤   | مسار التوقّف                                             |
| ١٨٧   | قرار المجموعات                                           |
| 197   | تمفصل تراتبي                                             |
| ١٩٨   | توصيفات القرار الجهاعي                                   |
|       | استيان لوشوڤالييه:                                       |
| وغ    | لا تجريد صرفاً ولا تعميم بسيطاً، دروس يابانية من إعادة ص |
| ۲۰۳   | الاقتصاد السياسي                                         |
| ۲۰٥   | في الشمولية في الاقتصاد                                  |
| ۲۰۷   | حبة الرمل اليابانية                                      |
| ۲۰۹   | الحل (المزيف) ذو النزعة الثقافية                         |
| Y 1 Y | الدراسات «التحريفية» لنظريات الأنموذج الياباني           |
|       | تعميم الأنموذج الياباني                                  |
|       | هل الأزمة اليابانية الطويلة برهان على وجود               |
| Y \ A | 31 - 1 la 7, la                                          |

| <b>۲۲•</b>   | من أجل اقتصاد سياسي للتغيير المؤسساتي ولتنوع الرأسماليات   |
|--------------|------------------------------------------------------------|
|              | القسم الثالث: التعميم والأصول التاريخية                    |
|              | پيير سيريل هوكور:                                          |
|              | الأصول القانونية والتاريخ. بعض الملاحظات انطلاقاً من تاريخ |
| ۲۳۳          |                                                            |
| 740          | اقتصاد القانون                                             |
| <b>1TV</b>   | التأصيل التاريخي للأصول القانونية                          |
| ۳۳۹          | تاريخ الإفلاسات في فرنسا                                   |
| ۲٤٠          | التعميم ١: الإحصاءات القضائية                              |
| Y & 7        | التعميم ٢: المقارنة الدولية                                |
|              | جوسلين داخلية:                                             |
| سور          | إمتدادات متوسطية - الاختكاك بين أوروبا والإسلام خلال العص  |
| Y 0 V        | الحديثة (من القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر)         |
| Y7•          | المتوسط بين القاعدة والصدمة                                |
| ۲٦٤          | الأنموذج الأميركي                                          |
| ۲٦٨          | انتقالات ومسارات: من الذات إلى الآخر                       |
| ۲۷٦          | عالم مناوئ ومستمر في الوقت نفسه                            |
|              | كاتارينا ماديرا سانتوس وجان – فريدريك شوب:                 |
|              | التاريخ الإمبراطوري والاستعمارية للنظام القديم             |
| ۲۸۷          | نظرة إلى الدولة الحديثة                                    |
| <b>Y A Y</b> | التاريخ الإمبراطوري: بديل عن التاريخ القومي للدول          |
| Y 9 o        | ماذا هو الموقف الاستعماري للنظام القديم؟                   |
| ۳۱۵          | المؤلفون                                                   |

### **دراسة العلوم الاجتماعية** التعميم

بإشراف إيمانويل ديڤو وميشال دو فورنيل

هذا الكتاب

نظراً لانعدام الإمكانية أمام الباحث للقيام بالاختبار تراه يلجأ إلى بناء موضوعاته: يجمعها، يصنفها ويقارنها، شأنه في ذلك شأن أتباع علوم الطبيعة، ويجهد بالتالي من أجل تجاوز الفرادة التاريخية والنفسية لمعايناته الأولى. ولكن، إلى أي مدى يستطيع التعميمم انطلاقاً من واقعة واحدة أو وقائع عديدة، وبناءً على أي مرتكز يلجأ إليه معتبراً إياه قانوناً هو بمثابة القاعدة العامة؟ وفي الحالة هذه، إن استسلم لمغريات الشمولية ألا يجازف عندئذ فينسى مرحلة الخصوصى؟

تعكس النصوص التي جمعت هنا تموضعات يختلف بعضها اختلافاً جذرياً عن بعضها الآخر، التي تراوح بين التشاؤم والتفاؤل لجهة إمكانية التعميم بالذات. والحالة هذه، وفي عالم تبدو فيه حركته سائرة بخطى متسارعة نحو تزايد القصور الحراري، وحيث أن الأرشيف يتوسع باستمرار يصبح ضرورياً أكثر من أي وقت آخر، حتى في ظل احتمال الوقوع في الخطأ، أو بالأحرى دفع ثمن التجاوز المتواصل.

يضم هذا الكتاب بين دفتيه مساهمات:

ستیفان أودوان - روزو، لوران بارّي، دانیال سوفاي، جوسلین داخلیا، جیروم دوکیك، میشال دو فورنیل، پیار سیریل هوتکور، سیباستیان لوشوڤالییه، کاتارینا مادیرا سانتوس، جان-فریدیریك شوب وفیلیب أورفالبنو.

المجلدان الآخران هما: النقد والمقارنة.



